

# مركز دراسات الوحدة المربية

سلسلة اطروحات الدكتوراه (٣)

# التحليل السياسي الناصري

دراسة في المقائد والسياسة الخارجية

الدكتور محهد السيد سليم







#### مركز حراسات الوحدة المربية

سلسلة اطرودات الدكتوراه (٣)

# التحليل السياسي الناصري

دراسة في المقائد والسياسة الخارجية

الهباة العامة اكتبة الأسكندية رقم التصنيف المسكندية الأسكندية رقم التصنيف المسكن المس

الدكتور محمد السيد سليم

«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية»

### مركز حراسات الوحدة المربية

بناية وسادات تاوري ـ شارع ليون ـ ص. ب. : ۲۰۰۱ ـ ۱۱۳ بيروت ـ لبنان تلفون ۸۰۱۰۸۲ ـ ۸۰۱۰۸۲ ـ ۸۰۲۲۳ ـ ۸۰۲۲۲ ـ برقياً: ومر عربي، تلکس: ۲۳۱۱۶ مارايي. فاکسيميلي ۸۰۲۲۲۳

حقوق النشر محفوظة للمركز

الطبعة الأولى: بيروت، أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ الطبعة الثانية: بيروت، آذار/مارس ١٩٨٧ الی ول دي جسال

الذي جَارالى الوجُود مع اكنْت إلى هازالعمل وَالذِي اَخذَتْ مِن وَفْلِ إِلكَّتْ يَرْكِي اَتْ مِه

# المحتوبيات

| 10 | ئمة الاشكال                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷ | ئلامــــــــة                                                                                                   |
|    | القسم الاول<br>الاطار النظري والادوات التحليلية                                                                 |
| 74 | ندمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |
| ۲۷ | فصل الاول : الانساق العقيدية والسياسة الخارجية                                                                  |
| 44 | اولاً : النسق العقيدي والاختيار الانساني                                                                        |
| ۲۲ | ثانياً : دور النسق العقيدي في حالات عدم اليقين                                                                  |
|    | ثالثاً : النسق العقيدي والسياسة الخارجية                                                                        |
| ۴۷ | نصل الثاني: الاطار التحليلي للنسق العقيدي                                                                       |
| ۳۷ | اولًا : المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي                                                                    |
| 88 | ثانياً : المنهج المقترح لدراسة النسق العقيدي                                                                    |
| ٤٤ | ثالثاً ؛ خصائص ( النهج الاجرائي ،                                                                               |
| 44 | المائية |

| ۳۰  | الفصل الثالث : ادوات التحليل                        |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 04  | اولاً : طبيعة البيانات                              |
| 00  | ثانياً : اسلوب تحليل المضمون                        |
| 09  | ثالثاً : ثبات وصدق المقياس                          |
|     | القسم الثاني<br>النسق المعتمدي الناصري              |
|     |                                                     |
| V4  | مقدمــــة                                           |
|     | الفصـل الرابع: النسق العقيدي الناصري:               |
| ٨٥  | السنوات التكوينيــة (١٩٥٣ ـ ١٩٥٦ )                  |
| ٨٥  | اولاً : العقائد الفلسفية                            |
|     | ثانياً : العقائد الادائية                           |
|     |                                                     |
|     | الفصل الخامس: النسق العقيدي الناصيري:               |
| 144 | التحول الثوري ( ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧ )                       |
| 14. | اولاً : العقائد الفلسفية                            |
| 194 | ثانياً : العقائد الادائية                           |
|     |                                                     |
|     | الفصل السادس: النسق العقيدي الناصري:                |
| 227 | سنوات النكسة ( ۱۹۳۷ ـ ۱۹۷۰)                         |
| 747 | اولاً : العقائد الفلسفية                            |
| 40. | ثانياً: العقائد الادائية                            |
| 404 | ثالثاً : تقويم عام للنسق العقيدي الناصري            |
|     |                                                     |
| 177 | الفصل السابع: التحليل الهيكلي للنسق العقيدي الناصري |
| 777 | اولاً : الخصائص الهيكلية للنسق العقيدي الناصري      |
| YAI | ثانياً : الترابط الهيكلي للنسق العقيدي الناصري      |
| 444 | ثالثاً : الانساق العقيدية الفرعية الناصرية          |
|     |                                                     |

### القسم الثالث قرارات السياسة الخارجية في الفتسرة الناصريسة

| ٣٠٣         |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |     |   | ,  |    |   |   |    |    |      |     |     |    |     |          | ,  |    |         |          |           |         | ٠,        |    |      |        |     |    | 1   | _    | _  | _  | اده  | مة       |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----|---|----|----|---|---|----|----|------|-----|-----|----|-----|----------|----|----|---------|----------|-----------|---------|-----------|----|------|--------|-----|----|-----|------|----|----|------|----------|
| ۳. ۵        |   |   |   |   |   |   | , |    |   |    |     |   |    |    |   |   |    |    | ئياً | ۲.  | نار |    |     | <u>ا</u> | ية | ر! | ا<br>سر | ت<br>ناد | راء<br>ال | ار<br>ة | قر<br>نتر | ذ  | الخا | ا<br>ف | ;   |    | ن   | لثام | 1  | .ل | نه   | الة      |
| <b>7</b> 17 |   |   |   |   | ٠ |   |   | ٠  | ٠ |    |     | ١ | 4  | ø. | ٦ | ۴ | عا | ,  | ,    | ١,  | ٠,  | J  | 1 : | ناة      | ő  | 1  | را      | å        | ۴         | 2       | ټا        | ر  | را   | ĕ      | ;   |    | ے   | لتام | ĺ  | ىل | نم   | الة      |
| r 4 9       |   |   |   | , | ٠ |   |   |    | , |    | . , |   |    |    |   | , |    |    |      | ١   | 4   | ۲  | ١   | ŕ        | عا | ٠, | ٤.      | ,        | ,         | از      | j         | ı, | لقر  | H      | :   |    | لىر | لعاة | į  | ۰ل | نه   | U        |
| r#9         |   | , |   |   | ١ | 4 | ٦ | ١١ | 1 | ٠L | ۵   | ä | بل | أث | y |   | K  | ŀ. | . :  | بية | ر   | لم | ì   | į,       | زا | ď  | ŀ       | ان       | ارا       | ارا     | i         | ;  |      | ,      | عث  | ١, | ني  | لحاد | ŧ, | ٠  | نه   | ij!      |
| P27         | , |   |   |   |   |   |   |    | , | ,  | ,   |   |    |    |   |   |    |    |      |     |     |    |     |          |    |    |         |          | 6         |         |           |    |      |        |     |    | ı.  | _    | _  | _  | باتم | <u>_</u> |
| ٣٥٣         |   | , |   |   | , |   |   | ٠  | ٠ |    |     |   |    |    | ٠ |   |    |    |      |     |     |    |     |          | ú  | وا | -       | له       | ١,        | يل      | غل        | Ξ, | ئق   | ů,     | g ; |    | ٿ   |      |    | 5  | J    | Į.       |
| -09         |   |   | , |   | ٠ |   |   |    | , |    |     |   | ,  | ,  |   |   |    |    |      |     |     |    |     |          |    |    |         | •        |           |         |           |    |      |        |     |    | ے   | _    | _  | ج  | ارا  | ļ,       |
| ٧ <b>٩</b>  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |     |   |    |    |   |   |    |    |      |     |     |    |     |          |    |    |         |          |           |         |           |    |      |        |     |    |     |      |    |    |      |          |

# قائمة الجَدَاول

| مفح | ل الموضوع ال                                                                   | رقم الجدو |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a E | اثق الناصرية التي شملتها الدراسة                                               | ٣-١ الوثا |
| ٦.  | ج اختبار الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين                                     | ٣_٣ نتائي |
| 17  | ج اختبار الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين                                    | ٣_٣ نتائے |
| ٦٧  | بير عن العقائد الناصرية طبقاً لعلنية الوثيقة                                   | 4_3 التع  |
| 14  | بير عن العقائد الناصوية طبقاً<br>أئيـة التعبير عــن الوثيقــة                  |           |
| ٧١  | بير عن العقائد الناصرية طبقاً لحوارية الوثيقة                                  | ٣_٢ التع  |
| ٧٧  | يّة العقائد الناصريّة الواردة في فلسفة الثورة ،<br>الواردة في الوئائق الاخرى * | بتلك      |
| ٧٤  | بير عن العقائد الناصرية طبقاً لمحلية<br>مهور الموجهة اليه الوثيقة              | الجد      |
| ۷۵  | بير عن انعفاند الناصرية فيفا<br>بية الجمهور المحلي                             |           |
| ۸٩  | زيع التكراري لعقّائد عبد الناصر<br>لمقة بالعالم السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦  |           |
| ۹.  | زيع التكراري للاعداء في الادراك<br>صري ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦                   |           |

| 44  | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦                     | ۲- ٤   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.0 | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بالنظام الدولي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣                     | £ - £  |
| 1.7 | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بالتفاؤ ل السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣                  | 0 _ 1  |
| 1.4 | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بالتنبؤ السياسي ، للمسنوات ١٩٥٣ _ ١٩٥٣                   | ۱ ٤    |
| 111 | التوزيع التكراري لعقيدة عبد الناصر المتعلقة<br>بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣                | ٧- ٤   |
| 110 | التوزيع التكواري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>باسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦      | ٤ ـ ٨  |
| 141 | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بمنهج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦    | 4-1    |
| 175 | التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالمخاطرة<br>السياسية والتوقيت السياسي، لملسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٠ | 1:- 1  |
| 117 | النوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالقوة العسكرية ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٩٠                     | 3 - 11 |
| ۱۳۸ | التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالعالم السياسي، للسنوات ١٩٥٧ - ١٩٦٧                      | 1-0    |
| 120 | التوزيع التكراري للاهداء في الامراك<br>الناصري ، للمنوات ١٩٥٧ -١٩٦٧                                     | Y _ 0  |
| 109 | التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصو المتعلقة<br>بالعدو السياسي، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٣٧                       | ۳-0    |
| ۱۷۳ | أدوات حل الصراع الدولي كها تصورها<br>عبدالناص، خلال الفترة ١٩٥٣                                         | £ _ 0  |
|     |                                                                                                         |        |

| ه - ۲ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالنظام الدولي، للسنوات ١٩٥٧ - ١٩٩٧ ١٧٨                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه ـ ٧    التوزيح التكراري نعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالتغاؤ ل السياسي ، للسنوات ١٩٧٧ ـ ١٩٦٧                                         |
| <ul> <li>٥ - ٨ التوزيع التكراري لمقائلا عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٥٧</li></ul>                           |
| <ul> <li>٥ ـ ٩ ـ التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٩٧</li></ul>              |
| <ul> <li>۱۰ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب</li> <li>۱۰-۱۰ اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ۱۹۵۷ - ۱۹۶۷</li></ul>   |
| <ul> <li>١١ التوزيع التكراري لمقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>٢١٩ بنبج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للسنوات ١٩٦٧ . ١٩٦٧</li> </ul>   |
| <ul> <li>١٢ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة</li> <li>بالمخاطرة السياسية ، للسنوات ١٩٧٧</li></ul>                             |
| <ul> <li>٥ ـ ١٣ التوزيع التكراري لمقاتد عبدالناصر المتعلقة بالتوقيت<br/>السياسي والسلوك السياسي ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧</li> </ul>       |
| ه ـ ۱۵ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالقوة العسكرية ، للسنوات ١٩٥٧ _ ١٩٩٧                                             |
| ۲ ـ ۱     التوزيع التكراري للمثالد الفلسفية الناصرية<br>العامة ، للسنوات ۱۹۹۷ ـ ۱۹۷۰                                                   |
| ۳ ـ ۲ التوزيع التكراري للاعداء في الادراك<br>الناصري ، للسنوات ۱۹۳۷۲۶                                                                  |
| ۳ ـ ۳ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالعدو السياسي، للسنوات ۱۹۲۷ ۲۴۸                                                   |
| <ul> <li>٦ - ٤ الترزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب</li> <li>اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٥٠ ٢٥٣</li> </ul> |
| <ul> <li>٦ - ٥ التوزيع التكراري لمقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بتنفيذ الإهداف ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٧٠</li></ul>                      |
| ٣- ٣- تبويب لاهداف عبدالناصر إزاء نختلف الاعداء ٢٦٥                                                                                    |

| Y20         |   |   |    |   |   |   |     |       |   |   |   |         | U  | لبة | ,    | ئيل  | راا | 2   | , ا | 1    |     |     |         |      |     |     |     |     |      |          |      |   | ٧  | -   | ٦ |
|-------------|---|---|----|---|---|---|-----|-------|---|---|---|---------|----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|------|-----|-----|-----|-----|------|----------|------|---|----|-----|---|
| 770         | ٠ | • | ٠. | • | • | • | •   | <br>• | ٠ | • | • | <br>. ~ | •  |     |      | •    |     |     |     | ٠    | 4   | ال  | نم      | y    | ā   | يلا | -   | 9,9 | ور   | مه       | لج   | U |    |     |   |
|             |   |   |    |   |   |   |     |       |   |   |   |         |    |     |      |      |     |     |     |      |     |     |         |      |     |     |     |     |      |          |      |   | ٨  | -   | ٦ |
| <b>7</b> 7A |   |   |    |   | , |   |     |       |   |   |   | <br>    |    | ٠.  |      |      | 8   | ıl. | عا  | y    | ا د | i   | غتا     | 4    | ازا | 1   | ريا | یک  | لعد  | 1 4      | لقو  | I |    |     |   |
| <b>Y</b> V1 |   |   | ٠. |   |   |   |     |       | ٠ |   |   | <br>    |    | ي   | ,    | نام  | JI  | ي   | 53  | ىقى  | الم | ے ا | <u></u> | الن  | یز  | بما | e   | راء | ر د  | m        | غاي  | 4 | ١  | ~   | ٧ |
|             |   |   |    |   |   |   |     |       |   |   |   |         |    |     |      |      |     |     |     |      |     | ã,  |         | اماء | وا  | ā   | زيا | رک  | li 2 | ul       | لعة  | I | ۲  | _ ' | ٧ |
| **          | ٠ |   | ٠. |   |   |   |     |       | ٠ |   |   |         |    |     |      |      |     |     | 4   |      | ي   | ,   | ناص     | JI   | ي   | يد  | ىق  | ال  | ىق   | لئد      | ي ا  | } |    |     |   |
| ۲۸۰         |   |   |    |   |   |   | . , |       |   |   |   |         | ي  | بري | ام   | النا | Ų   | دې  | فيا | لعا  | ١,  | ئۆ  | ك       | ي ا  | را  | i   | الت | ٠,  | نراد | <u>ئ</u> | ٧.   | l | ٣  | _ \ | ٧ |
| <b>Y</b>    |   |   |    |   |   |   |     |       |   |   |   |         |    |     |      |      |     |     |     |      |     |     |         |      |     |     |     |     |      |          |      |   | ٤  | - ۱ | V |
| YAY         |   | ٠ |    |   |   |   |     | ٠     |   |   |   | Ę       | ڍ. | مبر | لناء | ji ( | ي.  | يد  | ie  | Л,   | ىق  | ٠   | , ال    | فِ   | لية | رط  |     | ١,  | ات   | ij       | العا |   | ۵. | ٠,  | 1 |
|             |   |   |    |   |   |   |     |       |   |   |   |         |    |     |      | ā    | تب  | pa  | ي   | ىرۋ  |     | كا  | ١       | şμ   | ىقى | J   | ن ا | ·   | الد  | ثد       | مقا  |   | ٦. | ٠,  | / |
| YAA         | ٠ |   |    |   | , |   |     |       |   |   |   |         |    |     | L    | غر   | ņ   | ĵ,  | ų   | ض    | بعا | 4 2 | طيا     | ئىر  | ال  | Ч   | فات | K   | ٤,   | ٠.       | -د،  |   |    |     |   |
| 141         |   |   |    |   |   |   |     |       |   |   |   |         |    |     | ä    | ني   | -   | Ŀ   | 31  | أثاد | ىقا | ال  | ù       | ų.   | باط | رتب | لار | ١,  | ליב  | اما      | محا  |   | ٧. | ٠,  | 1 |
| 190         |   |   |    |   |   |   |     |       |   |   |   |         |    |     |      |      |     |     |     |      |     |     |         |      |     |     |     |     |      |          | تحل  |   | ۸. |     |   |
| 444         |   | , |    | , |   |   |     |       |   |   |   |         |    |     | ,    |      |     | پة  | ٠,  | نام  | ال  | ā,  | رع      | الف  | ä,  | با  | ھي  | الہ | اق   |          | וצי  |   | ۹. | ٠,  | , |

# قائِمة الأشكال

| صفحة  | וט             | الموضوع                          | رقم الشكل                                                                    |
|-------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 47    |                |                                  | <ul> <li>۱ تصور عبد الناصر للص</li> <li>للسنوات ۱۹۵۳ - ۲۵</li> </ul>         |
| 1 £ Y |                | راع العربي ـ الاسرائيلي ،<br>١٩٠ | <ul> <li>١ - ٥ - ١ تصور عبدالناصر للصد</li> <li>١٤٥٧ - ١٩٥٧ - ١٧</li> </ul>  |
| YAA   |                | في النسق العقيدي الناصري         | ٧ ـ ١ المجموعات العنقودية                                                    |
| PAY   | ************   |                                  | <ul> <li>٢ تصوير للعلاقات الشر</li> <li>بين عقائد النسق العقر</li> </ul>     |
| 444   |                | امية بين العقائد الناصرية .      | ٧_٣ تصوير للعلاقات الدين                                                     |
| 441   |                | قبل قرار التأميم                 | <ul> <li>١ - ٩ اتساق البدائل المتاحة</li> <li>مع العقائد الناصرية</li> </ul> |
| ۳۴۴   | ************** |                                  | <ul> <li>١ - ١ اتساق البدائل المتاحة</li> <li>مم العقائد الناصرية</li> </ul> |

# مقدمة

إن الهدف من هذا الكتاب هو تأصيل التحليل الناصري(\*) للسياسة باستعمال ادرات علمية من تصور الاسس الرئيسية لمفاهيم جمال عبد الناصر للعالم السياسي ، وذلك من زاوية النسق العقيدي الناصري ، ثم دراسة السياسة الخارجية الناصرية انطلاقاً من هذا التحليم . جدف تبيين دور القائد السياسي في السياسة الخارجية بصفة عامة . وتنبع اهمية هذا الموضوع من اعتبارين اساسيين : اولهما يتعلق بالدور السياسي التاريخي الذي لعبه جمال عبدالنــاصر في بناء مصر المعاصرة ، وتغيير مسار الاحداث في المنطقة العربية . فلا شك ان جمال عبد الناصر قد لعب دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى الاجتماعية والاقليمية في المنطقة العربية . وقد اثر ذلك سلبياً على بعض المصالح الاجتماعية والاقليمية والعالمية . ونتيجة لذلمك ، عمدت تلك القوى الى محاولة تشويمه صورة عبد الناصر في محاولة سافرة لضرب التجربة الوطنية التي بدأها . وفي مقابل ذلك ، حاولت بعض القـوى الناصـرية ان تـدافع عن كــل أبعاد الخبـرة الناصرية ، دفاعاً وصل في بعض الاحيان الى حد التبرير . ومن ثم ، ونحن نتصور انه باستعمال المناهج العلمية السلوكية يمكن تبين الاطار الصحيح للخبرة الناصرية سواء على مستوى المفاهيم السياسية او مستوى الممارسة الواقعية . ولذلك فقد قمنا بتحليل مضمون الوثائق الناصرية باستعمال ادوات قياس عددة يمكن التأكد علمياً من صحة نتائجها ، وحاولنا أن نقدم نموذجاً للنسق العقيدي الناصري ، يمكن ابتداء منه تصور قواعد التحليل الناصري للسياسة .

واخيراً ، فقد حاولنا أن تحلل الى اي حد انمكس هذا التحليل في صياغة القرارات الاساسية للسياسة الخارجية الناصرية ، على المستوى السلوكي ، جدف تبيان حقيقة دور

 <sup>(</sup>a) سنستممل تمبيري 3 ناصري 3 و8 ناصرية 3 في هذا الكتاب للدلالة على كتابات وعارسات جال عبد الناصر.

القائد السياسي في السياسة الحارجية ، مما ينقلنا الى الاعتبار الثاني . فها زالت قضية دور الفرد صانح الفرار في صنع السياسة العامة للدولة قضية خلافية في الادب السياسي ، وبالساست في ادب السياسة الحارجية . ويرى فريق من الباحثين ان دور صانع الفرار السياسي في السياسة الحارجية هو دور محدود ، ومن ثم فإن تحليل عقائد صانع الفترار لا يساعدنا كثيراً على فهم السياسات العامة ، وبدلل هذا الفريق على وجهة نظره تلك بعدة حجج :

١ - إن السياسة الخارجية عملية هيكلية بعضة اساسية . فقرارات السياسة الخارجية هي نتاج لقوة اجتماعية ، كيا أنها تصنع داخل مؤسسات سياسية وادارية ضخمة تضع قيوداً على دور الفائلة السياسي . فصائع القرار السياسي هو في النهاية على المنابية الا الانسياسة الخارجية المعربة ، ولا يملك في النهاية الا الانسياسة الخارجية الأمريكية مثلاً هي عصملة للنظام الاجتماعي الامريكي والمؤسسة الصناعية المسكرية المسيطرة على النظام السياسي (٧٠) . كذلك ، فالسياسة الخارجية السوفياتية هي انعكاس للايديولوجية المأركسية د اللينية ومؤسسات الحزب الشيوعي السوفياتية مي انعكاس للايديولوجية الماركسية د اللينية ومؤسسات الحزب الشيوعي السوفياتية ، ولا يتولى اي فرد القيادة السياسية ما لم يكن معيراً عن الاينيولوجية الرسمية (١) .

٧ ـ ان خصائص القيادات السياسية تلغي بعضها البعض . فالسياسة الخارجية لا يصنعها فائد سياسي واحد ، وانما مجموعة من القادة السياسين ، لكمل منهم خصائصه المستقلة ، وتضاعل تلك الحصائص في غمار عملية صنع السياسة الحارجية من شأنه ان يلغي الأثر المحتصل لفرد واحد . ومن ثم تصبح عملية السياسة الخارجية ، على احسن الفروض ، عصبة لفائد عجمها من الأله اداً ).

٣- الموقف السياسي يفرض على القادة السياسيين اتباع سلوكيات متشابهة . فالسلوك
 الانساني هو في النهاية عصلة لحوافز بيئية كامنة في الموقف الخارجي . ومن ثم فهإنك اذا

Katerina Brodin. -Ballet Systems, Doctrines and Perception. - Cooperation and Conflict, vol. (1) 2 (1872), p. 101; Sitiney Verba, -Assumptions of Rationality and Intalionality in Models of the International System.- in: Natus Eugen Knorr and Sidney Verba, eds., The International System: Theoretical Eurays- (Princeton, N.J., Princeton University Press, 1961), p. 105, and R.J. Bause, L. Dexter and I. de Sola Pool, American Business and Public Foliotr: The Politics of Foreits Trade (New York Amborn, 1963).

Joyce Kolko and Gabriel Kolko, The Limits of Power: The World and the United States' (Y) Foreign Policy, 1945-1954 (New York: Harper and Row, 1972), pp. 7-8.

Vernon Aspaturian, «Soviet Foreign Policy,» In: Roy C. Macridis, ed., Foreign Policy and (ψ) World Politics (New York: Englewood Cilife, 1972), pp. 182-184.

W. Levi, «Ideology, Interests and Foreign Policy,» International Studies Quarterly, vol. 14 (1) (1970), pp. 1-13.

وضعت مجموعة من القادة السياسيين ـ مختلفي العقائــد . في الموقف السياسي نفسه ، فإنهم سيتبعون حتمًا السياسات نفسها(°) .

والواقع ان هذه الانتقادات لا تعني حتماً أن الفرد صانع القدار الا يلعب دوراً مؤثراً في صنع السياسة العامة. فلدينا العديد من الدراسات الامبريقية ـ سواء في علم النفس الاجتماعي او في علم السياسة الحارجية - تثبت ان عقائد وادراكات الفرد تلعب دوراً حاسماً في بعض الاحتمان - في صياغة السياسات والقرارات ، بل إن هذا الدور قد يفوق دور القوى الهيكلية ؛ ومن ثم يقلم لمنا اداة فضل لتحليل وتفسير السياسات الحارجية () . واكثر من ذلك ، فإن الفرد صانع القرار هو في النهائة المتحدث والمتصرف باسم الدولة . كها أن الفرد ليه غول المتحدث والمتصرف باسم الدولة . كها أن الفرد أنه عجد انعكاس ميكانيكي لقوى البيئة ولكنه بجلك القدرة على التأثير في تلك البيئة ، كها أنه على المنافزة على التأثير في تلك البيئة ، كها فهم ه ما يدرر بعفول الالواد لحظة الفاعل الدولي هم عنصر رئيسي في فهم الساوك الدولي "؟" . ونحت فهما لمنا لا ترادر من المحدد الوحيد او الرئيسي للسياسة الحارجية الدولة ، كها ان نعتقد انه لا يمكن اغفال دور الفرد صانع القرار في فهم السياسية الحارجية للدولة ، كها ان المدارة حد يكون حاسماً في ظل ظروف معينة . فمن المتفق عليه بين دارسي السياسية الحارجية الداؤة و مناه المناسجة .

Kolko and Kolko, The Limits of Power: The World and the United States' Foreign Policy, (\*) 1945-1954, and Varba, "Assumptions of Rationality and Irrationality in Models of the International System,".

(٦) فغي ميدان علم النفس الاجتماعي ، قام فريق من الباحثين بدراسة والدة حول ثائير عقبائد الافعراد على قراراتهم ، ووجدوا ان هناك علالة وثيقة بين ماهمية العقبائد ونوعية القرارات التي يتخذهما القرد . فبالفرد إلكي يعتقد في امكانية التبيؤ في الحياة شكر ، ينجه عادة الى اختيار البديل الذي بجنق اقصى المنفعة ، انظر :

Orville G. Brim, Jr. et al., Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of Thinking, Stanlard studies in acciology, 2 (Stanlard, Calif: Stanlard University Press, 1982), pp. 255-256.

وفي مجال علم السياسة الخارجية ، وجد اولي هولستي في دراسته الرائسة عن جون فـوستر دالاس ، ان

ادراكــات الاخير لــلاتحاد الســونياتي تــائرت الى حــد كبير بنسـقــه العقيدي العام، بحيث ان اي تغيير في السلوك الســونياتي لم يكن لينتج اي تغيير مشابه في ادراكات دالاس ، انظر :

Ole R. Holsti, «Cognilive Dynamics and Images of the Enemy,» In: David J. Finley, Ole R. Holsti and Richard R. Fagen, Enemies in Politics (Chicago, III.: Rand McNally, 1987)

وتمحن هنا تكتفي بالاحالة لل الصرض الواني لادب السياسة الحارجية المتعلق بتأثير كل من العواصل الهكيلة والعوامل الادراكية الفردية والذي قدمت الاحتاذة دينا زيس. فقد استعرضت مجموعة الدواسات التي تتاركت تلك العوامل ، وانتهت لني أن ادجاع ادب السياسة الحارجية يؤكد أن العواصل الفردية الادراكية تلعب ورها في سلوكيات وقرارات السياسة الخالوجية ، فظر :

Dins Zinnes, «Some Evidence Relevant to the Man-Milleu Hypothesis,» In: James N. Rosenau, Vincent Davis and Maurice E. East, The Analysis of International Politics, essays in honor of Harold and Mangaret Sprout (New York-Free Press, 1972), pp. 206-251.

Herbert C. Kelman, "The Role of the individual in international Relations: Some Methodological (Y)

#### مقدمية

منذ عصر افلاطون ، إن لم يكن قبل ذلك ، اجمع دارسو السياسة على ان هناك تضاوتاً بين الواقع كيا هو وبين الواقع كيا يتصوره الانسان ، وعلى ان السلوك الانسان في معظمه هو نتاج للطريقة التي يدرك ويشخص ويقوم بها الانسان هذا الواقع . فالانسان الذي يواجه بيشة شديدة التمفيد تضطره الى خلق ادوات ذاتية تساعده على تضيسر تلك البيتة ، اي الى خلق بيئة ذاتية تمكنه من فهم المبيئة الواقعية والتصرف ازاها . هذه الادوات الذاتية هي ما يسميها والتر ليمان و المصرف أو مصرف تشكل : وجلفة وصل بين الانسان وبين البيئة في شكل يدين ، وان سلوك الانسان وبين البيئة للى شكل يدين على السلوك ، فإن الشاتية لا تظهر في شكل الله . ولكن لأن السلوك ، فإن الشاتية لا تظهر في شهد البية الملوك ، الله السائلة على تظهر في الميثة بين السلوك ، فإن الشاتيع لا تظهر في الميثة على المؤلفة الأن .

ويعتبر الاستاذان مارجرت وهارولد سبراوت رائدا ادخال هذه الفاهيم في مجال التحليل السياسي عصوماً ، وتحليل السياسة الخارجية بالتحديد . ففي دراسة رائدة في منتصف أ ، وتحليل السياسة الخارجية بالتحديد . ففي دراسة رائدة في منتصف المعالدة والقيم والصور التي كرنها عبر فترة من الرغن . والادراك الناشيء عن هذه العملية ، وهدو ما عبرا عنه بالبيئة النفسية Illea . و Psychological milleu . بدان ه ما يهم في عملية أنخذ القرار هر كيف يتصور صائع القرار البيئة لوالما ينت كيام الدينة كيام البيئة كيام البيئة كيام البيئة كيام البيئة كيام البيئة كيام الدينة كيام الدينة كيام هي فشيل

Watter Lippman, Public Opinion (New York: Free Press, 1965), p. 10.

Harold Sprout and Margaret Sprout, «Environmental Factors in the Study of International Poll- (Y) tics,» Journal of Conflict Resolution, vol. 1 (1957), p. 318.

القرار لا يعتمد على هذه التصورات ، ولكنه يتوقف على البيئة الواقعية ، لأن تلك البيئة هي علك اختيار القرار .

ومنـذ ذلك الـوقت ؛ بدأ دارسـو السياسـة الخارجـة يدخلون المتغيـرات المعرفيــة<sup>(٣)</sup> وGognitive Variables في تحليـلامهم لعملية اتخـاذ القرار في السيـاسـة الحـارجـيـة<sup>(٤)</sup> . بيـد ان البحث العلمي في ماهية وتأثير تلك المتغيرات واجهته مشكلتان اساسيتان :

الاولى: مشكلة تحديد ساهية المتغيرات المعرفية المؤثرة في عملية اتخاذ القسرار والسلوك، فقد حاول دارسو علم النص الاجتماعي - عبر ثلاثة عقود من البحث العلمي - على المستوى الذي يحكن عنده دراسة المتغيرات المعرفية وتيفية استخلاص تلك المتغيرات المؤثرة في اتخاذ القرار والسلوك الفردي ، ولفترة زمنية طويلة تبنى هؤلاء الدارسون مفهوم و الانجاء كمتغير معرفي رئيسي ، وحاولوا ربطه بعملية اتخاذ القرار والسلوك ، بيد ان عنيرة للدراسة العلمية للاتجاهات كانت غيبة للامال ، وقد أوضح عرضنا ادب علم النفس الاجتماعي حول اثر الانجاهات على السلوك الذي قدمه الاستاذان ويكر وكيسلر ، ان الاتجاها لا يؤثر كثيراً في السلوك الفردي ٥٠٠ .

(٣) المعرفة (Cognillon) هي مفهوم كلي يشمل كل المنتبرات الذهنية ، كالمحقدات ، والعمود ، والعمود ، والادرات ، والغير والادرات ، والغير ، والكلمة متعددة ووضعها معاً في والادراتات ، والمقيم ، فالمغيرات المعرفية انصرف الى كل العمليات المذهنية المتعلقة بالتفكير ، والتسبيب ، والتمال ، والتمال ، والمعلمات ، والمعلما ، والموال المقالم ، والموال المقالم ، والمعلم ، والمعلما ، والمعلم ، وال

Henry C. Ellis, Fundamentals of Human Learning and Cognition (Oubuque, lows: Brown, 1972), and G. Reed, The Psychology of Anomalnus Perception (Cambridge: Cambridge University Press, 1972).

(3) يكن إن نشير على سبيل المثال ، إلى غوذج صنع القرار الذي قدمته المجموعة البحثية برئاسة مسايدر والذي يتأسس على الدور المركزي و الاطار المرجعيء لصائع القرار في عملية صنع القرار ، وكذلك إلى النموذج الذي قدمت بجموعة بريتشر ، وهو يدور حول مفهوم « صور النخبة « عاملاً رئيساً في نظام السياسة الخارجية ،

Richard Snyder, H. Bruck and B. Sapin, Foreign Policy Decision - Making (New York: Free Press, 1962), and Michael Brecher, Blema Bisinberg and Jankoe Gross Slain, «A Framework for Research on Foreign Policy Behaviour, » Journal of Conflict Resolution, » (13, no. 1 (1689), pp. 75-101,

لذلك ، قان منظري الردع بدأوا اخبراً في التخلي عن مفهوم الرشادة في بناء تماذج الردع السدولي ،وفي تطوير نماذج جديدة تنهض على الدور الرئيس للعمليات المعرقية لكل من الرادع والحرجه اليه الردع، وتمكن هنا

ان نشر الى النمائج التي قدمها جورج وسموك ا ستايدر و وستايدر ووزائم انظر:

Alexander L. George and Pichard Sinoko, Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Pracflee (New York: Columbia University Press, 1974), Jack L. Styder, -Rationality at the Brink: The Boyle
Cognitive Processes in the Fallures of Deterrence, "World Politics, vol 31, no. 3 (April 1978), pp. 345385, and Glenn H. Snyder and Paul Diesing, Conflict among Nations: Bargaining, Decision-Making
and System Structure in International Crises (Princeton, N.L.: Procession University Press, 1977).

Charles A, Klesler, Barry E. Collins and Norman Miller, Attitude Change: A Critical Analysis (9)

الثنائية: كيفية تحديد العلاقة بين المنصرات المعرفية وبين اتخاذ القرار والسلوك، فالشكلة الثانية التي واجهت البحث العلمي في المنجرات المعرفية كانت مشكلة تحديد المنج الانسب لتحليسل اثمر تلك المنهسرات على السلوك القردي . ذلك ان ادب علم النفس الاجتماعي قد لجناً الى الاساليب المعلية والاكلينيكية في تحديد تلك الصلاقة ، وهي في معظمها أساليب يصعب استعمالها في مجال تحليل المتغيرات المعرفية لصانعي القرار السياسي .

وسنحاول في الفصلين التاليين مناقشة المشكلتين السالقتين. ففي الفصل الأول سنوضح الاطار النظري للدراسة ، ويدور حول مفهوم النسق العقيدي واثره في اتخذاذ الفرار. اما الفصل الثاني فإنه يتناول مناهج دراسة النسق العقيدي ، والمنهج المقرح في هـذا الكتاب لبناء النسق العقيدي لجمال عبدالناصر . واخيراً يتناول الفصل الثالث ادوات التحليل والبيانات .

of Theoretical Approaches (New York: Wiley, 1989), and Allan W. Wicker, «Attitudes Versus Action: The Raislatenship of Verbal and Overt Behavioural Responses to Attitude Objects, « Journal of Social Issues, vol. 25, no. 4 (1986), no. 47-78.

# الفصّ لُالأولِ الانساق العقيديّة والسّاسّة الخارجيّة

عبل مدى نصف القرن الاخير، شهد البحث العلمي في علم النفس الاجتماعي تطوراً جذرياً في ماهمة المنظور العلمي للحدد لمساره . فعنذ ان أعلن جاسترو قولته المشهورة ان والعقل الانسان هو مقل باحث عن العقيمة وليس بباحثاً عن الحقيقة ، " ، بدأعلها النفس الاجتماعي يتخلون عن المنظور الدارويني للمقل الانساني كمجرد جهاز انعكاس ميكانيكي ، ويتبنون منظوراً للمقل الانساني كخالق للمقائد التي تشكل بدورها قواعد للسلوك .

ويتمثل قبول العقائد كمتغير معرفي رئيسي في تفسير السلوك الانساني ، في نظريتي لوين وتولمان . ففي نظريته عن و المجال الحيوي ، أكمد لوين أن الفرد يتصرف في اطار و مساحة حياتية ، Pick المقال عنظر جاع المؤثرات النفسية التي تظهير آثارها على الفرد في زمان ممين . ومن ثم ، فإن سلوك الانسان يعتمد على اهدافه الاساسية ومفهومه الاحتسال أن تتحقق تلك الاهداف أو أن تنجح الاساليب المتبناة في تحقيق الاهداف؟ . اما تولمان فإنه يرى أن كل فرد ونشء و خريطة معرفية ، هي جماع توقعاته للمسالخة بين المسالك والنتاشج ، وان تلك إلخريطة ، مما تتضمه من عقائد واستعدادات معرفية ، تشكل متغيراً وسيطاً بين الحوافز البيئية وبين سلوكيات الانسان؟؟ . ومن هنا ، فإن والسلوك الزمني للانسان هو نتاج تحريطته المعرفية عن

J Jastrow, "The Animus of Physical Research," in: C. Murchlson, ed., The Case for or against (1) Physical Bellef (Worcester, Mass.: Clark University, 1927), p. 284.

D. Lawin, Principles of Topological Psychology (New York: McGraw-Hill, 1936). (Y)

E. Tolman, Purposive Behavior in Animal and Man (New York: Century, 1932), and Tol- (Τ') man. Planciples of Purposive Behavior.- In: S. Koch, ed., Psychology: A Study of a Science (New York: McGraw-Hil, 1959), vol. 2

<sup>■</sup> Roger M. Downs and David Stea, « Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Pro- (1).

والانسان \_ كيا يقول كيلي راثد ادخال هذا المنظور في علم النفس الاجتماعي المعاصر \_ يعيد انشاء البيئة ، ولا يكتفي بمجرد الرد على الحوافز الآنية منها . فهو ينزع الى محاولة فيبط تنافج السلوك الاجتماعي ، وذلك من خلال تكوين مجموعة من الفروض عن البيئة ، ومحاولة اختبار مصداقية تلك الفروض ، ثم التوصل الى بدائل سلوكية عمدة تمكنه من ضبط البيئة وتفسير سلوك الاخيرين والتنبؤ به . ومن ثم ، فالانسان مقيد أساساً بتفسيراته للبيئة ، الذي تشكيل المقائد الذي يؤ من جا الفرد ركناً أساسياً منهائ.

ducts, \* r: Roger M. Downs and David Stea, eds., Image and Environment: Cognitive Mapping and a Spatial Behavior, Foreword by Kennath E. Boulding (Chicago, Ill., Aldine, 1973), p. 13.

George Kelly, The Psychology of Personal Constructs (New York: Norton, 1955),vol. 1, p.48. (a)

قبل ان نتوعًل في التحليل ، يجب ان نلفي الضوء على الفاهيم المرفية الواردة في هـذا الاطار النـظري . فالعقيدة هي حكم احتمالي ذاتي نصر عليه صراحة او ضمناً في شكل تأكيد او مقبولة . هـذا الحكم يصف او يوصى او يقوم ظاهرة او اسلوباً للعمل بحيث يربط بين هذه الظاهرة او الاسلوب وبين صفة عندة .

والواقع أن هناك نوعين من المفائد : عقائد من ظاهرة محددة (كالاعتقاد في وجدود الله ) . وعقائد تربط النظاهرة بصف محددة (كالاعتقاد أن الممالم خبر ) . والتصريف السابق ينصسوف أسماسنا الى السوع الثناني من العقائد . والمقائد عابلة للتصريف السابق . تتميز بأربع خصائص :

اولاً : انها تجيء في شكل مقولة صريحة او فسَسيّة ، وهي بلنلك تختلف عن الاتجامات التي تنشل في استعدادات باطنة . وقد اثبت البحث العلمي انه من الممكن الاستدلال على الاتجامات من العقائد ، ولكن يصعب استياط العقائد من الاتجامات ، انظر :

Martin Fishbein, «The Relationship between Beilels, Attitudes and Behaviour,» in: S. Feldman, ed., Cogniture Consistence (New York: Academic Press, 1966), p. 206 +

ثانياً: المقائد تشمىء حلاقة بين الشيء موضع المقبدة وين صفة عددة . مله المملاقة قمد تنظوي عمل وصف الشيء ( اعتقد ان اسرائيل ستهاجم البلدان السربية قريباً ) . او تقريمه ( اعتقد ان اسرائيل دولية عدوانية ) ، او التوصية باتباع صلوك معين تجامه ( اعتقاد ان استراتيجية الردع هي افضل استراتيجيات التصاصر مم اسرائيل ) .

ثالثاً : العقائد ذات طابع احتمالي ، بيد ان درجة الاحتمال واليقين من العقيدة تختلف من شخص لاخر ، لط :

Glovanni Sanori. «Politice, kleology and Belief Systema.» American Political Science Review, vol. 63. no. 2 (June 1989), p. 400, and Milton Rokesch, Bellefs, Antitudes and Values (San Francisco Calif.: Josew-Pass, 1972), p. 119.

رابعاً : العقائد تنسم بوظهتهما السلوكية ، اذ انها بـالاساس و ادوات لتـوجيه السلوك الفـردي ، . وهي بذلك تختلف عن عبرد ، الافكار ، (moughta) التي قد تفرأ عنى ذهن الفود ، دون ان تكون لها وظيفة سلوكية ، انظر :

Karl Schlebe, Belliefs and Values (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970), pp. 23-24, and Daryl Bem, Belliefs, Autitudes and Human Affairs (Belmont, Cellit.: Cote, 1970), p. 13.

كتاب تحقيق العقائد من المفاهم للموقية الاخرى ، كالاتجاه ، والقيمة ، والصورة ، والاحراف . فالاتجاه (Alimuse) مو تقويم للخارج معينة في شكل استعداد باطن يعبر عن المسابقة العاطفية بين الشجفين والمنظاهرة . ومن الجدير اللاشياة ان الاتجاء تخلف من المعينة التقويمية (Geviunder Bellei) ، اذا أنه من المعينة أن نحب منظمة وفي من المعينة التقويمية (Geviunder Bellei) ، اذا أن كلم تعدد فوجه منظيا وكالتحديثات ،

وعبر نصف القرن الاخمير ، اضحى هذا المنظور هو المنظور الرئيسي لعلم النض الاجتماعي ونظرية أتخاذ القرار ، واخيراً علم السياسة الحارجية . ففي دراسة حديثة يؤكد رويوت لين أنه و لا يمكن نصبر السياسة المامة تضيراً مرضياً الا منخلال فهم الانساق المقيدية السياسية السائدة في المنجسيم ٢٠٠ . وفي مجال السياسة الحارجية يؤكد رويوت جيرفيس أنه وقد يكون من المستعبر تفسير قرارات وسياسات اساسية بدون الرجوع الى عملية صنع القرارات عن المالم وتصوراتهم للاخيرين ٢٠٠ . كما يشير بونهام وشابيرو الى أنه وفي عملية صنع القرار ، تشكل العقائد ادوات لنقل المعلموات للربط بين البدائل المناحة وبين ادواك صانع القرار لنوايا وسلوك الامم الاخرى وبين اعداف صانح

اذا كان ذلك كذلك ، فيا هو الدور الذي تلعبه العقائد في عملية اتخاذ القرار وبــالذات قرار السياسة الحارجية ؟

## اولاً: النسق العقيدي والاختيار الانساني

من الشابت ان البيتة الواقعية هي بيشة شديدة التعقيد والانساع ، ويصعب النتبؤ بمساراتها في بعض الاحيان . وبالمكس فإن الفرد هـو كيان محدود نسبياً بمثلك ادوات حسية وشعورية محدودة وقدرات اكثر محدودية على استيماب وتخزين المعلومات . ذلك ان قدرة الانسان على استقبال ، واستيماب ، وتفسير المعلومات الآتية من البيتة ، وعلى التبؤ بالنشائج المحتملة لسلوكه هي قدرات عدودة . فالفرد يستقبل فيضاً هاشالاً من المعلومات من مصادر متعددة وغير مؤتوق من صحتها عبر مجموعة من الادوات الحسية المحدودة . كها أنه يتعامل مع

<sup>«</sup>الرياضية ). والليم (Valuee) بهي رموز تعبر عن تصور الشخص لما يعتبره و الحياة الشالية و ( كما لحرية ، و وللم الاحتاس بالانجاق ). اما الادرالا (Valuee) أو تعبير عن وعي الشرو بالفضهايا للموضوعية المرتبطة بموان عن من ، فالغر ونافي من البيئة الحارجية انطباعات مووانز حسية ، ينظمها في شكل فضايا عسدة وتصبح جزءاً من وعب بالبيئة . أما اللصورة (Palagon) فإنها الانبطاع الاولي المادي يولد لمدى الفرد تنبحت حافق معين. والتوضيح الفروي ين تلك المفاهيم ، فإننا نسوق الحال الثاني : فالفرد قد تكون لديه صورة المبدالناصر زعياً قومياً وعبيراً وصورة ) ، وهم أنه يجب أو يكره مفهوم عبد الناصر للقومية المعربية ( أعياه ) ، فإننا الموسى والوحدة المصرية المسرية وحرب ١٩٩٧ ( ادراكات ) ؛ فإذا اكد صححة استراتيجية عبد الشاصر ازاء اسرائيل فإنه يذلك يعبر عن عقيدة ، ولتوضيح مداء المفاهيم ، الملح فيه ، اللم فية ، الملح فيه : اللم فية ، الله فيه .

Elizabeth Kirk, International Perceptions and Foreign Policy: A Literature Survey and Assessment (Bathesda: Mathematica, 1976).

Robert Lane, Political Man (New York: Free Press, 1972), pp. 161-162.

Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton, N.J.: Prin- (Y) ceton University Press, 1976), p. 28.

M. Borham and Shapino, "Simulation in the Development of a Theory of Decision-Making," In: (A) Sage International Yearbook of Foreign Policy, 1973, ed. Patriok J. McGowan (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1973), p. 61.

وحدات ومجاميع بشرية متعددة ذات توجهات وإهداف متباينة وتختلف بقدر معين عن توجهاته وإهدافه

لكي يستطيع الفرد أن يتمامل مع هذه البيئة المقدة بقدراته المحدودة ، فإنه يجب أن يكون لنفسه تصوراً عدداً لتلك البيئة . ونقصد بدلمك أضاطاً للتفكير وللتمامل مع الحوافز البيئية . وتعتبر المملية المقيدية ويقاوه وي القاعدة المحورية التي تنشأ منها تلك الانحاط . فالعملية العقيدية هي تصوير تقريبي نفسي للواقع . ويقصد بدلملك تبويب المعلومات الآتية من البيئة في فتات معرفية (عقائد ) يمكن من خلالها تفسير تلك المعلومات . فمن خلال تلك العملية ، يستطيع الفرد أن يفهم الواقع وعدد موقعه منه (أ) .

ومن خلال الدملية العقيدية يقوم الفرد يتطوير مجموعة من العقبائد عن طبيعة البيئة ؛ وأساليب التعامل مع تناقضاتها. وتدميز هذه العقائد بأنها ترتبط ببعضها البعض بروابط الفقية ورأسية متعددة . ذلك ان الفرد لا يطور لنفسه مجموعة عشوائية من العقبائد ، ولكنه ينشىء كلاً متكاملاً يتسم بالنرابط ، اي انه يشكل و نسقاً عقيدياً » Belief System (۱۰۰).

والوظيفة الاساسية للنسق العقيدي هي مساعدة الفرد على استيعاب المعلومات ، اي ربط المعلومات ، الله المعلومات ، كذلك ، ولما المعلومات المشتبة بعضها بمعض لمحاولة خلق منطق ذاتي لظاهرة على البحث. كذلك ، فالنسق العقيدي بقضاي العقيدي بعادات المحلومات المتاحدة في ضوء النسق العقيدي لصانع القرار ، وباللذات ذلك الجزء من النسق المتعلق بالمتعلق بالمناسق هي والاستراتيجيات الصحيحة ، فالفرد من خدلال عملية المخالف الربط بين المعلومات المتعلق ال

T.R. Sarbin, «Anxiety, Reilication of a Metaphor,» Archives of General Psychiatry, vol. 10 (4) (1964), pp. 630-638.

<sup>(</sup>١٠) يتسم انسق العقيدي بروجود نوعين من اشكال الشرابط بين اجزائه: : شرايط حسركي ، وشرابط سكولي . وفقصد بالترابط الحركي انه لذا حدث تغير في مفسمون احدى المقائد، فإن هذا التغير بنج تغيراً في الإجزاء الاخرى من النسق . اما الترابط السكولي فهو يعني أن وجود عقيدة معينة في النسق يستلزم وجود عقائد

P. Converse, «The Nature of Bellef Systems in Mass Publica,» in: David Apter, ed., Ideology and Discontent (New York: Free Press, 1984), p. 208.

والواقع ان صفة الترابط بين شتى اجزاء السق المقيدي هي تتيجة لموظيفة السق في مساعدة الفرد على التخدير على التخدير على المقادم على المقادم المقادم على المقادم على المقادم على المقادم على المقادم على المقادم المقادم على المقادم المقادم على المقادم المقادم على المقادم على المقادم على المقادم على المقادم المقادم على المقادم على المقادم المقادم على المقادم على المقادم على المقادم على المقادم على المقادم على المقادم المقادم على المقادم المقادم على المقادم المقادم على المقددم على ا

Roger M. Downs and David Stea, Maps in Mind: Reflections on Cognitive Mapping (New York: Harper and Rew 1977), 98, and D.M. Armstrong, Bellef, Truth and Knowledge (Cambridge Cambridge) (Diviversity Press, 1978), p. 19.

واخيــراً ، يلعب النسق العقيدي دوراً حــاساً في ضبط حجم المعلومــات الممكن قبولهــا واستيعابها من البيئة الخارجية . فالعقائد ثوجه الفرد نحو قبول معلومات معينة او نحو تحمــاهـل ورفض معلومات اخرى ، طبقاً لمدى اتساق تلك المعلومات مع تلك العقائد٢١٦ .

وعلى سبيل المثال ، فإن القرار الامريكي قبل الحرب الكورية او القرار الاسرائيلي قبل حرب عام 19۷۳ بعدم المبادرة بضربة وقائية كان مبنياً في الحالتين على عقائد صانعي القرار حول استعداد العدو لتحمل المخاطرة السياسية . فالقيادة الاسرائيلية مشلاً اعتقدت الى حد المبادرات المقرب ان صانع القرار المصري لن يجرؤ على تحمّل غناطرة الهجوم ، الى حد انها أهملت حاسباً في تصفية المعلومات ، بحيث برفض المعلومات التي تتناقض مع قواعد هذا النسق ، وصحيح فقط برور المعلومات التي تتستق معه . وتحدث هذه العملية من خلال سلسلة من المسائب المهدونية المعروفة في ادب علم النفس الاجتماعي . بيد ان الافراد بختلفون في حجم الدور المادي المعقدي ما ينفض مع هواعد بنتاقض مع هذا المعلومات المختلف المختلف من هما النفس الكتر المادي المعلومات المعلومات المعقدي عبا يتغفن مع هما النفس الكتر المعروفي في النسق المعقدي عبا يتغفن مع هما المعلومات المحديدة . بطبيعة الحال ) كلها ازداد الدور الاعتراضي للنسق المعقدي ؟ كان الغرار الماجه إلى استجراء المعروفي المعقودي ؟ كان الغرار الماجه إلى استجراء المعروفي المعقدي ؟ كان الغرار المعروفي المعروف المسائية لمتغيرات الميئة الواقعية المعارب المعروفي المعروفي المعروف المعتروف المعروف المعروف

ولعمل خير تعبير عن الدور العملي الذي يلعبه النسق المقيدي في تفسير المعلوصات وصنع القرار ، هو تلك الفقرة التي نقتبسها من مقالة كتبها اندور سيمل ـ الاستاذ بجامعة سينسائي ـ من واقع مشاهدته لعملية صنع القرار في وزارة الدفاع الامريكية ، بعد ان أمضى عاماً كزميل اكاديمي بالوزارة ، فقد كتب الاستاذ سيمل :

و إحدا أربعه الخلاف الاساسية بين البيئة المعلية للباحثين والممارسين هو ذلك الكم الهائل من المعلومات المتاحة لهم . . . ومعظم هذه العلومات مشروط ، وعرضة للتغير ، ويتميز بالغموض وعدم البقين . ومن المؤكن إن محاولة استيماب تلك العلومات موضوعياً و بمهني فييز القيم الشخصية ، وتقيم كل معلومة حمل اساس عنداها ) يشكل عباةً شديداً على اي فود الى الحد الذي قد لا يستطيع القرد أن يتصوف او يتخذ قراراً . في هذه

V. Subramaniam, «Fact and Value in Decision-Making,» Public Administration Review, vol. (11) 23, no. 4 (December 1963), pp. 232-237,

Martin Fishbein and look Ajzen, Bellef, Attitude, Intentions and Behavior: An Introduc- (1Y) tion to Theory and Research (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1976), p. 14; Joseph De Rivera, The Psychological Dimension of Foreign Policy, Consultant James N. Rosenau (Columbus, Ohio: Meril, 1988), p. 20, and John O. Shauphnessy, Inquiry and Decision: A Methodology for Management in the Social Sciences (New York: Bames and Nobles, 1978), p. 20.

الحالة، فإن وجود وجهة نظر واضحة في اطار مرجعي، او مجموعة واضحة من اهداف السياسة الحارجية يمكن أن يساعد الفرد كبيراً . كما أن وجود نسق عقيدي عدد يمكن الفرد من أداء بعض المهام او الحكم على الوقائع في السياق العام للسياسة المخارجية . ولا شلك أن الفرد الذي يوظف عقائده اكثر كفاءة من الشخص البيروفراطي الذي يظل يتأمل ويملل . ويتضح ذلك بالذات ، اذا كانت عقائد الفرد متسقة مع القيم السيائدة لـدى المنظمة الذي يعمل جاء (١٣٠) .

### ثانياً: دور النسق العقيدي في حالات عدم اليقين

إن القول بأن النسق العقيدي للفرد يلعب دوراً حاساً في عملية الاختيار الانساني ، لا يعني بالضرورة ان ذلك الاختيار هو نتيجة للنسق العقيدي وحده . فالنسق العقيدي هو مجرد عماد راستداديء precipitating عبب ان يلحقه ، عمامل ممجَّل ، precipitating عامل راستعدادي frector - يكمن في البيّة ذاتها - لكن يؤثر في عملية الاختيار . فبالاضافة الى النسق العقيدي ... اهدال عماد دليل العمل في المجتمع - فإن كل فرد يكون نسقاً من المعلومات يتضمن تصوره لما يدور في البيتة الحارجية فعلا ، والضاعل بين هذين النسقين - النسق العقيدي ونسق الملومات مو ما يكن القرد من الاختيار او اتباع مسؤك مهن الأنا .

ويتكون نسق المعلومات من نوعون من المعلومات المدركة : معلومات ملخلة Feed-in غير المدخلة : معلومات ملخلة أعدد مصادم المدخلة عمده الموسية المدخلة عمده المسلمة المسلمة المدخلة عمده المسلمة المتعلقة المسلمة المتعلقة المسلمة المتعلقة المسلمة المتعلقة المسلمة المتعلقة المسلمة المعلومات المسترجعة ، فإنها تحدد للفود مدى ملاحمة هذا المديل المسلمة المعلومات المستوجعة ، فإنها تحدد للفود من المعلومات المستوجعة على المسلمة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة على المسلمة المتعلقة المتعلقة المتعلقة على معلوماته المدركة . ويمكن أن نفسرب مثالاً عمل يكن في ضدقه المعلومات المسترجعة مؤكسة والمتعلقة المتعلقة عدد من معلومات المسترجعة مؤكسة المتعلقة المتعلقة عددال من فرضمه العلمي اللاولي المبيني على معلومات مستحلقة في همشم المتعلقة ، فإن التفاعل بين المعلومات المسترجعة يمكن الباحث عن تعديل المتعلقة المواصات المسترجعة يمكن الباحث عكسومة المعلومات وينسقة المقيلي .

Andrew Semmel, "Understanding Foreign Policy: Some Thoughts from Academia and Depart- (1Y) ment of Defense," Comparative Foreign Policy Notes, vol. 8 (Winter 1981), p. 43.

Frederick L. Bates and Clyde C. Harvey, The Structure of Social Systems (New York: Gard- (\ \ \ \)) ner, 1975), pp. 240-241.

ما الذي يحدث أذا واجه الفرد موقفاً يجتم عليه الاختيار في ضوء معلوسات غير مؤكدة ؟ او في ضوء غياب نسق المعلومات ، او في ضوء وجود معلومات جديدة تماماً تتناقض مع المعلومات المدركة ؟ في هذه الحالة الا يكون امام الفرد من مجوار للاختيار صوى نسقه المقيدي ، ويكون العرار في النهاية عصلة لعقائد الفرد المتعلقة بالمشكلة ، عمل البحث . ويصف الباحثين مذه الحالة بوالة و النسق الواحد للاختيار Single System case of والنسق الواحد للاختيار عام المعلومات والنسق الواحد للاختيار ألما عن حالة و الاختيار الناشئء عن النسقين » اي نسق المعلومات والنسق المعلومات والنسق المعلومات والنسق

بصفة عامة ، يمكن تصور حالة « النسق الواحد للاختيار » في ثلاثة مواقف اساسية :

ـ المواقف الجديدة ، التي تنطلب من صنانع القبرار اكثر من مجرد تطبيق قـواعد انخـاذ القبرار التقليدية ، لأنها ببساطة مواقف غير تقليدية . ومن ذلك ، موقف انخاذ قـرار الحرب او انهاء الحرب او الدخول في تحالف صحكري رئيسي(٢٦٠ .

المواقف الغامضة ، وهي المواقف التي تحتمل اكثر من تفسير واحد . ويقرر بودنو ان متال المواقف الغامضة : (١) ان يكون الموقف جديداً تماماً ، بمعنى انه لم يمدث من قبل ؛ (٢) ان يكون الموقف جديداً تماماً ، بمعنى انه لم يمدث من قبل ؛ (٢) ان يكون الموقف معقماً الى حد كبير ، بمعنى وجود قمدر كبير من المعلومات التي يجب اخذها في الاعتبار ؛ (٣) او ان يتضمن الموقف معلومات متناقضة ، بحيث يصعب تفسيره١١٠) .

وتضيف مارجريت هيرمان ان تكون المعلومات المتاحة قادرة بحيث يصعب التعرف على المةقف^١٥٨) .

ويكاد يجمع علياء علم النفس الاجتماعي وعلم السياسة الخارجية على ان صانع القرار في هذه الحالة يضطر الى اللجوء الى عقائده المحددة سلفاً ، كمعيار وحيد لتعريف الموقف ، وعلى سبيل المثال ، يؤكد منظر و التعلم الاجتماعي أن الافراد اللبري يعتقدون في قدرتهم على ضبط السية ، اكثر بحثاً عن المعلومات من اولئك اللبري لا يعتقدون في تلك القدرة . بيد أتهم يضيفون ان هذه العلاقة تظهر بوضوح في حالة المواقف الغامضة التي تحتمل اكثر من تفسير واحد : «انا الاتتنا لمالية عن قصير واحد : «انا الاتنا لمالة في واضحة الإنا كان المثال المثال المنا كان المثال المثال النا كان المثال المثال

Leon Reppoport and David A Summers, Human Judgement and Social Interaction (New (\o) York: Holl. Rinehart and Winston. 1973), p. 5.

Ole R. Holsti, "Foreign Policy Formation Viewed Cognitively," in: Robert Axelord, ed., Struc- (11) ture of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976), p. 30.

Stanley Budner, «Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable,» Journal of Personal- (\V) ity, vol. 30, no. 1 (March 1962), p. 30,

Margaret Hermann, "When Leader Personality Will Alfact Foreign Policy: Some Propositions," (\A) In: James N. Rosenau, ed., In Search of Global Patterns (New York: Free Press, 1976), p. 331.

الموقف غامضاً ، فإن سلوك الاقراد يكون المكاسأ لعقائدهم حول قدرتهم على ضبط البيئة ع(١٩٠) .

وفي علم السياسة الخارجية ، يؤكد معظم الباحثين أنه في المواقف الخاصفة يزداد تأثير عقائد العالم المسياد القرار على مضمون القرار وعلى كيفية اتخاذه " ؟ . ويضرب بعضهم على ذلك مثالاً بالنزاع الالماني الفرزماء الفرنسي عام ١٩٠٥ ، حول مراكش . فقد كانت قضايا النزاع عامضة للغابة بالتسبة لرئيس الوزراء الفرنسي روفيه وزير خارجية دياكماسيه ال حد انها تنيا سياسات عنقلة ازاء الاستغزازات الفرنسية ، وقد رأى روفيه ان الالمان عاولون الدفاع عن مصالحهم الشروعة ازاء الاستغزازات النزاع . فقد رأى روفيه ان الالمان من خلال تقديم بعض التنازلات . اما ديلكاسيه ، فقد رأى مياسات متشددة ازاء المانيا . غير انه في فرز الاحقة ، وال هذا الغموض بعد ان أوضحت المانيا مساسات متشددة ازاء المانيا . غير انه بي غير روفيه من موقفه وتبني سياسة ديلكاسيه المشيد المشيد المشيد المشيد المشيدة المشود على مناسباسة للفيمة المشود كناك يمكن أن نضبرب مثالا لذلك ، بموقف الغموص الملي ساد بالنسبة لقضية المشود الاستياد المقاطة مناويا في ابار / مايو عام ١٩٩٧ . اذ أن عبد الناصر تلقى معلومات قراره بالتمينة وأخلاق خليج العقبة .

ـ مواقف الفلق والآجهاد النفسى : ففي ظل الاجهاد النفسي نقل قدرة الفرد على تقبّل المعلومات الجديدة ، او على تفسير تلك المعلومات تفسيراً رشيداً . وفي هذه الظروف ، لا يكون امام الفرد الا نسقه المعيّدى كأداة للنصرف واتخاذ القرار؟؟

وتشترك هذه المواقف كلها في ظاهرة أساسية وهي و عدم اليقين الهيكلي : Structural و لا يعرف فيه صائع القرار على وجه الدقة كل المعلومات (Uncertainty ) ويقصد بذلك موقف لا يعرف فيه صائع القرار على وجه الدقة كل المعلومات

Jerry Phares, Locus of Control in Personality (Morristown: General Learning Press, 1976). (14) p. 172.

Gordon J. Di Renzo., «Perspectives on Personally and Political Behavior,» In: Gordon J. Di (? + .)

Renzo, ed., Personality and Politici (New York Anchor Books, 1974), p. 25; Herbert Goldhamer, «Public Opinion and Personality». American Jaunal of Sociology, vol. 55, no. 4 (January 1960), pp. 348-363;

Daniel J. Levinston, «The Relevance of Personality for Political Participation.» Public Opinion Quarterly, vol. 22, no. 1 (Spring 1988), p. 8; Robert Musiller, Risks, Survival and Power (New York: American Management Association, 1970), p. 17, and Dean Puult, "Definition of the Situation as a Determinant of International Lina," in: Harbert Kelman, ed., International Behavior (New York: Holl, Rinehart and Winston, 1985), pp. 391-400.

Glenn H. Snyder and Paul Diesing. Conflict among Nations: Burgaining. Decision- (\*\*1\*) Making and System Structure in International Crises (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977), p. 294.

Lawrance Felkowski, Presidents, Secretaries of State and Crites in U.S. Foreign Relin (YY), ilous: A Model and Predictive Analysis (Boulden, Colo.: Westview Press, 1978), pp. 20-23; Fred 1. Greenstein, Presonality and Politics: Problems of Evidence, Inference and Conceptualitation (Chicago, III.: Markham, 1969); Jack Sawyer and H. Guelzkow, -Bargelining and Negotiabions in International Reliations, in: Kelman, and, International Belanior, p. 509, and John Statishrunar, The Cybernelic Theory of Decision Prisons Nu. 31: Placeton University Press, 1974) pp. 88-98.

المطلوبة ، كما انه غير متأكد تماماً من الاحتمالات المترتبة على اتباع استراتيجة معينة . بعبارة اخوى ، فإن عدم البقين الهيكل لا يشمل فقط ندرة المعلومات المدخلة ، ولكن عدم الفدرة ايضاً على الحصول على معلومات مسترجعة ذات قيمة . في ظل هذه الظروف ، فإن النسق الوحيد المتاح كمعيار للاختيار او لحساب النتائج الموقعة على اتباع سلوك معين ، هو النسق العقيدي لصائع المترار بل ان اختيار اي استراتيجية لاتخاذ القرار ( وشيدة او غير رشيدة ) يتحدد بدوره بالنسق العقيدي لصائع العقيدي لصائع العقيدي لصائع المقيدي لصائع المقيدي لصائع العقيدي لصائع العقيدي للعائمة العرب التعدد بدوره بالنسق

### ثالثاً: النسق العقيدي والسياسة الخارجية

إذا حللنا الخصائص الرئيسية والمواقف الكبرى للسياسة الخدارجية ، فإننا فبحد انها في معظمها تشبه حالة عدم اليقين الميكل بكل ابعادها . وقد كتب الدبلوماسي الامريكي الشهير جورج كينان في مذركاته ان قرارات السياسة الخارجية توضع بناء على معلومات غامضة ، وبمجرد ان تغل تلك الفرارات يصبح من المستحيل تقريباً الحصول على معلومات مسترجعة كافية عن آثار انتفيذ القرارات ، أو قد تتغير الظروف الدولية تغيراً جذرياً الى حد يصعب معه الربط بين القرارات ومن ما يجلث فعالا (٢٠) .

يكن أن توضح الطبيعة اللايقينية للسياسة الخارجية بالنظر الى ثلاث خصائص رئيسية تميّز تلك السياسة :

### أ .. غموض البيئة الدولية

في كثير من الاحيان ، يستحيل على صانع قرار السياسة الخارجية ان بجصل على معلومات كافية او مؤكدة عن اهداف واستراتيجيات وسلوكيات الوحدات الدولية الاخرى الكاتة في النظام الدولي ، فهو يستطيع مثلاً ان يحصل على معلومات كاملة عن مؤسسة مستاعية في دولة ما ، يججر ان يطلب ذلك ، ولكنه لا يستطيع ان يغهل الشيء نفسه بالنسبة للوحدات الدولية الاخرى . وهو حين يحصل على المعلومات ، فإن قدرته على التحقق من صححة تمك المعلومات ، تكون عادة محدودة الى حد كبير (٢٠٠ ) . أصف الى ذلك ان هناك نفاوتاً شديدا بين توجهات وسياسات الدول والوحدات الدولية الاخرى مما يزيد من حالة عدم اليقين ، وكلها إدادا هذا التفاوت ازدادت درجة عدم الميقرن (٢٠) . ولذلك يقول توماس شيللنغ عالم الاصراتيجية الشهير ان العلاقات الدولية

David W. Miller and Martin K. Start. The Structure of Human Decisions (Englewood Cliffs, (YY) N.J.: Prentice-Hall, 1967), p. 119

George Kennan, Memoires, 1925-1950 (New York: Allantic, 1967). (YE)

Robert Mandel, Perception, Decision-Making and Conflict (Washington, D.C., University (Ye)
Press of America, 1979), p. 88.

Jerry Jenkins, «Uncerteinty and Uncerteinty - Reduction in the Global Arena: Toward an Inte- (Y1) grated Approach to International Politice, - In: William O. Chittick, ed., The Analysis of Foreign Policy Outputs (Columbus, Ohio, Mertil, 1975), p. 81.

هي علاقات لا يمكن التنبؤ بها وتتسم بصفة التنافس في ظل المخاطرة ، وصانع القرار حين يدخل حربًا دولية ، فإنه يدخل حربًا غير متأكد من حجمها ، ومن ماهيـة الاعداء المحتملين ، ومن القضايا التي قد تظهر ، او من نتائج الحرب ذاتها(۲۷) .

### ب .. الضغوط النفسية في البيئة الدولية

تشكل السياسة الخارجية احد مصادر التهديد للقيم الاساسية لصانع القرار والمصالح الاساسية لدولته. ففي السياسة الداخلية ، لا يعتبر فشل الخطة الاقتصادية كارثة قومية تهدد كيان الدولة ، ولكن الهزية في حرب دولية تشكل تهديداً أساسياً لهذا الكيان . بعبارة اخرى ، فإن كيان الدولة ذاته مهدد بالخطر اذا حدث سوء تقدير في السياسة الخارجية . هذه الظروف تخلق ضغوطاً نفسية هائلة على صائع القرار تقلل من قدرته على التقويم الرشيد للمعلومات (٣٥٠)

### ج ـ ازمات السياسة الخارجية

تتميز السياسة الحارجية عن السياسة الداخلية بوجود عدد اكبر من الازمات المدولية . والازمة الدولية في جوهرها هي موقف مفاجى، بشكل تهديداً أساسياً لقيم صانع القرار ويتطلب اتخاذ قرار في فترة وجيزة للغاية . هذا الموقف يتضمن تقرياً كل الإبعاد التي حددناها عن عدم اليقين الهيكلي . فهناك الآل عدم القدرة على الشبؤ بعكم المفاجاة ، ومناك ثانياً ، عدم القدرة على حساب كل المدائل المتاحة او التنائج التي يمكن أن تترتب على تلك البدائل ، وهناك ثالثاً ، عنصر المفعله النصي بحكم ضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرار ، والذي لا يترك بدوره فترة زمنية كافية الجمع وتفسير المعلومات؟ ،

لكل هذه الخصائص ، فإن النسق العقيدي لصانع القرار يلعب دوراً أساسياً في عملية صنع فرار السياسة الخارجية . ويبدأ دور النسق العقيدي حينا يواجه صانع القرار مشكلة معقدة ، او موقفاً عامضاً ، او يحر بحالة من الضغط النفسي الشديد ، تتطلب اتخاذ قرار للتعامل مع المشكلة . تؤدي هذه العملية للى تشيط النسق العقيدي لصانع القرار كمعيار رئيسي - إن لم يكن وحيداً . للاختيار بين البدائل المتاحة .

Thomes Schelling, «Uncertainty, Brinkmanship and the Gitmo of Thinking,» In K. Archibadd, (YV) ed. "Kirtakyjic Interaction and Contilus (Behales); Calli; Universety of California Press, 1966; p. 94 Ole R. Holest and A George, «The Ellects of Stross on the Performance of Foreign Policy (YA) Makers,» In: Publicial Science Annual, ed. C.P. Colter, vol. 6 (1976); pp. 266-261

Scheking. -Uncortainty. Brinkmanship and the Game of Thinking - p. 97, and Charles McClel- (Y\$) land -Access to Berlin. The Quantity and Variety of Evenis, 1948-1963,- in. J D. Singer, ed. . *Quantum or International Philips*, 1949-1969, Trep Press, 1969, p. 179.

# الفَصِّـلُالشَّانِي الاطارالشحليليللنَسَقالعقيدي

إذا كنا قد انتهينا الى ان النسق العقيدي هو المتغير المعرفي الرئيسي الذي يؤثر في عملية الاختيار واتخاذ القرار ، فكيف يمكن أن نحلل النسق العقيدي للقائد السياسي؟ وكيف يمكن إن ندرس العلاقة بين هذا النسق وبين عملية اتخاذ قرار السياسة الحارجية؟

إذا قصرنا نطاق الدراسة على تلك المناهج التي تحلل عقائد صانعي القرار ، فيإننا يمكن إن نتبين مجموعة مناهج رئيسية هي : منهج و الذكباء الاصطنباعي ۽ ، منهج و الحربيطة المصرفية ۽ ، منهج و الاسلوب السياسي » ، منهج و الايديولوجية »، منهج و تحليل حقول المدلاة » . وسنحاول ان نوضح خصائص هذه المناهج ، وكيف طبق بعضها لمدراسة النسق . العقبدي لجمال عبدالناصر ، ثم نقدم المنهج المقترح لدراسة هذا النسق .

# اولاً: المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي

## أ .. منهج و الذكاء الاصطناعي ،

تتحصل فكرة منهج و الذكاء الاصطناعي : Arifficial Intelligence ، في بناء نموذج للنسق العقيدي للقائد السياسي ، وتخزين هذا النموذج في الحاسب الأفي ، بحيث يكون هذا النموذج قادراً على النخاطب و بذكاء ، مع الباحث . ويقصد بذلك أن النموذج قادر على استخلاص ردود لغوية جديدة . انطلاقاً من النموذج ذاته ـ إذا قدمت له اسئلة جديدة ليست موجودة في النموذج('') . وبذلك يمكن الراء النموذج ، وتطويره ، والتنبؤ بالسياسات التي يمكن أن تترب عليه .

E. Feigenbaum and J. Feldman, eds., Computers and Thought (New York: McGraw-Hill, (1) = 1963); Marvin Minsky, ed., Semantic Information Processing (Cambridge, Mass.: MIT, 1968), and Robert

ومن امثلة تطبيقات هذا المنهج و آلة جولمدووتر : Goldwater Machine التي تضمنت نموذجاً لعقائد السناتور جولدووتر عن الحرب الباردة ، وقد استخدم النموذج أسساساً لمحساولة تبين السياسات المحتمل ان يتبعها جولدووتر ازاء المواقف الدولية الجديدة؟" .

بيد ان منهج الذكاء الاصطناعي لا يقدم لنا أداة لبناء النموذج العقيدي ، الذي همو عور المنهج . كيا أنه يفترض ان العلاقة بين النسق العقيدي وعملية اتخاذ القرار هي عملية الية رشيدة ، بمنى ان عقبائد معينة لا بد من أن يتسج منها سياسات معينة ، وهو فرض خاطئ م ، اذ أن العلاقات بين العقائد نفسها ، ويين العقائد وبين السياسات هي علاقة سيكولوجية مركبة ، كيا أن العقائد ذاتها تنظور استجابة لمواقف جديدة قد لا يستطيع الحاسب الله ان يتخلها في اعتاره .

وعمل اي حال ، فبإنه ننظراً لحداثـة هذا المنهج ، فإن احـداً من الباحثـين ـ على حــد علمنا ــ لم يحاول حتى الأن ان يطبقه على دراسة النسق العقيدى الناصري٣٠ .

## ب منهج الخريطة المعرفية

يتخصل هذا المهج في بناء تصوير رياضي لمجموعة فرعية من عقائد النسق العقيدي لصانع القرار المتعلقة بمشكلة معينة . يتسم هذا التصوير الرياضي بخاصتين مهمتين :

الاولى: انه لا يتناول النسق العقيدي بأكمله، وإنما يتناول جانباً معيناً من هذا النسق يتعلق بقضية محمدة . ومن ذلك ، الحريطة المعرفية التي قدمها بونهام وشسايبرو لعسانع القرار السوري اثناء التدخل السوري في الاردن عام ١٩٧٠ لمساندة المقاومة الفلسطينية .

الثانية : هي أنه لا يتناول الا العقائد التي تأخذ شكل علاقات سببية بين عقيدتين أو اكثر من عقائد النسق العقيدي الجزئي . ومن ثم ، فالحريطة المصرفية لا تضم العقائد ذات العلاقة السبية بغيرها من العقائدا") .

إن العنصر الرئيسي في الخريطة المعرفية هو تصوير عقائـد صانـع القرار كنقط في صــورة

P. Abelson, «The Structure of Belief Systems,» In: Roper Schank and K. Cobly, eds., Computer Models of = Thought and Language (San Francisco, Calit.: Freeman, 1973).

Robert P. Abelson and J. Douglas Carroll, «Computer Simulation of Individual Bellef Systems,» (Y)

The American Behavioral Scientist, vol. 6, no. 9 (May 1965), pp. 24-30.

 <sup>(</sup>٣) أنّا أحدث تعليق شدًا المنهج ، عبل حد علمنا ، هو النموذج الذي طوره ستيفن الدريمولي باسم POLITICS - ، انظ :

Stephen Andriole, "Artificially Intelligent Foreign Policy Decision-Making," Comparative Foreign Policy Notes, vol. 8 (Burnner 1980), p. 2835.

Robert Axelord, "The Analysis of Cognitive Maps," In: Robert Axelord, ed., Structure of Deci- (1) Sion (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976), pp. 55-76

هنــدسية ، ثم تصــوير العــلاقات السبيــة بـين تلك العقــائــد في شكــل اسهم ، بحيث بمكن حساب المنافع المترتبة على بديل معين .

ويعتبر بونهام وشايرو اشهر من طبق هذا المنهج ، فقد قدما د نموذج العملية المصرفية ه . Cognitive Process Model ، ويتضمن خس عمليات معرفية اساسية ، يمكن في نهايتها المساب المنافع المترتبة على البدائل الماحة ، وقعد طبقا النسوذج على عقائلد صانع القرار السيوري الثاء ازمة ايلول / مبتمبر عام ١٩٥٠(٥) ، وعلى عقائلد رجال وزارة الخارجية الامروري المترورين الاول / اكتنوبس عام ١٩٥٠(٥) . المترورين الاول / اكتنوبس عام ١٩٥٠(٥) .

إن النقد الاساسي الذي يوجه الى منهج الخريطة المصرفية - الى جانب عدم شموله للنسق العقيدي لصانح القرار حمو انه دو طبيعة غنائية Toutotogical . فالمنهج يلجنا الى استعمال الميروات السبية التي ساقها صانع القرار ذاته لكي و يفسر » القرار او يتنبأ به (") ، وهو بهذا لا يشكل تفسيراً علمياً وإنما و تبريراً » للقرار . والواقع ان مشكلة الخلط بين التفسير والتبرير هي احدى المشكلات المنهجية التي يواجهها الباحث في اثمر العمليات المعرفية بصفة ، وسنتعرض لهذه المشكلة في قسم لاحق من هذا الفصل .

وقد طبّن الباحث الامريكي وفن يمنهج الخريطة المعرفية لتحليل قرار جمال عبدالناصر بسرفض الانذار البسريطاني - الفرنسي عام ١٩٥٦ ، في دراسة غير منشورة وان كان وفن، علم يستطع ان يتنيا بالقرار بالرجوع للى التصوير الرياضي الذي قدمه معمالد عبد الناصر قبل الانذار مباشرة (١٨).

## ج \_ منهج الاسلوب السياسي

يدور منهج الاسلوب السياسي Political Style حول تحديد مفهوم القائد السياسي لدوره ، وكيفية اداء هذا الدور ، وتصوره الفلسفي العام للعالم الحارجي . والمنهج كما يصف. ماكليلاند في دراسته عن الاسلوب السياسي لدين اتشيسون يقدم لناهمردة للطريقة التي تؤثر بما

Michael Shapiro and M. Bonham, «Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making,» In- (a) ternational Studies Quarterly, vol. 17 (1978), pp. 47-74.

M. Bonham, T. Trumble and Michael Shapiro, «The October War: Congested Ballets and Histor- ("\") Ical Analogizing.» paper presented at: International Studies Association [I.S.A.], Meeting, Toronto, 1976.

J. Trumble, «A Mathodological Critique of the Cognitive Mapping Approach to Decision-Making,» (Y) paper presented at: I.S.A., Meeting, St. Louis, 1977, and Daniel Heradetvelt and D. Narvesen, «Psychological Constraints on Decision-Making: A Discussion of Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map.» paper presented at: Norsk Untermitespolitain Institut, European Consortium for Political Research in International Decision-Making Process, Grenoble, 1978.

P. H. Fenn, «The Operationalization of the Cognitive Map: Nesser during Suez,» (mimeo).

اتجماهات وتصورات انشيسون عن الحكم ، القبادة ، التجديد ، العقل ، طبيعة السياسة العالمية ، في اختيارته ه<sup>(1)</sup> . ويصفه متوباك في دراسة اخبرى عن الاسلوب السياسي لاتشيسون ايضاً ، على على انه يقدم ، عرضاً منظم لادراكات انشيسون للكيفية التي يجب ان يعمل بها وزير الخارجية لكي يعظم من دوره في صنع السياسة (10 ) .

يتضمح من ذلك ان منهج الاسلوب السياسي لا يجدد لنا سلفاً مجموعة من الاستلة الاجرائية التي تحدد ماهيسة الاسلوب السياسي ، ومثله في ذلسك مثل منهمج المذكساء الاصطناعي ، لا يجدد لناكيف نقترب من حملية بناء الاسلوب السياسي لصانع القرار .

ليس فدينا في الفكر العربي دراسات تستعمل الاسلوب السياسي لدراسة العقائد الناصرية ، ولكن لدينا مجموعة من الدراسات التي تستعمل مناهج شبيهة ـ بشكل او بمآخر ــ يمنهج الاسلوب السياسي ، ومنها دراسة فاتيكيوتيس عن عبد الناصر وجيلد(١١) .

## د ـ منهج الايديولوجية

ربما كان معهج الايديولوجية هو اشهر المناهج التي استعملت لدراسة القادة السياسيين ،
واكثرها اقتراباً من مفهوم النسق العقدي . والإسليولوجية - بيساطة - هي تصدور شامل
للمجتنع المثلي ، يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق هذا المجتمع . وفي معظم الاحيان
تتميز الايديولوجية بنوع من الجاذبية العاطفية التي تدفع مريديها الى الانتظام في اطار تنظيمي
عثيل تمقيق اهداف الايديولوجية . وتختلف الايديولوجية من النسق العقدي فإنه يشمل عقائد
تفترض نموذجاً مثالياً وحركة نحو تحقيق هذا النموذج ، اما النسق العقدي فإنه يشمل عقائد
الفرد عن البيئة الخدارجية . وبذلك فهو خصيصة لصيقة بهوية الفرد في المجتمع . بعبارة
اخرى ، قد لا يؤمن الفرد او صائع القرار بايديولوجية معينة ، ولكنه بالقطع لا بد من أن
ينشيء نسقاً عقيدياً بمكته من التعامل مع المجتمع ، واتخاذ القرارات . من ناحية اخرى ،
فلا يديولوجية تؤثر في مضمون النسق العقيدي ، فلا شك ان النسق العقيدي الستاليني ، تأثر
الالاديولوجية المؤلدية الملنئة .

بيد ان المشكلة الامساسية التي تقلل من القوة التحليليـة للمنهـج ، هي ان مفهسوم الايدولوجية مفهوم مطاط قابل لشئ التفسيـرات . ويقـر احـد الباحثين ان سـر شهـرة منهج النسق العقيدي هي ان مفهوم الايدولوجية غير واضح المالم ، ويسمح لكـل باحث بتفسيـره

David S. McLellan, "The Role of Political Style: A Study of Dean Acheson." In: Roger Hillsman (4) and Robert C. Good, eds., Foreign Policy in the Sixtles: The Issues and Instruments, essays in honor of Arnold Wolfers (Homewood, Med.: Johns Hopdind University Press, 1965).

Ronald J. Stupak, The Shaping of Foreign Policy: The Role of the Secretary of State as (1.) Seen by Dean Acheson (New York: Odyssey, 1969).

Panaylotla J. Vatikiotia, Nasser and His Generation (London: Croom Helm, 1979). (11)

بالطريقة التي ترضيه ، مما دفع بالباحثين الى البحث عن منهج جديد (١٢٠) . ومما ساعد على ذلك ، إن مفهوم الإيديولوجية لا يقدم لنا فئات تحليلية محددة يمكن ابتداء منها، تصور ابعاد الايديولوجية . وقد حاول بناء نماذج تربط بين مفهوم الايديولوجية ( الاشتراكية ) والقيم ( المساواة ، المدالة ، الديمقراطية ) من ناحية وبين استعدادات الفرد لتبني سلوك معين (١٣٠) . بيد أنهم لم يقدموا لنا ادوات منهجية محددة لتحليل تلك العلاقات .

واذا رجعنا الى المؤلفات العلمية عن عبد الناصر، فبإننا نجد ان معظمها يلجأ الى منهج الإيديولوجية ، ويكفي هنا أن نشر الى دراستين مهمتين هما رسالة الدكتوراه التي تقلم بها الاشرم الى جامعة نيويورك عام ١٩٧٢ الايديولوجية والتنظيم الناصري، وكتباب نسيم رجوان بعنوان الايديولوجية الناصرية والاي وقد انتهى الباحثان الى نتافج تكاد تكون متناقضة عن الايديولوجية الناصرية ، لأن المنهج لا يقدم لها أدوات علمية بحثية .

# هـ \_ منهج تحليل ( حقول الدلالة )

يعتبر هذا المنهج هو الاسهام الحقيقي للمدرسة الفرنسية في دراسة الابعداد المعرفية للتفكير الانساني . ويبدأ هذا المنهج بتحديد مجموعة من المفاهيم المراد دراستها ، ثم محاول ان يستخرج شبكة علاقات المفردات المحيطة بتلك الفاهيم من واقع النصوص المكتوبة . وفي خطوته التالية يصنف هذه العلاقات حسب فئات دلالة عددة سلفاً تؤدي الى تحديد موقع المفاهيم من السياق العام الذي جاءت في اطاره .

ومن ثم ، فإن منهج تحليل حقول الذلالة لا يتضمن اي افتراضات نظرية عن الابصاد التكوينية للتفكير المعرفي للقائد السياسي ، اذ أنه يتحرث مهمة تحديد المضاهيم ، التي يفترض انها تكون اساس التفكير السياسي للقائد ، للباحث ذاته . ويفتصر المنهج على تمكين الباحث من الترصل الى دراسة علمية لغوية لشبكة علاقات تلك المفاهيم باطارها العام . اضف الى فللك ، أن المنهج لا يتعدى عملية تكوين الصورة اللغوية الى محاولة استكشاف تأثيرها على سلوك القائد السياسي .

وقد قدمت الدكتورة ماولين نصر دراسة رائسدة طبقت فيها منهج تحليل حقسول الدلالسة

P. Converse, "The Nature of Bellet Systems in Mass Publics," In: Devid Apter, ed., Ideology (11) and Discontent (New York: Free Press, 1984).

B. Schulze, «Some Socio-Psychological and Political Functions of Ideology,» Sociological (14) Quarterly, vol. 10 (1969), pp. 72-83.

E. E. Hahtram. - Nasser's lideology and Organization: A Modernizing Experiment in Egypt, 1962- (\\frac{1}{2}\) 1970. - (Ph.D. dissentation, New York University, 1972), and Niselin Regwan, Nasserist Ideology: Its Expenses and Critics (New York Weisy, 1974)

على المفاهيم القومية العربية في فكر جمال عبد الناصر(٢٠٠). بيد أن الدكتورة مارلين لم تقتصر على أعظاء المنبح على عجرد التعليق الأي للمنبح ولكنها أضافت الله السلوين جنزئين بساعدان على أعظاء المنبح فوة علمية ، وهما أسلوج ودة في سياق المفهوم الملدوس ، كأساء الاعلام والاستشهادات بالتاريخ ) ، وتحليل و مسار البرمة ، بعنى تحليل المنطق والحجح التي يعطيها المتكام الاتبات علما المفهوم أو ذاك في تصوره ، ومن خلال للناء توصلت الباحثة الى تحديد متكامل للمفاهيم القومية العربية في الفكر الناصري ، حيث أن هذه هي المفاهيم التي حديثها كموضوع للدراسة .

وسنرى حالاً ، ان المهجج المتبع في هذه الدراسة ، لا يترك للباحث حرية تحديد المفاهيم ، ولكنه يقدم منذ البداية الفعات التحليلية المفترض انها تحدد أساس التفكير السياسي ، كما ان تلك الفئات التحليلية ( المفائد ) ذات طبيعة عامة ، يمنى أنها نشمل شنى جوانب التحليل السياسي للقائد السياسي ، كما أنه يشمل من خلافا مقارنة القدة السياسيين بيمضهم البعض . وان كنا ، كما سنرى فيا بعد ، ان التناشج التي توصلنا اليها عند تحايل المؤلفة التي توسلنا اليها عند تحايل مع المتالج التي توصلنا اليها اللها .

# ثانياً: المنهج المقترح لدراسة النسق العقيدي

المتبح المقترح في هداء الدراسة لبناء النسق العقيدي لجمال عبد الناصر، هو ذلك المحروف باسم و النبج الاجرائي و The Operational Code . وقد قدم هذا المنبح في البداية الاستاذ ناتانا لايتس في دراسته المعروفة باسم النبج الاجرائي المكتب السياسي صام ١٧٥١ ) والتي وسنم من نطاقها في دراسة تالية بعنبوان دراسة في البلشفيسة صام ١٧٥١ قام الكسندر جورج ، الاستاذ بجامعة ستانفيرد ، باعادة صياغة مفهوم النبج الاجرائي بطريقة منظمة في مقالة شهيرة بعنوان و النبح الاجرائي : منهج مهمار لدارسة أقافذ الغرار (١٨٥)

إن النهج الاجرائي هو اساساً نسق عقيدي يتعلق بالحياة السياسية ، بعبارة اخرى هـ و مجموعة من الاسئلة المقيدية السياسية الاساسية التي يفتـوض انها تحمد شكـل الحسابـات

<sup>(</sup>١٥) مارلين نصر ، التصور القمومي العربي في لكمر جمال عهد النتاصير ، ١٩٥٧ - ١٩٧٠ : هراسة في علم المفردات والمدلالة ( بيروت : مركز دراسات الموحدة العربية ، ١٩٨٨ ) .

Nathan Leltes, The Operational Code of the Polithuro (New York: McGraw-Hill, 1961). (11)

Nathan Leites, A Study of Bolshevism (Glencoe, III.: Free Press, 1963).

Alexander L. George, «The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Leaders (\\A) and Decision-Making,» International Studies Quarterly, vol. 13 (1969), pp. 190-222.

السياسية للقائد السياسي . ويتكون النهج من قسمين أساسيين من العقائد :

#### أ \_ عقائد فلسفة

 ١ - ما هي الطبيعة الاساسية للحياة السياسية؟ هل تتميز الحياة السياسية بالهسراع ام بالانسجام؟ وما هي الطبيعة الاساسية للاعداء السياسين ( اي اعداء الفرد ) ؟

٢ - ما هي احتمالات تحقيق الاهداف والأمال السياسية الاساسية للفرد؟ هل يمكن أن
 يكون الفرد متفائلاً بامكانية تحقيق تلك الاهداف ، ام انه يجب الا يتفاءل؟

٣ ـ هل يمكن التنبؤ في الحياة السياسية ؟

إلى اي مدى يستطيع المرء ان يضبط او يسيطر على التطور التاريخي؟ ما هو دور الفرد
 أي تحريك التاريخ في الاتجاه المطلوب؟

ه ـ ما هو دور المصادفة في الحياة البشرية وفي التطور التاريخي؟

#### ب \_ عقائد ادائية

١ ـ ما هو المسلك الامثل لاختيار الاهداف السيأسية؟

٢ \_ ما هو المسلك الامثل لتحقيق الاهداف السياسية؟

٣ ـ كيف يمكن حساب المخاطرة السياسية او ضبطها ؟

٤ .. ما هو التوقيت الامثل للسلوك السياسي ؟(١٩) .

بذا الشكل ، فإن و النهج الاجرائي ، يقدم لنا مجموعة من الاسئلة العقيدية الاساسية الني الني السياسية ، واسلوبه في عدد تعريف القائد السياسي لطبيعتها تجاه تشخيصه للاحداث السياسية ، واسلوبه في الحساب السياسي ، ومن ثم فإن تلك العقائد تمد القائد بما يمكن أن نسميه ، ميسولاً تشخيصية ، والسياسي الموقف ، واستعباده لاختيار بديل معين في موقف انها تؤثر في كيفية فهم القائد السياسي للموقف ، واستعباده لاختيار بديل معين في موقف لا كان ذلك لا يعني أن الميول الشخصية او ميول الاختيار قد حددت سلفاً في

<sup>(</sup>١٩) في رسالة الدكتورة التي كتبها اندرسون عن دالنج الاجرائي للسناتور فاندنبرغ ، ، اقترح المؤلف إضافة بجموعة مقيدية عن النظام الدولي الماصر مع المجموعة الفلسفية ، وقد ادخلها هولستي في تحليله اللاحق للنجج الاجرائي ، كما أننا انخلناها في تحلياتا للنجج الاجرائي لعبد الناصر ، انظر :

J. Anderson, Jr. «The Operational Code Belief System of Senator Arthur Vandenberg: An Application of the George Construct,» (Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1974).

Alexander L. Gaorge, Towards a More Soundly Based Foreign Policy: Making Better (Y •) Use of Information (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1976), Appendix D, «Commission on the Organization of the Government for the Conduct of Evrolige Policy», p. 27.

عقائد النهج الاجرائي ، ولكن تلك العقائد تبسط وتنظم حملية تحليسل المعلومات ، وتقـوم البدائل المتاحة ، وتدفع القائد السياسي نحو اختيار بديل معين دون الـدخول حتماً في عملية معقدة من تحليل النفقة والنفعة .

الواقع ان قوة « النبج الاجرائي » تكمن في بساطته وامكانية تعميمه . فالنبج يقدم مجموعة من العقائد المحدودة التي تتميز بقدويها على استخلاص الابعباد الاساسية للنظام العقيدي السياسي للفرد » ويأهميتها في مواقف سياسية متباينة . وهمو بذلك لا يشمل كمل عقائد الفرد ، ولكنه يضم فقط تلك العقائد المتعلقة بالسلوك السياسي .

كذلك ، فقد انتهى كافاناه من دراسته للنهج الاجرائي لرامزي ماكدونالد الى ان:

s مثل هذا اللهبع مقيد في جمكين البناحث من اعادة بنناء الاسلوب الذي استعمله متكدونـالد في هيكلة وتحديد البدائل المتاحة له «<sup>(۲۱)</sup> .

كذلك انتهى البساحان النـرويجيان هيـرادمـغابت ونارفيسين الى تحديـد القوة التحليليـة والتنبؤ ية للنهج الاجرائي :

ه فهو ( فالنهج الاجرائي ) يقدم لنا طبيلاً بمكننا من تفسير السلوك السياسي للفسرد والنتبل به . كمها أنه يقدم لنا اداة تحليلية \_ يكتاليف زهيدة \_ للوصول الى العناصر الاساسية للنسق العقيدي للفود ؟<sup>٧٧٥</sup> .

وتضمح اهمية « النهج الأجرائي » كاسلوب لبناء النسق المقيدي ، اذا عرفنا ان المخارات المركزية الأمريكية قد لجأت الى هذا الاسلوب كأداة للراسمة القادة السياسيين في المخابرات الدول الاخرى ، ويؤكد ريتشارد هوير ـ رئيس قسم البحوث السياسية في المخابرات الامريكية ـ انبه وجد ان اسلوب « النهج الاجرائي » مفهد للغاية في اعطاء صورة تقريبية لشخصية القائد: السياسي الاجني واسلوبه في اتخاذ القرارات (٣٣٠).

# ثالثاً: خصائص ( النهج الاجرائي ،

و النبج الاجرائي ، اذاً هو بالاساس نسق متكاسل للعقائد السياسية لصانع القرار ، يقدم لنا نموذجاً لاعادة بناء هذا النسق من خلال اسئلة وفشات معرفية محددة . وهو باللك

D. Kavanagh, «Circle Management and Innormental Adaptation in British Party System.» In: G. (Y1) Almond, S. Flanegen and R. Mundt, Crisis, Choice and Change: Ilistorical Studies in Political Development (Boston, Mass.: Lille, Brown, 1973), p. 207.

Heradetvell and Narveson, "Psychological Constraints on Decision-Making: A Discussion of (YY) Cognitive Approaches. Operational Code and Cognitive Map." p. 82.

Richerds Heuer, Jr., «Adapting Academic Methods and Models to Government Needs,» in: (YY)
Richard Heuer, Jr., ad., Quantitative Approaches to Political Intelligence: The C.I.A. Experience
(Boulder, Colo.): Westview, 1978), pp. 1-10.

يشم بمجموعة من الحقمائص الموضوعة والبنائية . فمن الناحية الموضوعية ، فإنمه يتكون من مجموعة من العقائد الفلسفية والادائية التي تحدد جوهر تحليل القائد السياسي للعامل السياسي ولدوره في هذا العامل ، وتصوره للاستراتيجية السياسية الملائمة في ظهروف معينة . ومن الناحية البنائية ، فإنه يتميز بمجموعة اساسية من الخصائص ، التي يمكن من خملالها مقارنة الانساق العقيدية لصائعي القرار .

## أ ـ ثراء وتمايز النهج الاجرائي

يقصد بثراء النهج الاجرائي احتواؤه على نسبة عالية من العقائد التي يشملها النهج . ويزداد ثراء النهج الاجرائي للقائد السياسي ، كليا ازداد النقادم الزمني للنهج ، الى ان يصل الى درجة معينة من الذراء ، تكاد تتوقف عندما عملية اشراء النهج ، وسنجد ، على سبيل المثال ، ان ثراء النهج الاجرائي الناصري في الفترة الثانية من تطوره (١٩٥٦ - ١٩٥٧) كان يفوق بكثير ثراءه في الفترة الاولى (١٩٥٣ - ١٩٥٧) . كذلك ، يشائر شراء النهج الاجرائي بثاقة القائد السياسي ، ومحجم الملومات المناحة له في الاوقات العادية ، وبدرجة ارتباطه الماطفى والمصلحي بالقضايا السياسية الرئيسية(٢٥) .

أما التمايز فإنه ينصرف الى درجة التوازن او عدم التوازن في التعبير عن الفشات العقيدية لكل من عقائد النهج الاجرائي . فلا يقتصر القائد السياسي عمل التعبير البسيط عن العقيدة ، ولكنه يعبر عنها تعبيراً مركباً في شكل اجابات متعددة طبقاً لنموعة القضايا التي يتعامل معها .

وفي هذا الصدد ، فقد خلص بعض الباحثين الى نتائج اولية عن شراء وتمايز النهج الاجرائي ، من واقع تطبيقهم للنهج على حالات محددة . فمن واقع دراسته للنهج الاجرائي للسناتور فولبرايت ، وئيس لجنة الشؤ ون الحارجية بمجلس الشيوخ الاصريكي سابقاً ، انتهى توريسي الى ان النهج الاجرائي للقادة السياسين المنين يلعدن دور التشريع يكون اكثر شراء في قسمه الفلسفي من قسمه الادائي ، وذلك بحكم ابتعاد المشرعين للباشر عن مشكلات السياسة الحارجية والعمل الادائي(٢٠٠) . كما انتهى المدرسون من دراسة للنهج الاجرائي قسمه الادائي ، الاسباب نفسها(٢٠) .

Robert Lane, Political Ideology (NewYork: Free Press, 1962), pp. 348-363. (\*1)

K. Twereser, Charging Patterns of Political Beliefs: The Foreign Policy Operational (Ye)
Code of J. William Fulbright (Boverly Hills, Callt.: Sage, 1874), p. 7.

Anderson, Jr., "The Operational Code Belial System of Senator Arthur Vandenberg: An Ap- (YT) plication of the George Construct, pp. 268.

# ب ـ المركزية في النهج الاجرائي

تتفاوت درجة اهمية عقائد النهج الاجرائي لدى القائد السياسي ، فبعض العقائد. يمثل عادة موقفاً مركزياً في النهج ، بينها يظل بعضها على هامشه . ويعرف بعض الباحتين المركزية على انها مرادف لاستقرار العقائد او للقوة الترابطية لبعضها . فالعقائد المركزية هي تلك العقائد التي تظل مستقرة عبر فترة زمنية طويلة نسبياً ، او تلك التي يؤدي تغيرها الى احداث نغيرات في العقائد الاخرى للنهجر؟؟؟ .

وفي نظرنا ، فلإن كلاً من هداين التعريفين يتأسس على افتراض يجب اثباته تجموبياً اولاً ، لا التسليم به مقدماً . اذ من المحتمل ان ابعاد المركزية ، والاستقرار ، والترابط هي ابعاد منفصلة وليست مترادفة . وفاداً ، فإننا نرى ان نعرف المسركزية تعريفاً مستقلاً عن الاستقرار والترابط تاركين قضية الترابط كفضية تجريبية . المقائد المركزية ـ في نظرنا - هي اكثر المقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظي . يستتر خاف هذا التعريف افتراض مؤداه انه كليا إذادت الحمية المقيدة بالنسبة للفائد السياسي ؟ ازداد احتمال تعبيره اللفظي عنها . وقد ثبتت صحة هذا الانتراض في عديد من دراسات تحليل الفسمون\"ك.

# ج ـ التغير والاستقرار في النهج الاجرائي

يفصد بالاستقرار في النهج الاجرائي درجة الثبات الزمني لفهوم الفائد السياسي لطبيعة العقيدة . ففي مرحلة معينة قد يعتقد الفائد السياسي ان العالم السياسي هــو عالم صــراعي ، وفي مرحلة لاحقة ينير هذا الاعتقاد .

في المراحل الاولى لتطوره ، يكون النهج الاجرائي اكثر قابلية للتغير . بيمد انه بمالتقادم الزمني للمهج تصبح عملية تغيير مضمون العقبائد اكثر صعوبة ، اذ يصل النهج الى وضع تموازني من شأنه أن يموفض تغيير العقبائد حتى اذا تمواضرت معلوسات جديدة عن عدم

Heredetvelt and Narvesen, «Psychological Constraints on Decision-Making: A Discussion of (YV) Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map.» p. 8, and Daryl J. Bern, Bellefs, Autitudes and Human Affairs (Belmon), Galli: Colos, 1970, p. 12.

Work Conterence on Contert Analysis, Montleall, III., 1985, Trends in Content Analysis: (YA) Papers of the World Conference on Content Analysis, Montleell, III, 1935, ed. Ithlei de Sols Pool (Urbans, IIII.: University of Illinois Press, 1978), p. 194.

وفي دراسة لمناحثة جانيس شتاين عن الصور للمرقبة لمدى نهرو وبينون ، وجددت أن التحليل التكراري قد استخلص اكثر ابعاد الصور للمرقبة كتافة لكل من الفائدين ، وان تكرار التعبير كان مؤشــراً سليهاً لمركزيــة الاجزاء المختلفة للصور للعرقية ، انظر :

Janice Gross Stein, «Eitle Images and Foreign Policy: Nehru, Mennon and India's Policies,» (Ph.D. dissertation, McGill-Queen's University, Montresi, 1969), p. 414.

صبحتها (٣٠) . عند هذه المرحلة ، تنشأ آليات جديدة تمكن القبائد السياسي من الحفاظ على استقرار عفائده . من هذه الأليات ، وفض المعلومات الجديدة ، او اعادة تفسيرها بما يتلام مع المعائد ، او الاقلال من اهمية تلك المعلومات (٣٠) . بيد أنه من الممكن أن يتغير النبح الاجرائي نتيجة ضغوط بيئية شديدة كاستمرار توافر معلومات عن خطل العقائد او ظهور معلومات عن خطل العقائد او ظهور موقف جديد يجعل العقيدة غير ذي موضوع .

اضف الىذلك ان عقائد النهج الاجرائي تتفاوت في درجة استقرارها وتغيرها طبقاً لثلاثة إبعاد رئيسية :

#### ١ .. العقائد الفلسفية والعقائد الأدائية

يكاد يجمع الباحثون عمل ان المقائد الفلسفية اكثر استقراراً من العقائد الادائية . فالاخيرة \_ بطبيعتها \_ هي عقائد تتعلق بالاستراتيجية والتكتيك ، ومن ثم فهي تتعرض باستمرار لاختيار الواقع ، وقد يغير القائد السياسي عقيدته الادائية اذا ثبت لديم أنها لا تتفق مع حقائق الواقع (۲۱) . وقد أثبتت دراستا النهج الاجرائي لكل من فولبراي وفائدتبرغ ان الاجزاء الفلسفية للنجج الاجرائي اقل قابلية للتغير من الاجزاء العادائية 77) . بيد أن دراسة النجج الاجرائي وفائد فرائلة تشهرش ، رئيس أخذ العلاقات الخبارجية بمجلس الشيوخ الامريكا من منابقاً ، انتهت أن ان تلك المتيجة قد تكون عمل نظر 777) .

## ٢ \_ العقائد المركزية والعقائد الهامشية

بصفة عامة ، تتصف العقائد المركزية بأنها اكثر استقراراً من العقائد الهامشية . غالمقائد المركزية - بحكم التعريف - اكثر اهمية من غيرها ، ومن ثم فإنها اكثر مقاومة لضغوط التغيير من غيرها الكائنة على هامش النهج الاجرائي(٣٥) .

Vinard Aggraval, "The Use of Systems Theory in Analyzing the Operational Code," paper (Y4) presented to i.S.A., Meeting St. Louis, 1977.

Ole R. Holsti, «Cognitive Dynamics and Images of the Enemy,» in: David J. Finlay, Ole R. Holell (\*\*) and Richard R. Fagen, Enemies in Politics (Chicego, Ill.: Rand McNelly, 1967), pp. 26-96.

Thomas Mongar, "Personality and Decision-Making: John Kennadv in Four Crists Decisions," (\*\*) In: Gordon J. DiRenzo, ed., Personality and Politics (New York: Anchor Books, 1974), pp. 248-349.

Anderson, Jr., «The Operational Code Bellet System of Senator Arthur Vandenberg: An Ap. (\*Y) pication of the George Construct.» pp. 247-250, and Twenser, Changing Patterns of Political Beliefs: the Foreign Policy Operational Code of J. William Fulbrisht. o. 70.

Loch Johnson, "Operational Codes and the Prediction of Laudership Bahavior: Senator Frank ("Y")
Church at Mid-Career, "in: M. Hermann and T. Milburn, eds., A Psychological Examination of Political
Leaders (New York: Free Press, 1977), p. 119.

M. Brenner, "The Problem of Innovation and the Nixon-Klasinger Foreign Policy," Internation- (Y t) al Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp. 268-269; O. Harvey and H.M. Schroder, "Cognitive Aspects of

## ٣ ـ درجة الترابط بين عقائد النهج الاجرائي

ترد دوجة استقرار عقائد النهج الاجرائي ، كلما ازدادت دوجة الترابط بين تلك المفائد وترجع فدرة النهج الاجرائي الشديد الترابط على مقارمة قوى التغيير الى ان إحداث اي تعير في احد اجرائه يؤدي أن تغيير في الاجزاء الاخرى . ومن ثم يرفض القائد السياسي يعير ي مي عفائد حتى يتفادى التغيير الشامل لكل نسقة العقيدي(٢٥٠).

## ٤ \_ الاتساق بين عقائد النهج الاجرائي

يقصد بالانساقي Consistency ، تشابه مضمون عقائد القائد السياسي في زمن محدد . والذئد لسياسي الدي يدى اعداءه على انهم عدوانيون ، من المتوقع ايضاً أن يتبع سياسات ردعية ـ عدية تحديم ... الاتساق اذاً لا يعني أن القائد السياسي سيعبر عن « الاجابات » مسيع عن محنف الاسئلة العقيدية عبد الزمن ، ولكنه ينصرف فقط الى « توافق » اجابات الذي عن تمك الاسئلة في زمن علاد .

يدق مص الباحين بين ثلاثة اشكال من الانساق: اتساق منطقي ، اتساق نفسي ، نسباق نفسي ، نسباق اختماعي ، يقصد بالانساق المنطقي ، النتوافق الموضيوعي او الريساصي بين المتذائد الله المنظفية ، يتجه عادة الى معارضة سرمج الاصلاح الاجتماعي . هنما يكون القبائد السياسي مسقاً انسباقاً منطقياً ، بيد ان طروف نشئة الفائد السياسي وخيراته النفسية قد تدفعه الى تصور وجود اتساق بين عقائد غير متسقة معطفيا ، كما سنرى عند تحليل انساق عقائد النهج الاجرائي لجمال عبدالناصر .

وحيرا فإن هناك شكلاً ثالثاً من الانساق يعبر عنه و بالانساق الاجتماعي ، وهمو انساق عقائد التمند السياسي مع طبيعة دوره السياسي ونطام مجتمعه. فمن المتنوقع مشلاً ان يؤمن رئيس أولايات المتحدة بأن للولايات المتحدة مسؤولية في حماية الامن للدولي ، تماماً كمها أنه ص النوقع من رئيس مجلس ادارة شركة جزال موتورز أن يؤمن بالنظام الرأسمالي .

## ٥ - الترابط بين عقائد النهج الاجرائي

تتسم عقائد الهج الاجرائي - بوصفها تكون نسقاً عقيدياً - بترابطها . والترابط هذا يشمل البعد السكري والبعد الحركي على نحو ما أشرنا اليها في القصل الاول .

Sall and Molivalion, » in: O Harvey, ed., Motivation and Social Interaction (New York, Rosalt, 1963;) p. « 110; Converse, «The Nature of Beiled Systems in Mass Publics,»: Robert Jerves, Perception and Misperception in International Politics[Princation, M.J.: Princetion University Press, 1979, p. 278, and John Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, M.J.: Princeton University Press, 1974), p. 150.

Jarvis, Ibid, p. 304. (Ta)

Converse, (bld., p. 208. (T1)

#### ٦ \_ الانساق العقيدية الفرعية

يتمامل القادة السياسيون ، بحكم دورهم السياسي ، مع قضايا غناقة متصادة الابعاد . وتشكل كل قضية بداتها يبئة فسية مصيرة تطلب غطا متميزاً من المقائد التصامل معهاله مهم وها يعني ان كل قضية معينة عني لدى القائد السياسي مجموعة معينة من المقائد . كذلك ، فالقائد السياسي قد يغير من مضمون العقينة المواحدة ، كلها تصامل مع قضايا غنائة . فعبد الناصر شلاكان يتبنى استراتيجية ردعية في تعلمله مع الصراع العربي . الإسرائيل ، ولكه كان يتبنى استراتيجية وفيقية في التصامل مع الصراع العربي . الإسرائيل ، ولكه كان يتبنى استراتيجية ونجية إن المعالم مع الصراع العربي . الإسرائيل ، ولكه كان يتبنى استراتيجية ونجية في العالم الحاليجية .

يترتب على هذا التباين في التعبير عن العقائد ، أن يتكوّن كل تهيج اجرائي من مجمعوعة من النهوج الاجرائية المفرعية التي يشكل كل منها نسقاً فرعياً متكاملاً يرتبط بالنسق العام .

في الفصل السابع من هذا الكتداب ستولى تحليل النهج الاجرائي لجمال مبدالناصر انسطاقاً من تلك الابعداد البنائية السنة ، يهدف التوصل الى نموذج محدد للنهج الاجرائي الناصري .

# رابعاً: تحليل العلاقة بين ( النهج الاجرائي » والسياسة الخارجية

خدلال السنوات العشر الاعيرة صاول بعض الدارسين تطوير واختيار انوات بعشية لتحليل العلاقة بين عقائد القائد السياسي وبين سياسته الحارجية سواء على مستوى القرار أو مستوى السلوك . ويمكن القول إجالاً إن هناك مسلكين أصاميين لتحليل تلك العلاقة .

#### أ\_ المسلك الاول و مسلك التوافق ،

يتحصل هذا المسلك في محاولة تمليل قرارات السياسة الحارجية التي انخداها الشائد السياسي لمعرفة ما اذا كانت تلك القرارات و متوافقة « مع هناشده . ويتأسس منطق هذا المسلك على ان العقائد السياسية تشكل الحدود العامة لعملية الاختيار السياسي . فالعقائد لا تملي على الفود سياسة بذاتها ، ولكنها تجعله اكثر ميلاً الى تفضيل نمط معين من السياسات . ومن هذا فإنه من الممكن تتبع الفرارات المتحذة فعلاً ، وتحليل توافقها مع النعق العقيدي ،

Edmond Glenn, «A Cognitive Approach to the Analysis of Cultural Evaluation,» General Sys. ("FV) tems Yearbook of the Society for General Systems Research, ed. L. Bertelantly and A. Rapoport, vol. 11 (1996), or. 190-191.

او التنبؤ بنمط معين من السباسات بمعرفة الطابع العام للنسق العقيدي (٣٨) .

يبد ان مسلك النوافق يصطدم ببعض المشكلات المنهجية التي قد تؤشر في مصداقية النتائج المترتبة على تطبيقه , فالمسلك ذو طبيعة غائبية - تبريـرية . ذلـك ان استعمال عضائد القائد السياسي للتنبؤ بالفـرار الذي اتخـذه من شأنـه الوقـوع في شرك تبـرير الفـرار المتخد ، والانتهاء الى المقولة الغائبة ان القرار قد اتخذ لأنه كان يجب ان يتخذ .

وللتغلب على هذه المشكلة يقترح الكسندر جورج عدم قصر التحليل على القرار المنطقة . ولكن أن يشمل التحليل كل الدائل التي كانت متاحة امام صائع القرار وقت اتخاذ القرار ، في هذه الحالة ، فإن الباحث عليه أن يتأكد ان النهج الاجرائي لصانع القرار متوافق فقط مع القرار المتخذ فعلاً . أما إذا كان النهج الاجرائي متوافقاً مع بدائل اخرى لم تتخذ ، فإنه على الباحث أن يفسر صبب تبني تلك البدائل (٣٠٠) .

أضف الى ذلك مشكلتين مهمتين يجب على الباحث الذي يطبق مسلك التموافق أن ينتبه اليها :

١ - امكانية تفسير القرار في ضوء متغيرات غير عقيدية: ويقصد بـ للك أن تكون هناك متغيرات اخرى - لم يدخلها الباحث في تحليله - اكثر قدرة على تفسير القرار . ويمكن للباحث المدي يقصر تحليله على المتقاقد والقرارات أن يتغلب على المشكلة البحثية عن طويق الاقلال من الأثر للمحتمل للمتغيرات الاخرى بتحليل قرارات اتحذلت تحت ظروف كان تماثير تملك المتغيرات فيها عند حده الادن الممكن . وفي حالتنا هذه فإنه يمكن تحقيق ذلك بتحليل قرارات اتخذه قاقد سياسي مركزي في ظل نظام سلطوي لاتخداذ القرار ، وفي ظل حالة من عدم البغين الحيكلي . فمن الثابت نظرياً أنه في تلك الظروف يقل تأثير المتغيرات الـ لاعقيدية الى حد كدر .

٢ - امكانية اتخاذ القرار حتى في حالة غياب النسق العقيدي : ويقصد بدليك امكانية أن يتخذ قائله سياسي آخر له نسق عقيدي غتلف القرار نفسه محل المدراسة ، فإذا حدث ذلك ، فإنه من الضروري أن يتشكك الباحث في القدرة التفسيرية والتنبئية للنسق العقيدي . عمل

<sup>(</sup>٣٨) ومن أمثلة استعمالات هذا المسلك دراسة روزنبرغ في تحليل العلاقمة بين النسق العقيمدي لهاري ترومان وقماري الاعتراف باسرائيل عام 194A والبقاء في برلين عام 1940 :

بروسان اوبرادي ۱۰ حررت پسراول معام ۱۹۱۶ ر وارشده ای براین ما ۱۹۵۶ ر ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ رایشه این از ۱۹۵۰ م. J.P. Rosenberg, «Harry Truman's Bellel System and Foreign Policy Deciden-Making during the Truman Administration,» paper presented at:L.S.A. Meeting, Washington, O.C., 1978

ردراسة ووكر في تحليل الملاقة بين عقائد هنري كيسنجر وسلوكه التغاوضي مع فيتنام الشمالية : Stephen Walker, «The Interface between Bellefs and Behavior: Henry Kasinger's Operational Code and the

Viet-Nam War, "Journal of Conflict Resolution, vol. 21, no. 1 (March 1977) pp. 129-168.

Alexander L. George, "The Causal Nexus between Operational Code Bellets and Decision" (\*\*4)

Making Behavior: Problems of Theory and Methodology," paper presented at: I.S.A., Ibid., pp. 19-20.

سبيل المثال ، فإن اختلاف النسق العقيدي لكل من عبد الناصر والسادات لم ينسع كليهها من اختيار بديل، مثل اغلاق خليج العقبة في ايار/ مايو عام ١٩٦٧ .

بيد ان هناك حالات اخرى، تبنى عبدالناص والسادات فيها بدائل مختلفة تتعلق بالمشكلة نفسها ، وذلك بحكم تفاوت نسقيها العقيدي . ومن هذه الحالات ، قضية ثاميم شركة قناة السويس عام ١٩٥٦ ، ومبادرة روجرز للسلام في عام ١٩٧٠ . ففي الحالة الاولى ، اعترض السادات على قرار التأميم بعد أن أعلنه عبد الناصر فعلاً ، وفي الحالة الثانية رفض السادات مبادرة روجرز ، ولكن عبد الناصر.قبلها بعد ذلك بقليل . والواقع ان الدراسة المقارسة لمثل هذه الحالات يكن أن تلفي الضوء على القدرة التفسيرية والتنبية ، للنجع الاجرائي ، للقائد الساسم .

## ب ـ المسلك الثاني : مسلك « العلاقات النمطية »

إن اساس هذا المسلك هو محاولة اكتشاف و غط ، العلاقات بين عقائد الفائد السياسي وبين قدرته على تحديد البدائل ، واستعداده لاختيار بديل معين . وهذا المسلك ذو طبيعة استقرائية لأنه بجاول ان يستخلص نمطأ للملاقات باستقراء حالات متعددة لقادة سياسيين غينلين .

وربما كانت الدراسة التي قام بها الباحث الترويجي هيرادسفيت هي اشمل الدراسات التي طبقت هذا المسلك<sup>(12)</sup> ، فقد اختار الباحث عينة من المتفقين العرب والاسرائيلين ، ومن خلال اسلوب المقابلة حاول استخلاص بعض اجزاء و بجمهم الاجرائي ، واستعدادهم لاحتيار بديل معين في الصراع العربي - الاسرائيل . وقد انتهى الى بعض القروض ، ومنها على سبيل المثال : أن القائد السياسي المتشائم بالنسبة لامكانية التسرية مع العدو ، والذي يرى عدوه كيان سياسي متجانس ، وينسب اهداف العدو الى خصائصه الذائية ، هذا القائد يتجه عادة أن ينه سياسات متشددة ازا مطا العدو

نظراً لاننا سنتناول في هذا الكتاب و النبج الاجرائي ۽ لقائد سياسي واحد ، هو جمال عبدالناصر ، فإننا سنطيق المسلك الاول في التحليل ، وهو مسلك التوافق . وفي هذا الصدد ، فإننا سنتناول و التوافق ۽ بين العقائد الناصرية ، وبين ثلاثة قرارات اساسية لعبدالناصر هي قرار تمسيرية قلمين المستحمال القوة المسكرية لاخماد الانقلاب السوري عام ١٩٦٦ ، قرارات ازمة ايار / مايو حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، فوارات ازمة ايار / مايو حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، فوارات الذي سنقده في القسم الثالث من هذا الكتاب ـ فإننا لقدم الورات التحليل والليانات التي سنقده في القسم الثالث من هذا الكتاب ـ فإننا لقدم الورات التحليل واليانات التي استخدمت في الدراسة .

Daniel Heradstveit, «An Operational Code Study of the Middle East,» The Norwegian Institute ( \$ \* )

\* Foreign Affairs, Oslo, 1978 (manuscript).

وقد نشرت هذه الرسالة في بعد تحت صوان : • Arab-Israeli Conflict: Psycological Obstacles to Peace (Osio: Universitets Forlaget; New York: buted by Columbia University Press, 1979).

# الفصّلُ الشّالِث أدوَات النّحليت ل

# اولاً : طبيعة البيانات

اعتمدنا في تحليل وبناء النسق العقيدي الناصري على الوثائق المعلنة للرئيس جمال عبــد الناصر. وتشمل تلك الوثائق :

وثائق معلنة ، اما لأنها قيلت بصفة علنية كالخمطب والمؤتمرات الصحفية ، او لأنها
 نشرت فور التعبير عنها كالمقابلات الصحفية .

ــ وثانق سرية ، ولكنها نشرت فيها بعد كمحاضــ المحادثــات ( وثائق محــادثات الـــوحـــة الثلاثية ) ، او مناقشات مجلس الوزراء ( الرثائق التي نشرها عبد المجيد فريد ) .

وقد بلغ مجموع الوثائق المجمعة ١٩١٧ وثيقة ، تم تحليل مضمونها بطريقة كمية (١) . وقد استبعدنا من التحليل النهائي الوثبائق التي لا تنضمن اشارة واحدة على الاقبل الى عقيدة واحدة من عقائد النهج الاجرائي . نتيجة لذلك ، فإن التحليل النهائي تم عل ٢٥٤ وثيقمة تحمل ٢٨ بلغانة من الوثائق الناصرية . ويوضح الجدول رقم (٣ ـ ١) ، توزيع هذه الوثائق من

<sup>(1)</sup> ومن ثم قبان التحليل شمل كل المرئائق السامسرية بمختلف اشكالها ، ولم يقتصر على الخطب الناصرية ، وإن كانت تشكلها ، ولم يقتصر على الخطب الناصرية ، وإن كانت تشكل حوالى ، ٧ بالمائة من عمل الوثائق الناصرية الكلية . وسنري حالاً ، ان شصحوث المطلب الناصرية لم يكن يختلف الإشرى . بد أن عبد الناصر كان يجه أنى التركيز في المخلط على بعض القائلة على واحد مصادر المختلاف المحدود بين بعض التتابع التي توصلت التيابع التي توصلت اليها ، وميض التتابع التي توصلت اليها د. معاولين نصر ، ومن ذلك الإشارة الى الغياب شبه النام للدولة العربية في التصور الناصري ، بينا نحد أن تحليل وثائق عاشات المؤسمية المائل عنه عنه المناسبة على المناسبة على المناسبة التي مناسبة المناسبة التي المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناس

حيث السنة ومن حيث النوع ، ومنه يتبين ان الـوثائق المحلل مضمـونها تشمل ٣٤٥ خـطبة ، ١٤ خطاباً ، ٤٦ محضر جلسة ، ١٧ مقالاً وفصلاً في كتاب ، ٧ مناقشات خاصة .

أما بالنسبة لأسلوب تحليل المضمون المستعمل في الدراسة ، فقد اعتبرنا ان وحدة التسبيل هي الفقرة . وقد قسمت كل وثيشة الى مجموعة فقرات اعطي لكمل منهما رقم كودي . وقد استبعد من التحليل الفقرات التي لا تتضمن اشارة واحدة على الاقمل الى عقيدة واحدة من عقائد النهج الاجرائي . نتيجة لذلك ، تم تحليل ٣٨٣٨ فقرة تمشل ٢٦,٧ بالمائة من مجموع الفقرات التي تتضمنها الوثائق .

جدول رقم (٣ ـ ١ ) الوثائق الناصرية التي شملتها الدراسة

| قر∓    | الف          | āā,    | الوث    | نوع الوثيقة الخاضعة لتحليل المضمون |        |        | الوثيقة |        |      |         |
|--------|--------------|--------|---------|------------------------------------|--------|--------|---------|--------|------|---------|
| الكلية | المرمزة      | الكلية | المرمزة | مناقشة                             | مقال ـ | محاضرة | رسالة   | مؤتمر  | خطبة | /       |
|        |              |        |         | خاصة                               | كتاب   | 1      |         | مقابلة |      | /       |
|        | - 1          |        |         |                                    |        |        |         | صحفية  |      | السنة / |
| 17.    | 115          | ٦٨.    | ŧέ      |                                    |        |        |         | 11     | 44   | 1905    |
| 471    | 4.0          | 111    | ٧.      |                                    | ٧      |        | 1       | 15     | - £4 | 1408    |
| AYA    | 111          | 41     | ٥٢      | ١                                  | ١ ،    | ]      |         | 17     | ٣٤   | 1900    |
| 1100   | YEA          | ٧٧     | 97      |                                    |        | 1      | ۲       | 1.4    | 177  | 1907    |
| 341    | 101          | 44     | 11      |                                    | 1      |        | ١ ،     | 17     | ١.   | 14 a V  |
| 117    | 414          | ۸٦.    | 79      | ١ ١                                | 1      |        |         | ۰      | 19   | 1401    |
| 181    | 717          | 47     | ٧٢      |                                    | 1      |        |         | 1.     | 11   | 1404    |
| ٧٧١    | 787          | 9.     | 00      | 1                                  |        |        | İ       | ٦      | 19   | 1941    |
| 1/4    | 74.6         | ۱۵۰    | 44      |                                    | 7"     | i      |         | ٦      | 79   | 1971    |
| 444    | 441          | ٤٧     | 177     | [                                  | ٣      | ٨      | ١       | 4      | 10   | 1537    |
| 1117   | 70.          | ٥٨     | 13      | i                                  |        | 14     | ٦       | ٣      | 14   | 1477    |
| 3/0    | γ            | ٤٦     | 1"7     | Į.                                 |        | 1      | -       | ٦      | ۳.   | 3791    |
| YAA    | 44.          | ٧٦     | 10      |                                    |        | ۸.     |         | ٧      | 4.   | 1970    |
| 110    | 707          | ŧ٨     | 10      | 1                                  |        | ٣      |         | ٨      | 3.4  | 1477    |
| 3.4.6  | 144          | 44     | ΥY      | 1                                  |        | ۲      | 7       | ٣      | 14   | 1447    |
| 117    | 114          | 177    | Y£      | 1                                  |        | ۳      |         | 1      | ٧.   | 1477    |
| ٤٦٠    | 110          | ٧,     | 17      |                                    |        |        |         | ٤      | 14   | 1474    |
| ٧٣٠    | 174          | 197    | 4.      | ŧ                                  |        | ۲      |         | ٨      | 10   | 194.    |
| 166.6  | <b>ተ</b> ለሦሉ | 1117   | 377     | ٧                                  | 17     | 17     | 18      | 187    | 04.5 | المجموع |

# ثانياً : اسلوب تحليل المضمون

اما الخطوة التالية فكانت تحليل مضمون كل فقرة ، يهدف اكتشاف طبيعة العقائد التي تتضمنها . وقد تم هذا التحليل بموجب وكتاب نرميز Codebook يتضمن مجموعة القراعد والاجراءات الواجب مراعات عند استخراج العقائد وترميزها وقعياً . وما يهمنا في هذا الجيزه هـ و اننا كنا نحاول اكتشاف العقائد الفلسفية والادائية في كل فقرة ، من خلال المقاييس الاسمية التالية :

#### أ . العقائد الفلسفة

#### ١ - طبيعة العالم السياسي : هل هو عالم صراعي ام تعاوي؟

. مصادر الصراع: هـل الصراع نتيجة للطبيعة البشرية ، ام انه نتيجة للخصـائص السياسية والايديولوجية والاقتصادية للدولة ، ام نتيجة للفوضي الدولية . . . النخ .

ـ شروط السلام الاجتماعي : هل يتحقق السلام عن طريق الاتصبال والتفاوض بين الفشات الاجتماعية ، او ازالة سفاهر التبوتر الاجتماعي ، او ازالة مصادر عدم المساواة الاجتماعية ، او تحقيق توازن اجتماعي ، او تغيير النظام بأسره ؟

- طبيعة الصراع: هل الصراع مباراة صفرية ( يكسب فيها طرف على حساب الآخر ) ، ام أنه مباراة لاصفرية ( يكسب او يُفسر فيها الطرفان معاً ) ؟

\_ بحال الصراع: هل الصراعات السياسية جزء من صراع رئيسي واحد، ام أن لكل صراع أسبابه المستفلة ؟

ـ دور الصراع : هل الصراع ظاهرة ضرورية ، ام أنه يؤدي وظيفة اجتماعية المجابية . ام انه ظاهرة سلبية يجب التخلص منها .

٧ ـ طبيعة المدو السياسي : هل العدو ذو طبيعة تدميرية تهدف الى انهاء الوجود القومي ، ام تجرد عدو عدواني ، ام انه ذو طبيعة دفاعية ، او تدويقية او سلامية ، او عدو عدواني ، ام عدو مهتم فقط باهدافه الداخلية ؟

مصادر اهداف العدو: هل يستمد العدو اهدافه من ايديولوجية محددة ، تقاليد تاريخية للعدو ، احتياجات اجتماعية ، ام طبيعة القيادات السياسية ، ام الضغوط الخيارجية على العدو هي التي تحدد له اهدافه ؟

\_ طبيعة عداء العدو: هل عداء العدو دائم وشامل لكل القضايا محل الخلاف ، ام انه مؤ تت وقاصر على قضايا محددة ؟

- ـ احتمال رد فعل العدو للمبادرات التوفيقية : هل يرد العـدو بالمشل ، ام أنه يتجـاهـل المبادرة ، او يستخل المبادرة للحصول على مزايا لنفسه ؟
- راحتمال رد فعل العدو لسياسة الشدة : هل يتراجع العدو اصام الشدة ، همل يرد بالمثل ، هل يتجاهل تلك السياسة ، ام يستغلها للحصول على مزايا لتفسه ؟
- رؤية العدو لاعدائه (اي للدولة عل التحليل): هل يرى العدو تلك الدولة على
   انها ذات طبيعة تدميرية ، توسعية ، عدوانية ، أم أنها ذات طبيعة دفاعية ، توفيقية ، سلامية ، ام انها مهتمة فقط باهدافها الداخلية ؟
- رؤية العدو للصراع الدولي : هل يرى ان الصراع حتمي ولا يمكن تجنّبه ، ام أنه يرى الصراع كظاهرة غير مرغوبة ؟
- طبيعة نظام اتضاذ القرار لـدى العدو : هـل العدو وحـدة واحدة متجانسة ، ام انــه
   مكون من فتات سياسية غتلفة ؟
- \_ الدور السياسي اللولي للعدو : هل العدو قائد استعماري ، قائد معاد للشورة في العالم ، عميل استعماري ، عميل معاد للثورة ، عميل شيوعي ، عميل صهيوني ، ام غرب اقليمي ؟
- ـ كيف نجتار العدو اهدائه : هل يختار العدو اهدافًا قصوى او اهدافًا محدودة ، هل يختار اهدافًا واقعية ام غير واقعية؟ هـل هو مـرن ام غير مـرن في اختيار اهــدافه ؟ مــل يمكن النتيؤ بطويقة اختيار تلك الأهداف ؟
- منهج العدو في تحقيق اهدافه : هل بجفق العدو اهمافه بعمد اعداد تحقيق وتشماور مع حلفاته ؟ هل بميل العدو الى التدرج في تحقيق الهدف ام اتباع اسلوب الدفعة القوية ( البلينز كريج ) .
- مالاستراتيجية السياسية للعدو : هل يتبع العدو استراتيجية استسلامية ( أهر خمدك الأحر ) ، او استراتيجية عدوانية ؟
  - ٣ خصائص النظام الدولي :
  - طبيعة النظام الدولي الراهن : صراعي ام تعاون ؟
- مصادر الصراع الدولي: كما همو الحال في مصادر الصراع في العقيدة الفلسفية الاولى.
- هيكل النظام الـدولي : هل هو واحدي القطبية ، ثنائي القطبية ، ام متعدد الاقطاب ؟

#### - استقرار النظام الدولي : هل النظام الدولي مستقر ام انه غير مستقر ؟

ـ دور الدولة في النظام الدولي : هل يرى القائد السياسي لدور دولته في النظام الدولي كفاعدة للشورة والتحرر العالمي ، كقائد اقليمي او كدولة مستقلة نشيطة ، او دولة معادية لـلاستعمار ومثر يـلة لحركـات التحرر ، كصدو للشيوعية ، كعدو للصهيدينة ، كمدافـم عن ايديولوجية معينة ، كوسيط دولي ، كفائد تكاملي ، كعامل في تنمية الدول الاخرى ، كمجرد حليف ، او كحمية ، او كصانع سلام . . . الخ .

### ٤ \_ التفاؤل السياسي :

- التفاؤل والتشاؤم السياسي: هل يتوقع القائد ان تتحقق اهدافه في المدى المنظور ،
   أنه لا يتوقع ذلك ؟
- ـ نطاق التفاؤ ل السياسي : هل التضاؤ ل او التشاؤ م السياسي مرتبط بأهداف بعيدة المدى ام بسياسات محددة ؟
- .. مشروطية التفاق ل السياسي : هل التفاق ل والنشاؤم السياسي مرتبطان بشروط محددة ام انهها تفاق ك او تشاؤم سياسي مطلق ؟
- ـ الوقت في مصلحة من؟ هل يرى القائد السياسي ان الزمن في مصلحته ام في مصلحة عدوه؟ عدوه؟
- ٥ ـ تنبُّية المسياسية : هل يكن التنبؤ بالاتجاهات الصامة للحياة السياسية ، ام ان التنبؤ السياسي عملية مستحيلة ؟
- درجة النتبؤ في الحياة السياسية : هل يمكن النتبؤ بشكل دقيق ، ام بشكل احتمالي ، ام انه لا يمكن النتبؤ على الاطلاق ؟
- ٦ دور القائد السيامي في الحياة السياسية: الى اي حد يستطيع القائد أن يؤشر في
   العملية السياسية ؟ وهل يستطيع أن يفعل ذلك وحده أم بالتعاون مع قوى سياسية اخرى ؟

#### ب \_ العقائد الأدائية

- ١ ملهج اختيار الاهداف السياسية: هل يجب على القائد السياسي ان يختار اهدافأ سياسية قصوى، ام اهدافأ محكة ؟
- الملاقة بين الأهداف السياسية : هل تتكامل كل الأهداف السياسية ، أم أنه يجب التضمية ببعض الأهداف أذا أراد القائد أن يُعقن أهدافاً معينة ؟

- \_ إمكانية تغير الإهداف السياسية : هل يجب على القائد السياسي ان يتمسك بأهداف.ه السياسية ، ام أنه من الممكن الننازل عن بعض الإهداف أو تعديلها ؟
- ٢ ـ مناهج تحقيق الاهداف السياسية : هل يجب تحقيق الاهداف السياسية بعد اعداد دتيق ، ام انه يمكن اتباع اسلوب المحاولة والحيطا ، او الاسلوب التدريجي ، ام اسلوب الدفعة القوية ( البليتز ) ، او التعبئة الشاملة للمواود ؟
- ٣ ـ الاستراتيجية السياسية : كما همو الحال في ترميز الاستراتيجية السياسية للعدو
   السياسي .
- ٤ ـ المخاطرة السياسية: هل يمكن اتباع سياسات تنظوي على مخاطرة سياسية ؟ ام انـه من الشروري تجنّب مثل تلك السياسات ؟
- كيفية تفادي الأثار السلبية للمخاطرة السياسية : اما عن طريق الاقمال من حجم الموارد المخصصة لتنفيذ السياسة ،وإمَّاعن طريق تحديد امكانيات الدولة وامكانات الاعمداء مقدماً ، او بغيرها من الطرق ؟
- ـ المفاضلة بين سياسات المخاطرة السياسية : اذا واجه القائد موقفاً يتضمن مخاطر سياسية ويجتم عليه التضحية بهدف لحساب هدف آخر ، فهل يختار الهدف الذي يعظم المنافع او الهدف الذي يقلل الخسائر ؟
- ٥ التوقيت السياسي : هل يعتبر التوقيت السياسي مهماً بالنسبة لتجاح السلوك السياسي ، أم أنه لا يؤثر على نتيجة السلوك ؟
- " التكتيك السياسي: متى يجب على القائد السياسي ان يتخذ سلوكاً معيناً ؟ هل يتعين
   عليه ان يتصرف بسرعة لانتهاز فرص النجاح ، ام يتعين عليه أن يؤخر السلوك حتى يضمن
   النجاح ؟
- ٧- وظيفة القوة العسكرية: هل القوة العسكرية الأداة الوحيدة للتصامل السياسي
   الدولي ، ام انها اداة يتعين تفادي اللجوء اليها ، ام أنها اداة مفيدة كملجأ اخير اذا استنفدت
   الادوات الاخرى ؟
- ــ اسلوب استعمال القوة العسكرية (أ) : اذا استعملت القـوة العسكريــة ، فإنــه يجب استعمالها على نطاق واسع ام بشكل تدريجي ؟ وهل يجب ان تستعمل وحدها ام بالتنسيق مــع ادوات القوة الاخرى ؟
- ــ اسلوب استعمال القوة العسكرية (ب) : اذا استعملت القوة العسكريــة ، فإنــه يجب ان يحتفظ القبائد السيامــي بالمباداة ، ام أنـــ يجب ان يتنظر الضـــربــة الاولى ؟ وهــل يتعــين الاحتفاظ دائم بالتفوق العسكــري على العــدو ، ام أن مثل هــذا التفوق غــير ضـروري ، واذا

واجه القائد موقف الخيارين التراجع من اجل تركيز القوات او الصمود مهما كان الثمن ، فأي الموقفين غِنتار؟

.. مفهوم القوة : هـل يقصد بـالقوة الشوة العسكريـة فقط ، ام أن القوة مفهـوم متعدد الابعاد؟

كانت مهمة ألباحث هي تحديد ما اذا كانت أدق الفقرات الداردة في الوثيقة تتضمن اجابة عن أوق تلك و الاستلة و المعقبلية الحسنة والاربعين . فإذا وجدنا اجبابة عن اي منها قمنا برصدها في تكشيوف الترميز . وقد خصصنا لكل فقرة صطراً واحداً في تلك الكشوف بعيث يشمل السطر الواحد رقم الوثيقة ، تناريخها ، الجمهور للوجهة اليه ، صدد الفقرات السوارة وبها ، رقم المفقرة موضع التحليل ، القضايا الواردة فيها ، ثم المقائد السياسية المواردة وبها .

وقد يلي ذلك تطهب البيانات وحفظها في الحاسب الآلي ، ثم استعمال تلك البيانات للتمرف عمل الإنماط الاساسية للنظام العقيدي الناصري ، وبالمذات عمل المستسوى الهيكل ٢٧).

## ثالثاً: ثبات وصدق المقياس

قدمنا في القسم السابق عرضاً تاماً لاسلوب القياس المستخدم في بناء النظام العقيدي الناصري . وقبل ان نتقدم لنوضح نتائج القياس على المستوين الوضعي والهيكلي ، فإنه يتمين أن نجيب عن تساق لين مهمين يثاران عادة عند استعمال هذا النوع من المقايس : الى اي حد يمكن الاعتماد على هذا المقياس لاستخلاص المقائد المسياسية الساحرية ؟ والى اي حد يمكن الاعتماد على الملفلية الناصرية لاستخلاص تلك المقائد في والواقع ان السرال الاولى يشير قضية نبسات المقياس ، بمعنى على معطينا هذا المقياس الشيخة نفسها كلما طفناء على موضوع القياس ، والواقع ان الثبات يرتبط اساسا بوضوح. فات التحليل وفهم البلحث لتلك موضوع القياس ، والواقع ان الثبات يرتبط اساسا بوضوح. فات التحليل وفهم البلحث لتلك المثانات فهم المعاهدين ما وكلما كان الباحث التفها للمقياس ، او كلما كان الباحث اكثر تفهماً للمقياس المستخدم .

ولتحديد ثبات المقياس قمنا باجراء خمس تجارب احصائية .

<sup>(</sup>٣) اعتمدنا في بناء هذا القياس على القياس البدئي الذي قدمه هواستي، انظر: (Ole R. Holes, «Operational Code Bettel System: A Code Book», Diske (Wiversity, 1970 (mirmeo.). بهذا أثنا قدنا يتطوير مقياس هواستي، بحصوله قالت التحليل ، وإضافة فالت المحري، ثم تطويعر طريقة الترميز على كشوف ABB فإن شاعة.

## أ ـ الثبات الكلى للمقياس بين المرمزين

ويمثل هذا الاختيار عاولة لقياس مدى اتفاق صورتين أو اكثر على استخلاص العدد نفسه من المقائد من الرئالتي موضع التحليل . بعبارة اخرى ، أن كل مرمز يستخلص العدد نفسه من المقائد السياسية ، يصرف النظر عن كيفية ترميز تلك المقائد . وقد أعطينا ثلاثة من البحثين ثلاث وثانق ناصرية (٢٦) ، وطلبا منهم تبطيق المقياس ( كتاب الترميز ) ثم قعنا بحساب معامل الارتباط بين عدد الإسادات التي وجدها كل منهم في الوثائق لكل من المقائد المذكورة ، وقد بلغ متوسط معاملات الثبات ٨٤ ، عما يدك على الثبات الكلي للمقياس ويوضح الجدول وقم (٣- ٢) التنافح التفصيلية فذا الاختيار .

جدول رقم (٣-٣) نتائج اختيار الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين

| ب-ج                                         | ا-ع          | 1۔ب                  | الموثيقة                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * YV, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ۰,۸۳<br>۰,۹۰ | 1,40<br>1,47<br>1,71 | الوثيقة (1) : محطاب الاستقالة<br>الوثيقة (۲) : رسالة انى كنيدي<br>الوثيقة (۳) : خطاب في الامم المتحدة |

## ب - الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين

يجاول هذا الاختبار التعرف على طبيعة الرموز التي وجدها كــل مومــز في الوثيقــة . فإذا كــان المرمـزون قد انتهــوا الى عـدد متشــابه من الــرموز ، فكيف قــامـوا بتــرميز تلك الــرموز في الكــثــوف .

وقد تم هذا الاختبار باستعمال الصيغة التالية :

ز×۲

40+13

<sup>(</sup>٣) هذه الرئائق بالتحديد هي : خطاب هيد الناصر امام الجمعية الماءة للامم التحدة هام ١٩٦٠ ؛ رسلة حيد الناصر المام ١٩٣٠ أو خطاب الاستطالة عام ١٩٣٧ . وقد اختير الباحثون بحيث وسالة عبد الناصر الى البارعة الإجرائي ع ، وقد كل مهم درجات مقاولة من المرافة باللغة العربية ومدلولاتها ، وياسلوپ و النهج الإجرائي » ، وقد أوضحت تتجدة التحليل أن العامل اللغزي كان اهم عامل في النائير على معامل النبات . فقد كانت معاملات المنافق بالاكتيرية .

ن = عدد الرموز المشتركة بين المرمز الأول والمرمز الثاني .

ن ١ = عدد الرموز التي وجدها المرمز الاول .

ن ٢ = عدد الرموز التي وجدها المرمز الثاني

وحينها طبق هذا المقياس ، وجدنا ان معامل الثبات على المستوى الجمزئي ، بالمع ٣٠,٠ وهــذا المعامـل- وإن كان يقـل عن المعامـل السابق ـ الا انـه يشير ايضـاً الى نبات المقيـاس . ويوضح الجدول رقم (٣-٣) التتائج التفصيلية للاختيار .

جدول رقم (٣ - ٣) نتائج اختيار الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين

| ب-ج                  | ا-ج                     | ا۔ب          | الرمزان الرمزان                           |
|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| +,7£<br>+,7+<br>+,7£ | 47, ·<br>67, ·<br>AF, · | ,,0Y<br>,,0Y | الوثيقة (١)<br>الوثيقة (٢)<br>الوثيقة (٣) |

## ج - اختبار الثبات الكلي للمقياس على مستوى مرمز واحد

يقصد بهذا الاختبار قياس مىذى اتساق صرمز واحمد في استخلاص العمده نفسه من الرموز من الرئائق حبر فترة زمنية معينة . وهو يشبه الاختبار الأول ، الا أنه يطبق على مرمز واحد مرتبن يفصلها فترة زمنية معينة . وقد قام المؤلف بترميز الوثائق الثلاث ثم اعاد الترميز بعد شهرين ، ثم قمننا بقياس معامل الارتباط بين النتيجتين . وقد بلغ متوسط معاملات الارتباط بائنسية للوثائق الثلاث ، ٩ ، • .

## د ـ اختبار الثبات الجزئيعلى مستوى مرمسز واحسد

هذا الاختبار هو في الواقع امتداد للاختبار الثاني ، آلا انه تم على مستوى مرمز واحد وقد قام المؤلف بترميز الوثائق الثلاث ، ثم اعاد النرميز بعد شهرين مستعملًا هذا الاختبار وقد بلغ متوسط معاملات الثبات ٧٠ . • .

### هـ مقياس سكوت للثبات

انتقد بعض اساتذة تحليل المضمون ، الاختبارات السابقة على أنها لا تدخل في حسبانها احتمال أن يكون ثبات المقياس نتيجة للمصادفة وحدها(<sup>4)</sup>. كذلك قدم سكوت مفياساً للثبات مجاول اختبار ما اذا كان الثبات نتيجة للمصادفة<sup>(6)</sup>. اما صيغة حساب مفياس سكوت ، فهي كالتالي :

# النسبة المثوية للثبات الفعلي ـ النسبة المثوية للثبات المتوقع ـ النسبة المثوية للثبات المتوقع النسبة المثوية للثبات المتوقع

وكليا ازداد المعامل الناتج قل احتمال ان يكون الثبات نتيجة المصادفة.

بتطبيق مقياس سكوت على ترميز الوثائق ، وجدنا ان المصامل يصــل الى ٧٠,٨١ ، وهو معامل يفوق احتمال المصادفة الى حد كبير.

السؤال الثاني الذي أثير في مقدمة هذا القسم يتعلق بقضية الصدق. ويقصد بذلك الل يحد يمكن استخلاص النسق العقيدي الناصري من اقوالمه اللفظية ، اي « صدق البيانات ». ويثير هذا السؤال مجموعة من القضايا الفرعية ، اهمها قضية التأليف ، اي قضية ما اذا ما كانت بعض الوثائق المسوية الى عبد الناصر قد كتبها بنفسه ، وقضية صدق عبد الناصر في التعبر عن عقائده السياسية و الفعلية » في اقواله اللفظية .

#### ١ \_ مشكلة التألف

من الثابت أن معظم القادة السياسيين يلجأون في الصادة الى مؤلفين محترفين لصياغة الكحارهم ، واحياناً لكتبابة بعض المؤلفات المنسوية الى هؤلاء السياسيين. وهذه الطاهرة واضحة بالذات في مجال الحطب المدة سلماً والذكرات والرسائل المتبادلة مع رؤساء الدول الاخرى ، والمائلات والكتب . وفي حالة عبد الناصر ، فإنه يعرف باليقين ان محمد حسنين هيكل هر مؤلف كتاب فلسفة الاورة 70 . كها أنه كتب العديد من الوثائق بنفسه ، ومنها على سيل المثال ، خطاب الاستقالة في يونيو عام ١٩٦٧ . والسؤ ال الذي يثار بالنسبة للباحث ، هل يكن الاعتماد على مثل هذه الوثائق لاستخلاص المقائد السياسية الناصرية ؟

Ole R. Holsti, Content Analysis for the Social Sciences and Humanities (Reading, Mass.: (1)
Addison-Wesley, 1969), p. 140.

William A. Scott, "Reliability of Content Analysis: The Case of Nominal Scale Coding," Public (\*)
Oninion Quarterly, vol. 19, no. 3 (Fall 1955), pp. 323-324.

 <sup>(</sup>٦) فؤاد سطر، بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل، ط ٢ ( بيمروت : دار القضايا ، ١٩٧٥ ) ، مر ٣٨.

Mohamed [ Hasanavn ] Helkal, The Road to Ramadan (New York: Ballentine, 1975), p. 29. (V)

الواقع أن قضية التأليف ، او ما يعبر عنها في بعض الأحيان بكتابة الاشباح (Ghost-Writing ، ليست قضية جوهرية فيها يتعلق بصدق البيانات . فليس المهم بالنسبة للباحث ، هو ما اذا كان القائد السياسي قد كتب الوثيقة بنضسه ، ولكن المهم هو ان القائد السياسي قد قرأ الوثيقة ونسبها الى نفسه كتعبر عن آرائه وعقائده ، أضف لل ذلك ، انبه السياسي ، وحتى اذا فعمل ، فليس من المحتمل أن يقبل البائلة السياسي بن يردد تلك السياسي ، وحتى اذا فعمل ، فليس من المحتمل أن يقبل البائلة السيامي ان يردد تلك الافكار . واخيراً ، فإنه يمكن التحقق من مشكلة التأليف بقارنة الوثائق التي لم يكتبها عبد الناصر كأحاديث في المؤتمرات الصوفة.

### ٧ ـ مشكلة صدق التعبير اللفظى

يقصد بذلك ما اذا كنان من الممكن استنباط العقائد السياسية و الحقيقية ع المقائد السياسية و الحقيقية ع المقائد السياسي من التعبيرات والاقوال التي ترد في الوقائق العلنية . فليس من المحتمل ان يعبير الفرد قولاً عن كل ما يعتقده فعلاً ، اما لضغوط بيئية او لأسباب تعلق بتكتيك تحقيق الإهداف. و وزداد حجم الهرة بين الاقوال اللفظية وبين العقائدة الفعلية لدى القادة السياسية ، وبالذات في ميدان السياسية ، وبالذات في ميدان السياسية ، المنافذات في ميدان المقائدة من المجائزة من المجائزة على من الجائزة منهجياً أن نستعمل تلك التعبيرات اللفظية لكي نستخلص العقائد السياسية الحقيقية للقائد الهداسة العياسية الحقيقية للقائد الدياسية الحقيقية القائد الدياسية الحقيقية القائدة الدياسية المتعبد المتعبد المتعبد المتعبد المتعبد المتعبد الدياسية الحقيقية القائدة الدياسية المتعبد ال

في الواقع أن الإجابة عن هذا السؤال تنفسم الى شفين: الشن الاول ، فإنه يفسر الاحتماد على الجماعة عن الماشق الاعتماد على الاحتماد التأكد من آنها تعبر فعلاً عن العقائد الناصرية الفعلية.

ويمكن تبدرير الاعتماد على الاقوال المعلنة للقائلا السياسي كمدخصل لفهم عقائده السياسي كمدخصل لفهم عقائده السياسية على أساسي من على الأساس جزء أساسي من عالمت للقائد السياسية على إساسي المنافقة أنها لا يعبر عن عقائده القائد القائد السياسي . وينزيد من اهمية تلك الاقوال المعلنة أنها في النهائة حمي التي تحدد الإطار العام الذي يعمل القائد السياسي من خلاف. في تحقول المعاشدة النهائية حمي التي تحدد الإطار العام الذي يعمل القائد السياسي عن خلاف المعاشدة على التراد معينة عن سلوك القائد السياسي .

 <sup>(</sup>٨) عمد حسين هيكل ، قصر ... لا لعبد الناصر : الحملة ضد جمال هيد الناصر ما ورامها ؟
 ( الكويت : دار السياسة ، ١٩٧٧ ) ، ص ٢٣ .

ومن ثم فإن شبكة العلاقات بين القائد والعالم السياسي تحدد ، في النهاية ، انسطلاقاً من تلك الاقوال ، وليس ابتداء من معتقداته الحقية . أصف الى ذلك أن القبائد السياسي حينها يعبر عن اقوال معينة ، فهو في النهاية يريد من العالم الحارجي ان يفهمه بطريقة معينة ، ويتصرف ازاء بتلك الطريقة ، ومن ثم ، اذا كان القبائد السياسي يعتقد حقيقة في استراتيجية الحرب ، ولكنه يفعم للعالم الحارجي عن استراتيجية السلام ، فيأنه يريد أن يجدد اطار علاقت الحارجية إلا الموردة . ولكنه اذا طبق استراتيجية الحرب علاقته الحارجية عن اطار تلك الاستراتيجية الإشهاد على التنادة على اعتباع العالم الحارجي بصدق القائد السياسي ، عما يتمكس في النهاية على مركزه الدولي .

واخيراً ، فإنه يمكن تبرير الاعتماد على الاقوال الملنة على اساس نتائيج نظرية « الانساق الممرق » Cognitive Consistency ، فالافراد يتجهون تلقائياً الى تحقيق نوع من الانساق بين اقوالهم المعلنة ، وبين عقائدهم الفعلية ، اذ ليس من المحتمل ان يستطيع الفرد ان يعلن بشكل مستمر عن عقائد لا تتسق مع عقائده الفعلية ، صحيح أنه اذا درسنا قوال الفرد في لحظة معينة ، قد لا نجدها متسقة مع عقائده الفعلية ، ولكن اذا درسنا تلك الاقوال عبر فترة زمنية طويلة ، فإن النمط العام سيمبر عن نوع من الانساق(٩٠) .

من ناحية اخرى ، فإنه يمكن التحقق من امكانية الاستناد الى الموثائق المعلنة ، عن طريق مجموعة من الاختبارات التي يمكن أن تحدد لنا ـ ولمو بشكل تقريبي ـ احتمال التمطابق بين العقائد الواردة في الوثائق المعلنة ، وبين العقائد الفعلية . ولذلك فقد أجرينا الاختبارات التالة :

## (أ) اختبار الصدق الحُكمي

يقصد بالصدق الحكمي Face Validity لأي مقولة المبريقية أن يتنق الجسراء والمتحصون في الموضوع الذي تتناوله المقولة على صدق تلك المقولة ، ويبزداد صدق المقولة اذا كان هؤلاء الحبراء المتمون الى خلفيات ثقافية نختلفة . والسؤال المثار هنا هو مدى صدق الموثائق المعامد لعبد الناصر . فإذا المجم الحبراء والمتخصصون على أن تلك الوثائق تعبر فعلاً عن المقائد الفعلية لعبد الناصر ، فلا شك في أن ثقتنا في تلك الوثائق تزداد .

اختلف الخبراء الذين عاصروا عبد الناصر وزاملوه او درسوه ، على مدى صدق وثائق. كمعبر عن عقائله الفعلية . فهناك مجموعة من الخبراء تؤكد صدق الوثائق ، وينتمي الى تلك

Katarina Brodin, «Bellief Systems, Doctrines and Perception,» Cooperation and Conflict, vol. (4) 2 (1972), p. 103.

المجموعة الاستاذ فتحي رضوان (١٠) ، والاستاذ يوسف السياعي (١١) ، والدكتور انس صايغ (١١) ، وهناك مجموعة اخرى من الخبراء أكلت أن بعض ما سمعوه من حبد الناصر في لقماءاتهم الحقاصة به مختلف حيا قاله في وثائلته العلية ، ومن تلك المجموعة كمال اللدين حسين (١١) ، وابراهيم طلعت (١١) إلّا أننا نلاحظ أن المجموعة الول قد انفقت على صلق الوثائل الناصرية كمبدأ عام ، بينا اقتصرت المجموعة الثانية على التأكيد على وجود اختلافات تتعلق بوقائم عددة وعدودة من الوثائق الناصرية ، ولم تعمم تلك التيجة على العقائد الناصرية ككا ,.

## (ب) اختبار صدق المفهوم

يتأسس اختبار صدق المفهوم على افتراض مؤداه أن احتسال تعبير الفرد عن عقائده المفقية يزيد في حالة الاحتمال المفقية يزيد في حالة الاحاديث العامة ، كما أن هذا الاحتمال يزيد في حالة الاتحاديث العامة ، كما أن هذا الاحتمال يزيد في حالة الاقوال المكترية أو المجهزة مقدماً . فإذا كان هذا الاقتراض صحيحاً ، فإذنا يجب أن نتحفظ على استعمال الوثائق العامة لاستخدال المقائد ، أو عمل الاقل يجب أن لا نعامل الوثائق العامة على قط المساواة مع الوثائق الحامة عالى المقائد نفسها ـ بشكل الحاصة . أما أذا استطعنا أن نكتب أن عبد الناصر قد عبر عن العقائد نفسها ـ بشكل الحامة و كل الوثائق باختلاف أنواعها ، وإمام أغاظ مختلفة من المشاعدين ، فإذنا يتخلفة من المستحدين ، فإذنا المتخلفة من المثالد الورادة في الحاطة الوثائق المعامة ، وإنا يجب أن لا نجد تفاوياً ذا شأن بين المقائد الورادة في الحاطة

<sup>(</sup>۱۰) حمل فتحي وضوان وزيراً للارتساد القومي في بعض مراحل الفترة الناصوبة ، انتظر : فتحي رضوان ، « مظدمة ،، في : جال عبد الناصر ، قال الرئيس : رواقع محالفة في احداث مصر الكبسرى للرئيس جال عبد الناصر ( الفاهرة : دار الهلال ، ۱۹۵۷ ) ، ص ۱۲ .

<sup>(</sup>١١) حمل يوسف السياعي مع حبد الناصر في اطار تنظيم الفياط الإحرار وبعد ثورة يوليوهام ١٩٥٢ ، أنظر: يوسف السياعي ، ايام هبد الناصر : خواطر" ومشاهر (القاهرة : مكتبة الخنائجي ، ١٩٧١) ، ص ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>١٣) انيس صايغ ، في مفهوم الزحامة السياسية : من فيصل الاول الى جمال عبيد الناصر ( ببروت : جريلة المحرر ؛ المكتبة المصرية ، ١٩٦٥ )، ص ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>١٣) حمل كمال الدين حسين عضواً في تنظيم الفسياط الاحرار ونبائياً لمبيد الناصر حتى عام ١٩٦٣ ، انظر : كمال الدين حسين ، دمقابلة صحفية مع كمال الدين حسين ،، روز اليوسف (الفاهرة ) (١٤ آب / اغسطس ١٩٧٥) .

<sup>(</sup>١٤) كان ابراهيم طلمت احد اقطاب حزب الرفد، واحد اللين عرفوا عبد الناصر خيال السنوات الاول لللورة ، وقد ذكر ان عبد اناصر قد اخبره خيصياً أن الاعوان المسلمين هم الذين المعلوار حين القامرة في ٢٦ كانون الشاني / يناير عام ١٩٥٣ ، وان عبد الناصر قد اعلن بعد ذلك بقليل في خطاب علني ان الشرعين هم المدين دروا الحريق ، انظر : ابراهيم طلمت ، و جال عبد الناصر بروي تضاصيل اتبام الاعوان يعرف القاهرة ، ، ودرا للهوضف ، (١٧ كانون القال/ بنايد ١٩٧٧) .

غتلفة من الوثنائق (وثائق علنية / الوثنائق التلقائية / الوثنائق المجهزة سلفاً ، الوثنائق المجهزة سلفاً ، الوثنائق المعبر المؤلفة المعبر المؤلفة المعبر عنها المام جهور علي / الوثنائق اللي عبر عنها الهام جمهور اجنبي ، والموثنائق المعبر عنها السام جماهير / الوثنائق المعبر عنها السام مثمقين . ومن ثم قمنا باجراء ستة اختبارات لصدق المفهود :

## (١) الوثائق العلنية والوثائق السرية :

إن اساس هذا الاختبار ، هو تقسيم العقائد الناصرية التي تم ترميزها طبقاً لمهار علنية او سرية الوثيقة التي وردت بها تلك العقائد ، الى قسمين : (أ) العقائد التي تم التعبر عنها في وثائق علنية ، كالخطب العامة ، والمقابلات والمؤتمرات الصحفية ، والخطابات ، والمذكرات المعلنة ، والكتب ، والاحاديث الاذاعية ؛ (ب) العقائد الواردة في وثائق سرية او خاصة ، كمحاض الاحتماعات المفلقة ، والمحادثات الخاصة(1).

تم قمننا بجدولة المقائد الفلسفية والادائية الرئيسية في جدول فدعي مستقل ذي بعدين : نوعية الوثبائق (علية ام سرية ) ، ونبوعية التعبير عن العقيدة ، كيا هو واضح بالجدول الكلي رقم (٣- ٤) . ثم قمنا بحساب معامل الارتباط الاسمي في (PNI) ، ودرجة الاهمية المعنوبة الاحصائية للارتباط بالنسبة لكل جدول فرعي . فإذا كنان التعبير عن العشائد قد اختلف في الوثائق العلنية عنها في الوثائق السرية ، فإننا نتوقع ان لا يقل معامل الارتباط عن ٠٥٠، والا تزيد درجة العنوية الاحصائية عن ٥٠،٥٠ .

بتنامل الجدول رقم (٣- ٤) ، يتضبح أن أيناً من المحاملات الواردة اسفىل الجداول الفرعية لا يكفي دليلاً على أن التعبير عن العقائد الناصرية في الوثائق العلنية ، كان غتلفاً عنه في الوثائق السرية . وهو نتيجة متسقة مع ما أكده عبد الناصر في خطاب، في ٢٢ تموز / يـوليو عام ١٩٣١ من أننا «نكلم بلغة واحدة في الوثائق السرية ، اللغة نفسها في الحطب والاحاديث العلنية » .

 <sup>(</sup>٥٥) من امثلة الوثائق العلنية : عاضر اجتماعات المؤتمر الموطني للقرى الشعبية ، ١٩٩٢ ، ومن امثلة الوثائق السرية : د محاضر اجتماعات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، ١٩٦٧ ، .

# جنول رقم (٣- ٤ )

# التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لعلنية الوثيقة

| ائق سريسة               | (ب) نا  | ، ملنيــة                 | (أ) وثائة      |       |
|-------------------------|---------|---------------------------|----------------|-------|
| (1)                     | (°)     | (Y)                       | (1)            |       |
| 1 ' ب                   | 1 ب     | ı ا                       | J              | 1     |
|                         |         |                           |                | т.    |
| 7 217 1                 | 7 187 1 | 14 A+£ 1                  | 1 0            | ١ ١   |
| 4 44 4                  | 7 7     | _ \1£ Y                   | - 1            | V Y   |
| 1,11                    | •, 11   | •,•€                      | *,*4           | Phi   |
| 1,13                    | • , 41  | • , VY                    | •, \a          | = P   |
|                         |         | ***                       | 1110           | - •   |
| (A)                     | (Y)     | (7)                       | (0)            |       |
| 1 ب                     | 1 ب     | _ † ب                     | 1 ب            |       |
| 7A 717 1                | 2 7.0 1 | 1. OV 1                   | 18 14          |       |
| Y 141 Y                 | _ Y£ Y  | 1 40 4                    |                | 7,    |
|                         |         |                           |                |       |
| ., ۲1—                  | *,*#    | *1                        | 1111           | = Phi |
| * 1 * 1                 | •,44    | .,10                      | 17.75          | = P   |
| (17)                    | (11)    | (11)                      | (4)            |       |
| ا ب                     | ا ب     | ا ب                       | 1 ب            |       |
| ۱ ۸۶ ۸                  | Y Y0 1  | 7 17 1                    | Y .            | A .   |
| 1 45 7                  | 1 1 1   |                           | <del></del>    | -1    |
|                         | 1 1 1   | 7 17 7                    | 1. 47          | 4 4   |
| ., 77                   | • , **  | 1,14                      | 1,11           | ≈ Phi |
| *,*1                    | .,.0    | ٠,٣٨                      | 1,14           | ≈ P   |
|                         |         |                           |                |       |
| تماونية                 |         | : ١ ـ صراعية              | طبيعة السياسة  | (1)   |
| . دفاعي                 |         | : ١ ـ عدواني              | طبيعة العدو    | (Y)   |
| , تعاوني<br>. متشاثم    |         | : ۱ ـ صراعي               | النظام الدولي  | (٣)   |
| . متشائم<br>. مستحیل    |         | : ۱ - متفاثل              | التفاؤ ل       | (\$)  |
| ، مىنىمىن<br>، سايى     |         | : ۱ مکن                   | التنبؤ         | (a)   |
| . ننديي<br>. اهداف دنيا |         | : ۱ ـ نشیط<br>: ۱ ـ اهداف | القائد السياسي | (7)   |
| بدفعة وأحدة             | 9,      |                           | اختيار الاهداف | (V)   |
| ,                       |         | : ١ ـ تدرجية              | المسالك        | (A)   |

| ۲ ـ ردعية        | ١ ـ توفيقية       | : | الاستراتيجيات  | ds |
|------------------|-------------------|---|----------------|----|
| ٢ ـ رفض المخاطرة | ١ _ قبول المخاطرة | : | المخاطرة       |    |
| ۲ ۔ غیر مہم      | 1-149             | : | الثوقيث        |    |
| ٢ اداة مفيدة     | ۱ _ يجبُ تجنيها   | : | القوة العسكرية |    |

(٣) الوثائق النلقائية والوثائق المجهزة سلفاً: في هذا الاختبار، قمنا بتقسيم العقائد الى قسمن طبقاً لميار تلقائية التعبير عن الوثائق التي وردت بها تلك العقائد. فهناك وثائق يعبر عنها القائد السياسي بعطيقة تلقائية بمعنى ان التعبير لم يكن مجهزاً سلفاً، ومن ذلك اقواله في المؤتمرات الصحفية ( وان كان هذا لا ينفي ان الشكير في التعبير قد تم سلفاً). وهناك إيضاً واثن تكون مكتربة قدماً، ويكتفي القائد بقراءتها أو نشرها، ومن ذلك المقالات والكتب والملكرات والكتب والملكرات الاجتماعي مؤداها أنه كلما كانت الرسالة عظفة وجهيزة سلفاً، ثقلت الرابطة بين مضمون الاجتماعي مؤداها أنه كلما كانت الرسالة عظفة وجهيزة سلفاً، ثقلت الرابطة بين مضمون المناسبات الرسمية كمعظم الخاص، فإنه كان على المناسبات الوسمية كمعظم الخاص، فإنه كان يتقيد بحرفية الحفاب المكترب في المناسبات الرسمية كمعظم حاديثه امام جلس الامة وخطاباته العائدة أمام القدادة الإجانب الإثرين، وفيا عدا ذلك، كان النص الذي يكون امام الرئيس يتنسر على نقاط مكتربة قطم كل مها عن الاعزى صداحات بيضاء لينطلق في خطابه «١٧٠). ولذلك قدمنا العثائد ( الوثائق قسمين : عقائد تم التعبير عنها في وثائق مجهزة سلفاً (١).

وتوضح نتائج هذا الاختبار الواردة في الجدول الكيل رقم(٣٠٥)، أنه في حيالة واحدة، وهي حالة العقيدة المتعلقة بدور القائد السياسي في عملية التصور التساريخي، كان التعبير عن العقيدة في الوشائق التلقائية ختلفاً عند في الوشائق المجهزة سلفاً. ففي النوع الاول من الوثائق، كان عبد الناصر يعبر عن دور القائد السياسي كدور نشيط في العملية التاريخية بينا في النوع الثاني كان يعبر عن دوره كدور عدود. بيد أنه باستثناء تلك العقيدة المواحدة ، كان التبيير عن العقائد الاحدى عشرة الاعرى متسقا في الوثائق .

Charles E. Osgood and L. Anderson, "Certain Relations among Experienced Conlingencies: (11) Associative Structure and Contingencies in Coded Messages," American Journal of Psychology, vol. 70, no. 3 (September 1967), pp. 4114-420.

<sup>(</sup>١٧) حاتم صادق، قضايا ناصرية ( الناهرة : دار المؤقف العربي ، ١٩٥١ ) ، ص ٢١ .
(٨) من امناة الوئائق الناشائية كل المؤتمرات والاحاديث الصحفية التي أدل بها عبد الناصر وكذلك احاديثه في عمادات الرحية الشخرة : ومن امثلة السؤائق المجهزة صلفاً : جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة ( القائم أدا وزارة الارساد القويم ي ١٩٥٤ ) ؛ للبشاق : قصمه الرئيس جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني الشخر يقيم ١٩٥١ ) .

<sup>&</sup>quot;The Egyptian Revolution,» Foreign Affairs, vol. 33, no. 2 (January 1955). وقد استيمدنا الخطب من هذا الاختبار الأننا لم تكن متأكدين تماماً من تلقائية التمبير عند بعضيها

## جدول رقم (۴ـ ۵) سه عن العقائد النام..

## التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لتلقائية التعبير عن الوثيقة

| (ب) مجهزة سلفاً                                                                                   |                                                     | (أ) تلقائية                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (\$)<br>11   11   7<br>11   11   7                                                                | Y YY Y Y Y , , v •                                  | 70 TYY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1A 1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| (A)<br>1 19 1<br>17 77 7<br>17 77 7                                                               | (V)<br>1 1 Ye 1<br>- V Y                            | (1)<br>- 10<br>1                           | (°)  1  1                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (17)                                                                                              | (11)<br>- 11<br>- 1 1                               | (1·)<br>1 " 1<br>- 1E<br>1 , 40<br>1 , 40  | (%)  v 1  o Y1  A YY  V  1,14 = Phi  +,74 = P                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ـ تماونية<br>ـ تدفاعي<br>ـ تداولي<br>ـ مشائم<br>ـ مستحيل<br>- مساد<br>ـ مداف دنيا<br>ـ ددنة واحدة | الي ٣<br>عي ٢<br>نل ٢<br>ن ٢<br>ن ٢<br>ن ٢<br>ن ت ٢ |                                            | (1) dujan llughus (2) (2) dujan llughus (2) llushid (10.6) (2) llushid (2) llushid (2) llushid (2) lushid (3) llushid (4) llushid (5) llushid (6) llushid (7) |  |  |
| _ ردمية                                                                                           | نية ٢                                               | : ۱ ـ توفيا                                | (٩) الاستراتيجيات                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

(1) المخاطرة ٢ - رفض المخاطرة ٢ - رفض المخاطرة (١) التوقيت : ١ - مهم ٢ - غير- مهم (١) التوقيات ٢ - اداة مفيادة (١) القوة المسكرية : ١ - غيب تجنيها ٢ ـ اداة مفيادة (١)

(٣) الوثائق الحوارية والموثائق السلاحوارية : في هذا الاختبار ، قسمنا العقائد الى
 قسمين طبقاً لميار ما اذا كان التعبر عن الوثيقة قدجاه في شكل :

#### \_حوار .

- \_ او في شكل محادثة من جانب واحد .
- مقائد جامت في وثالق تضمنت حواراً مع أخرين ، ومن ذلك عقمائد الاحاديث الصحفة ، والماقشات الحاصة ، ومحاضر الاجتماعات ،
- عقائد جاءت في وشائق لم تنضمن حسوارات واحماديث ، ومن ذلسك الخطب ، والكتب ، والمقالات ، والاحاديث الاذاعية .

وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختبار المقولة التي انتهى فايـز صايـخ اليها ، وهي أن وعبـد الناصر يكـرن في انفـقـك الخدارية ، فالتحدي يمدفعه الى التبـير عن اهـمق الكاره ، . والناصر مع اعضاء المؤثمر البوطني للقوى الشعبيـة ، ومنافساته مع ويضيف فاير صايغ و ان ناقشات مع علما الله المقالد الساصرية الحقيقية من أي وقبائل المقالد الناصرية الحقيقية من أي وقبائل التروي والعراقين عام ١٩٦٣ ، وبـا كانت اكثر تعبيراً عن المقالد الناصرية الحقيقية من أي وقبائل الاعتماد على العقالد الناصرية الحقيقية .

فإذا تأملنا النتائج الواردة في الجدول رقم (٣- ٢) ، فإننا نجد ان مقدولة فايز صدايغ تصدق على حالة واحدة ، وهي العقيدة المتعلقة بالمخاطرة السياسية . ذلك ان ٢٤ بالمائة من المقائد المتعلقة بالمخاطرة السياسية الواردة في الوثائق اللاحوارية ، كانت تؤكد فيول المخاطسة السياسية ، بينا نجد أن ٨٢ بالمائة من المقائد المتعلقة بالعقيدة الواردة نفسها في الوثائق الحوارية ، كانت تؤكد وفض المخاطرة السياسية . وفيها عدا ذلك ، فقد كمان تمبير عبد الناصر عن عقائده السياسية في الوثائق الحوارية متسقاً مع تمبيره عن العقائد نفسها في الوثائق الحوارية ، متسقاً مع تمبيره عن العقائد نفسها في الوثائق .

Fayez Sayegh, "The Theoretical Structure of Nasser's Arab Societism." In: Albert Hourani, ed., (19)

Middle Eastern Affairs, No. 4, St. Antony's papers, 17 (London: Oxford University Press, 1965), p. 17.

## جدول رقم (٣- ٦) التمبير عن العقائد الناصرية طبقاً لحوارية الوثيقة

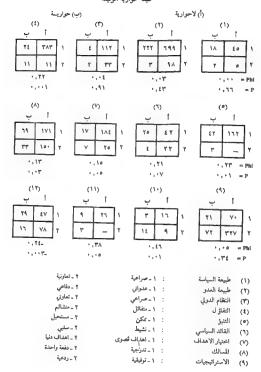

(١٠) المخاطرة ٢ - رفض المخاطرة ٢ - رفض المخاطرة
 (١١) التوقيت : ١ - مهم ٢ - غير مهم

(١٧) القوة العسكرية : ١ \_ يجب تجنيها ٧ ـ اداة مفيدة

(٤) الوثائق الاصيلة والوثائق التي كتبها آخرون : اعتاد كثير من القادة السياسيين على ان يتركوا مهمة صياغة بعض الخطب والكتنابات لمساعديهم ، اما لفيق الوقت او لقلة الحبية . ومن الثابت ان بعض الوثائق الناصرية قد تمت صيافتها بهذه الطريقة ، ومنها كتناب فلسفة الثورة صل سيل المثال . وقد قدمنا تفسيراً من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي للاعتماد على مثل هذه الوثائق المائة الاستخلاص النظام العقيدي الناصري . وفي هذا الاختبار ، نحاول أن نبت و صدق ع مثل هذه الوثائق بطريقة امبريقية ، وذلك بمقارنة العقائد الواردة في تعاب فلسفة الثورة ، بالعقائد التي عبر عنها عبدالناصر في جميع وثائقه الاخرى في سنة صدور الكتاب نفسها عام (١٩٥٤) . وترضح نتائج المقارنة الواردة في المهدور من من الابكاد يوجد اي فارق ذي الهية بين ما ورد في كتاب فلسفة الثورة ، وبين العقائد الناصرية المهروبة المهروبة المهروبة إلى الوثائق والاصيلة ، بعبارة اخرى ، فإنه رغم النورة ، وبين العقائد الناصرية المهروبة الم تكن صياغة ناصرية ، الا أن العقائد الدواردة فيه هي بالتأكيد عقائد ناصرية .

جدول رقم (٣- ٧ ) مقارنة العقائد الناصرية الواردة في فلسفة الثورة ، بتلك الواردة في الوثائق الاخرى لعام ١٩٥٤

| الوثالق الاخرى لعام ١٩٥٤                                                                                                                                         | فلسفة الثورة                                                                       | المعيدة                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صراعية<br>عبيل استمماري ، وهرب اقليمي<br>نظام صراعي<br>مصر تلعب دور التكامل العربي ،<br>والقيادة الأقليمية<br>تقاؤل غير عدود<br>امكانية التيو في الحياة السياسية | صواعية<br>اسرائيل هميل استعماري<br>مصر تلعب دور القائد<br>الاقليمي<br>تفاؤل/ تشاؤم | طيعة السياسة<br>طيعة العدو<br>النظام الدوني<br>النظاؤل/ التشاؤم السياسي<br>النيز السياسي |
| لا يمكن ضبط التاريخ ، ولكن<br>يجب التصرف<br>التمهيد لتحقيق الهدف<br>مع التفريج                                                                                   | عِرد رصد التطور<br>التاريخي<br>التمهيد لتحقيق الهدف<br>مع التدرج                   | دور القائد السيامي                                                                       |

(٥) الوقائق الموجهة الى جمهور اجنبي. والوقائق الموجهة الى جمهور محلي: انتهت الاختبارات الاوبعة السائقة الى أن التعبير عن العقائد الناصرية كان بصفة عامة متمقاً عبر الشكال الثانوات الوثائق الناصرية باعتبار مدى تفاوحات مضمون تلك الوثائق طبقاً للجمهور الموجهة اله. . قمن المؤكد ، ان صدق تلك الوثائق سيكون محل شلك اذا اقتشفنا كيا يؤكد بعض الباحثين . ومنهم هاركماني ، ان

وفي هذا الاختبار ، قسمنا العقائد الى قسمين :

ـ وعقائد وردت في وثائق كانت موجهة الى جمهور محلي أســاساً ، ومن ذلـك كل خـطبه المحلمة(۲۱) .

وتوضع نتائج الاختبار الواردة في الجندول رقم (٣- ٨) عدم دقة المقولة التي قدمها هاركايي . والاستثناء الوحيد الذي قد يرد على ذلك ، هو المقيدة المتعلقة باستعمال القرة المسكرية . اذ انه في ٣٦ بالمالة من اقواله المتعلقة باستعمال القوة العسكرية اهام الجمهور الاجتبي ، اكد عبد الناصر على استبعاد القوة العسكرية ، بينا في ١٤ بلمائة من اقواله المتعلقة بالمقيدة نفسها امام الجمهور المحلي اكد على اهبة تلك القوة كأداة لردع العدو .

<sup>(</sup>٢٠) يعتبر البلحث الاسرائيل هاركاي في مقدمة الدارسين الذين قدموا وجهة النظر تلك . فعي اطوحت للدكتوراه حول و الاتجماهات الصربية ازاء اسرائيل ، يؤكد أن و الاعلانات العربية العلنية الكثر اهمية من الكلمات المصرية التي تقال في المقابلات مع الصحفين الاحالب ، . بعبارة اخرى فإن هاركايي يؤكد أن هناك تبايئاً بين اقوال القادة العرب ( وملهم عبد الناصر ) أمام الجمهور العربي وأمام الجمهور الاجنبي ، انظر :

Y [ehoshafa] [Harkabi, Arab Antitudes to Israel (Jenesalem: Israel Universilles Press, 1972), p. 39.
ومن الملاحث اله هاركايي يقدم مقولت تلك على الها ظاهرة فريملة يتميز بها القادة العرب وحقعه ، فهو يرمثلا أنه في حالة القادة الامريكيين ، فإن الاقوال التي تقال من متاقعات خاصة اكثر تهيراً عن عقائدهم المقابلة (ص ١٤٤) ، يبد ان هاركاي نفسه مرحان ما يتأقض نقيه بعد خمس صفحات نقط حين يؤكد الدائدة العرب تخدم فقط اغراض استعراضية وتكتيكة ، وليستا الهاجية نثرة ، يبد ان تلك القولة لم تدفعه لكي يتسامل عن جدري اعتماده على تلك الإصلائات اداة لاستخلاص الاتجاهات العربية ازاء السرائيل الرسائيل الرسائيل الرسائيل الرسائيل الإسارائيل الإسارائي

جدول رقم (٣-٨) التمير عن العقائد الناصرية طبقاً لمحلية الجمهور الموجهة اليه الوثيقة

| ر اجنبي    | (ب) جهد | على                 | (أ) جهور محلى                    |  |  |  |
|------------|---------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
| (1)        | (Y)     | (*)                 | (1)                              |  |  |  |
| 1 ب        | 1 ب     | ا ب                 | ا پ                              |  |  |  |
| 7) 707 1   | A4 07   | 1 777 0.87          | 1 07 1                           |  |  |  |
| 10 7. 7    | 1 Y 1   | Y 1/4 Y             | 1 7 Y                            |  |  |  |
| ., .       | ٠,٠٧    | + + + 0             | · , · a = Phi                    |  |  |  |
| * * * *    | ٠,٨٧    | *****               | • , Y4 = P                       |  |  |  |
| (^)        | (Y)     | (7)                 | (4)                              |  |  |  |
| 1 ب        | ا ب     | ا ب                 | ا ب                              |  |  |  |
| / 177 /    | 10 1.5  | 1 17 07             | 1 101 13                         |  |  |  |
| 1 127 7    | 14 11 4 | 1 70 7              | ۲ _ ۲                            |  |  |  |
| *,11-      | ٠, ٢٣   | 1,14                | · , YY = Phi                     |  |  |  |
| ٠,٠٣       | *,***   | PF4+                | * , * \ = P                      |  |  |  |
| (11)       | (11)    | (1+)                | (4)                              |  |  |  |
| ا ب        | ا ب     | 1 ب                 | 1 ب                              |  |  |  |
| 1 33 77    | 17 74 1 | 1 10                | 1 37 VY                          |  |  |  |
| 17 VA Y    | 1 7 7   | 74 11 4             | A\$ 710 Y                        |  |  |  |
| · , YA_    | *, * *  | 1,77                | • , • A = Phi                    |  |  |  |
| .,         | .,57    | A+1+                | · , \ · = P                      |  |  |  |
| ونية       | ٧ _ تم  | : ١ - صراعية        | (١) طبيعة السياسة                |  |  |  |
| عي         | ٧ _ دف  | : ١ ـ عدواني        | (٢) طبيعة العدو                  |  |  |  |
|            | ٧ _ تم  | : ۱ ـ صراعي         | (٣) النظام المدولي               |  |  |  |
|            | : Y     | : ١ ـ متفائل        | <ul> <li>(٤) التفاؤ ل</li> </ul> |  |  |  |
| حيــل      | Y       | : ۱ ـ مکن           | (٥) التنبيؤ                      |  |  |  |
| 3          | L Y     | : ۱ ـ نشیط          | (٦) القائد السياسي               |  |  |  |
| اف دنیا    |         | : ۱ ـ اهداف قصري    | (٧) اختيار الاهداف               |  |  |  |
| بة وأحدة   |         | : ١-تدرجية          | (٨) المسألك                      |  |  |  |
|            | ٧ ــ رد | : ١-ئوقىقىة         | (٩) الاستراتيجيات                |  |  |  |
| س المخاطرة |         | : ١ ـ قبول المخاطرة | (۹۰) المخاطرة<br>(۱۱) التوقيت    |  |  |  |
|            | ٧ _ غير | : ۱ ـ مهم           |                                  |  |  |  |
| ة مفيدة    | 131 Y   | : ١ - يجب تجنبها    | (١٢) القوة العسكرية              |  |  |  |

(٢) الوقائق ألموجهة الى الجماهير والوثائق الموجهة الى المتقين: في هذا الاختيار، استبدانا الجمهور الاجنبي ، وقسمنا العقائد (الوقائق) الى قسمين اساسيين: (١) عقائد وردت في وقائق كانت موجهة الى الجماهير، كالخطب الجماهيرية ؛ (٣) عقائد جاءت في وقائق كانت موجهة الى منفقين. وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختيار الفرضية التي قدامها بعض اللداوسين في علم النفس الاجتماعي وألي تؤكد ان نوعة المستمين تؤثر في عتوى الرسالة ، و فكل كان جهور المستمين صغيراً ودكوناً من الله إسلامي المتحدث الى التعبير من عقائده الحقيقة ، بعكس الابر في حالة الجماعيري "٣٠"). فإذا استطعنا ان نشبت علم صحة تلك الفرضية ، يمهى أن عبد الناصر قد عبر عن المحتوى العقيدي نفسه ، اسام علم صحة تلك الموضية ، يمهى أن عبد الناصر قد عبر عن المحتوى العقيدي نفسه ، اسام الماط على حديد .

وتـوضيح الاحصـاءات الواردة في الجـدول رقم (٣- ٩) ان طبيعة الجمهـور المحـلي ، لم يكن له تأثير ذو بال على محتوى العقائد الناصرية . بعبارة اخرى ، إن عبدالناصر لم يتجه الى التغيير من محتوى المقيدة السياسية طبقاً لنوع الجمهور الذي يخاطبه ، وان كان ذلك لا يعني ان اسلوب التمبير اللفظي كـان غتلفاً أو أنه كان يتجه الى التمبير عن مجمـوعات معينة من المقائد امام تمط معين من الجمهور .

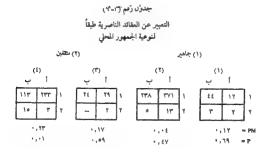

Robert Axelord, "Projects," In: Robert Axelord, ed., Structure of Decision (Princeton, N.J.: (YY) Princeton University Press, 1976), pp. 272-273.

| (A)        | (7)      | (7)               | (*)                                   |
|------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| ١          | 1 ب      | ا ب               | † ب                                   |
| 77 41 1    | 09 99 1  | 71 TY 1           | 11 -11 13                             |
| •A YY Y    | Y 4 Y    | 4 1E Y            | r                                     |
| ٠,٠٣       | *, 1 * - | ٠,١٣              | _ = Ph(                               |
| ٠,٧١       | .,41     | • , ٣٩            | ≈ P                                   |
| (17)       | (11)     | (1.)              | (4)                                   |
| ا ب        | † ب      | 1 ب               | 1 ب                                   |
| 14 77 1    | 14 1- 1  | 1 1               | 17 27 1                               |
| 74 TV Y    | Y - Y    | A 7 7             | 177 144 7                             |
| 1,01       | .,77     | .,17              | · , 1 · = Pht                         |
| ٠,٧٥       | *,77     | , 74              | 1,14 =P                               |
| اونية      | aī_Ψ     | : ١ ـ صراعية      | (١) طبيعة السياسة                     |
| اعي        | i2 _ Y   | : ١ ـ عدواني      | (٢) طبيعة العدو                       |
| , .        | AJ _ Y   | : ۱ - صراعي       | <ul> <li>(٣) النظام الدولي</li> </ul> |
| ,          | in _ Y   | : ١ ـ متفاتل      | (\$) التفاؤ ل                         |
| ستحيل      |          | : ۱ - عکن         | (۵) التنبؤ                            |
|            | Y        | 1 / _ i           | (٦) القائد السياسي                    |
| داف دنیا   |          | : ۱ _ اهداف قم    | (٧) اختيار الاهداف                    |
| عة واحدة   |          | : ١ . تدرجية      | (A) المسالك                           |
|            | ۲ ـ رد   | : ١ ـ توفيقية     | (٩) الاستراتيجيات                     |
| ض المخاطرة |          | : ١ ـ قبول المخاه | (١٠) المخاطرة                         |
| رامهم      |          | park 1            | (۱۱) التوقيت                          |
| اة مفيدة   | ۳ _ اد   | : ۱ ـ يجب تجنبها  | (١٣) القوة العسكرية                   |

#### خاتمية

النتيجة الاساسية التي يمكن استخلاصها من هذه الاختبارات الستة هي أن عشائد النهج الاجرائي الناصري كانت متماثلة واغماط المستمعين. وبهذا ، فإن تلك التيجة تقوي من حجة اعتمادنا على التعبيرات اللفظية لعبد الناصر كاداة لاستخلاص نظامه المقيدي . فإذا كانت تلك التعبيرات اللفظية متماثلة في غتلف المؤاقف ، فمن المرجع الى حد كبير انها تمكن عشائده الفعلية . وهذا يجهد لنا المطريق في الباب التنالي لتحليل الابعاد الاساسية وللنهج الاجرائي ۽ لجمال عبد الناصر كيا تم ترميزه واستخلاصه باستعمال و قواعد الترميز »

# القيم الشيط الثاني النسق العقيدي النساص ي

#### مقدمية

يعتبر جمال عبد الناصر اول حاكم مصري لمصر المستقلة منذ الغزو الفارسي الذي حطّم الأمرة الفرعونية السادمة والعشرين والاخبرة عام 870 ق. م. ومن خلال القرون الخمسة والعشرين التي قصلت بين انتهاء حكم الاسرة السادمسة والعشرين وتولي عبد الناصر السلطة ، كانت مصر إما مستعمرة مباشرة او الحت حملية عمد كبر من الغزاة شمل اليونان والزرمان والاتراك والفرنسيين والانكليز وغيرهم (١٠) . وخلال هذه الفترة الساريخية الطويلة ، طوت مصر واحدة من اعرق الحضارات المعروفة ، كما أضرزت مصر قيادات ساسية وطنيح عديدة لعبت دوراً حاساً في توجيه مسار التاريخ المصري . ومن المؤكد ، انه باي معيار من المعايدة العادرة المصرية الوطنية .

ولد جمال عبد الناصر في ١٥ كانون الثاني / يناير عـام ١٩١٨ في الاسكندرية ، حيث كان يعمل والده كموظف في مصلحة البريـد لاسرة لهـا جذور ريفية في الصعيد المصري ، وتنتمى اجتماعياً الى الشريحة الـوسطى للبـورجوازيـة المصرية الصغيرة (٢٠ . كـان جمال الابن

<sup>(</sup>١) خلال الفترة من تموز / يوليمو عام ١٩٥٢ حتى تشرين الناني / نوفيبر عام ١٩٥٤ ، تول المريس مجمد نجيب زئاسة الدولة المصرية . بهد انه خلال تلك الفترة ، كانت القوات البريطانية متمركزة في منطقة قداة السويس طبقاً لمعاهدة عام ١٩٣٦ ، وكانت الفاوضات دائرة بين مصر وبريطانيا حول الجلاء . اضف الى ذلك إن المسلطة الحقيقية كانت في يد بجلس قيادة الثورة موكانت الرئاسة الفعلية لعبد الناصر .

الاكبر لاسرة كبيرة مكونة من احد عشر طفلًا . بالاضافة الى ذلك ، فقد تميزت طفولته بعدم الاستفرار وفقدان الاحساس بالامان . فقد نزح جمال عبد الناصر من مدينة الى اخرى طبقًا مُنتضيات وظيفة والمده ، كما توقيت والمدته وهبو في سن الثامنة ، وقد شكلت وفعاة والمدتم بالنسبة لمه وضرة ثانية لم تمح أثارها من ذاكري (٢٦) ، كما تنزوج والله مسرة ثانية ونزح جمال الى المناطقة لموشى مع عمه .

من الناحية السياسية ، نشأ جمال عبد الناصد في خضم التيارات والاضعطرابات السياسية التي ميزت الفترة التالية لثورة عام ١٩٦٨ . وحينما التحدق بالمدارس الثانوية ، شارك في المظاهرات السياسية واعتقل عدة مرات . وفي آذار / مارس عام ١٩٣٧ تقدم للكلية الحرية حيد رفض طلبه ، ولكنه قبل بعد ذلك بقليل حين احتاجت الكلية الى عدد جديد من الطلاب . في تمرز / يوليو عام ١٩٣٨ ، تخرج عبد الناصر من الكلية الحربية ، حيث من الطلاب المثلثة . وتشل عبد الناصر بين مواقع غتلفة في السودان والصعبد والعمين ، حيث بدأ ومن تلك المواقع في بناء علاقات وثيقة مع جموعة من الضباط الخيز فلينا علاقات وثيقة مع جموعة من الضباط الخيز فلينا علاقات وثيقة مع جموعة من الضباط الخيز خيرة على المناسبات الخيز خطفاء معه الورة ولميد عام ١٩٥٧ .

كان للاهانة القومية التي لحقت بمصر نتيجة حادث ٤ شباط / فبسراير عام ١٩٤٢ أثار عميةة على ترجهات جمال عبد الناصر ، ليس بسبب تماطفه مع الملك ، ولكن لأنه رأى ان التدخل البريطاني يشكل تحدياً صارخاً للارادة المصرية ٤٠٠ . فبعد عشرة اينام من الحادث كتب الى احد اصدقائه خطاباً يفيض بالوطنية والاحساس بالمهانة القومية معبراً عن احساسه بنأن بريطانيا لن تنسحب من مصر إلا اذا اجبرت على ذلك .

وفي تلك الفترة ، ركّر جمال عبد الناصر جهوده على استقطاب الضباط المصادين للنظام في اطار تنظيم سري سعي فيها بعد باسم تنظيم الضباط الاحرار . كذلك ، اتصل عبد الناصر بمعظم القوى السياسية في الدولة كالاخوان المسلمين والشيوعيين ، وتأثير الى حد كبير بأفكار حزب مصر الفتاة بزعامة احمد حسين("). بيد ان جمال عبد الناصر حرص على الحفاظ على الاستقلالية التنظيمية والفكرية لتنظيمه السرى .

كذلك يذكر السيد عبد الملطيف البغدادي ، نالب الرئيس عبد الناصر ، في مذكرات أن عبد الناصر قمد . أكد له ان وتروتا هي تورة بورجوازية ، ، انظر : عبد اللطيف البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي ، ٣- و الفاهرة : للكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ج٢ ، ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) المقابلة الصحفية مع مورخان في : عبد الناصر ، المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) في ٤ شباط / فبرآبر عام ١٩٤٢ ، حاصرت القوات البريطانية القصر الملكي في عايمتين وأجبر المندوب انسامي البريطاق الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء لكي يضبط الشحور الوطني المتزيد الله يد للإلمان .

Panayiolia J Valikiolia, Nusser and His Generation (London: Croom Helm, 1978), chaps 1 (0) and 2.

وتشر الملومات المنشورة في السنوات الاخيرة إلى أنه لفترة قصيرة انضم عبد الناصر إلى الجناح العسكري.

واخيراً ، فقد شهدت هذه الفترة تبدراً للرعي العربي لـ لـى جمال عبـ الناصـــ . فقي هقب صدور قبرار الأسم المتحدة يتقسيم فلسطين في تشرين الشايي / نوفمبر عام ١٩٤٧، بادر عبد الناصر للاتصال بالفتي امين الحسيني في القاهرة ، وعرض مساهمة بعض الفساط في عمليات مقارمة المنظمات الصهيونية في فلسطين . ببد أن الحكومة للصرية رفضت أن تسمح للمفقى الحسيني بالاستعانة بعبد الناصر وزملائه .

في نيسان / ابريل عام ١٩٤٨ قرر بعض رفاق عبد الناصر الانضمام الي قوات المقاومة الفلسطينية ، وانتظر البعض الأخر\_ومنهم عبد الناصو\_حتى دخلت القوات المسلحة المصرية الحرب الفلسطينية رسمياً . وقد التحق جمال عبد الناصر بالكتيبة السادسة المصرية . وفي مذكراته عن الحرب الفلسطينية ، يصف عبدالناصر ضعف الامكانات وانعدام الرؤية الاستراتيجية الذي ميّز الحملة المصرية العسكرية في فلسطين منذ البداية ، عما ادى الى هزيمة القوات المصرية(٦) . وتمركزت الكتيبة السادسة في عبراق المنشية في صحيراء النقب كجزء من لواء الفالوجا . وفي عراق المنشية خاض عبد الناصر معركته الرئيسية ضد القوات الصهيونية ، كها اتصل لأول مرة ـ في غمار المعركة ـ بالاسرائيليين . فقد حاصرت قوات البالماخ الصهيونية بقيادة ايغال ألون لواء الفالوجا . وعلى اثر ذلك بدأت المفاوضات بين جمال عبد الناصر كممثل للواء الفالوجا وبين يروهان كوهمين كممثل لقوات آلون . ويمذكر كموهين في مقالة نشرها عام ١٩٥٣ ، أن عبد الناصر قد أثار مجموعة من الاسئلة تتعلق بالقتال بين اسرائيل والقوات البريطانية في فلسطين ، وحركة الاستيطان في اطار الكيبوتــزات(٧) . وخلال هـــلــه المفاوصات ، وفض عبد الناصر طلب القوات الاسرائيلية المحاصرة استسلام لواء الفالوجيا رغم انه كان محاصراً . وخاص عبد الناصر مع رجال لواء الفالوجا معركة ثـانية ضـد القوات الأسرائيلية نجح خلالها لواء الفالوجا في صد الهجوم الاسرائيلي في كانبون الاول / ديسمبر عام ١٩٤٨ ، وفي شن هجوم مضاد ألحق خلاله بالقوات الاسرائيلية خسائر فادحة (٨) . في ٧ كانون الثاني / يناير عام ١٩٤٩ طلبت الحكومة المصرية البدء في محادثات لعقد هدنة . وقد

<sup>«</sup> السري لحرقة الاختوان المسلمين ، كما استصرت خلاقت ممهم حتى قبلم الشورة في قيوز أر يسوليو حام ١٩٥٧ . كذلك يؤكد البيضي أن الاختوان والشيويين (حرقة حدث كانوا يمونون مقدماً بيزيهي، الحركة في ٣٣ قبوز / ١٩٥٣ . يوليو ، وإن الاختوان قد حشدوا بعض قوايم سراح يوم الشورة على طريق الفاهرة ـ الاستطهافية من لبيال صرفة التنافية والمسافيات والدر حركة حدثه ريزيم حشدوات في شوارع الفالهم وقريقة للنورة ، كمالك هاتت والمسافيون ( يسروت : المؤسسة العربية المناسات والشور . المعدول المسافيون ( يسروت : المؤسسة العربية للدواسات والشور . ١٩٧٤ . وفؤ أنه معلى بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين ميكسل ، ط٢ ( يبروت : دار الفضايا ، ١٩٧٤ . وفؤ أنه معلى ؟ ١٩٧٤ .

Gemel Abdel Nesser, The Truth about the Palastine War (Cetro: Al-Tahrir Press, 1969).

Yaruham Gohan, «The Secret Negev Talks,» Jewish Observer and Eastern Review, vol. 7 (Y)

115931 on East

Robert Stephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), p. 83. (A)

أسفرت المحادثات عن عقد اتضافية الهدنة المصدية - الاسرائيلية في رودس في ٢٤ شباط / قبراير عام 1929 . طبقاً للاتفاقية ، انسحبت القوات المصرية من منطقة النقب(<sup>٩)</sup> .

من المؤكد أن الحرب العربية - الاسرائيلية قمد تركت آثاراً عميقة على فكر عبد الناصر. ففي فلسطين مرتبط ارتباطاً الناصر في الناصل مرتبط ارتباطاً وفيقا بالأمن الوطني الصريء وإن العدو الرئيسي هو الاستعمار البريطاني الذي بدونه لم تكن المهميونية لتنجح في مخططانها ، واخيراً بأن الطريق الرئيسي لتصحيح الهزيمة العربية في فلسطين يجب أن يبدأ يتحرب مصرفاتها من الفساد والاحتلال (٤٠٠).

عاد جال عبد الناصر الى القاهرة ليصل مدرساً يكلية اركان الحرب . وفي القاهرة ركز على مهمة اعادة تنظيم حركته السرية . وفي اوائل عام ١٩٥٠ اطلق اسم و تنظيم الضباط الاحرار ٥ على الننظيم الضباط الاحرار ٥ على الننظيم الضباط الاحرار أخت رئاسة جال عبد الناصر (٢١٠) . وقد نجع عبد الناصر في تدعيم قوة تنظيم و الضباط الاحرار ٥ داخل الجيش ، وان يقوده الى لعب ادوار سياسية مهمة تدعمت قوته ومنها الاسهام في النضال السري ضد القوات البريطانية في منطقة القنال بمد الماتلين بأسلحة الجيش (٢١٠) ، ومنها كذلك دخول معركة سياسية ضد صرشحي الملك فاروق في انتخاب انادي الضباط ونجاح التنظيم في انتخاب اللواء محمد عبيب رئيسا للنادي . وفي ٣٢ غيوز / يوليو عام ١٩٥٢ قام تنظيم و الضباط الاحرار ٤ ، نحت القيادة الاسمية للواء عمد وضويجه من البلاد .

وخلال العامين التالين ، نجح بجلس قيادة الثورة. تحت الرئاسة الفعلية لجمال عبد النصر باصدار قانون لاعادة توزيح الملكية الزراعية سمي بقانون الاصلاح الزراعي في ايلول / سبتمبر عام 190 ، وحل الاحزاب السياسية ثم اعلان الجمهورية عام 190 ، موصان ما ثم توقيع المفاقية بخلاه القوات البريطانية من مصر عام 190 ، بيد أن الخلاف سرعان ما تشب بين اللواء عمد نجيب وجمال عبدالناصر بسبب اصرار نجيب على تهدئة عملية التغيير السياسي والاجتماعي . وقد انتهى الخلاف إلى صدام علتي فيها عرف باسم إذمة آذار مام عام 190٤ ، وقد حسم الخلاف في تشرين الثاني / نوفمبر عام 190٤ باعتقال اللواء عمد نجيب ، ومنذ ذلك الوقت اسبح جال عبد الناسر الزعيم الذي لا يناز علمسر .

<sup>(</sup>٩) ألفت اسرائيل الاتفاقية من جانب واحد عشية الهجوم الاسرائيل على سيناء عام ١٩٥٦ .

<sup>(</sup>١١) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج ١ : مصر والعسكريوث ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>۱۲) المصدر تفسه ، ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>١٣) اختار الضباط الاحرار اللواء محمد نجيب لرئاسة الحركة من اجل اضفاء طابح الشرعية والاحترام على الثورة ، اذ أن معظمهم كانوا من الشباب صغار السن في مجتمع يعطي اعتباراً لعامل السن .

في الفصول الاربعة التالية سنقدم تحليكً للخصائص الموضوعية والهيكلية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر من وجهة نظر « النهج الاجوائي » . ومن خلال هـذا التحليل ، سنقده ( نموذجاً ، للنهج الاجرائي الناصري .

سنقسم تحليل الخصائص الموضوعية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر الى ثلاث فترات تاريخية: الفترة الاولى، تمتد من ثورة تموز / يوليو عام ١٩٥٧ حتى نهاية ازمة السويس في كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٦ ، اما الفترة الثانية، فإنها نفرة طويلة نسبيا أذ انها السويس في كانون الاول / يابير عام ١٩٥٧ ، وحتى الحرب العربية - الاسرائيلية في حزيران / يونيو عام ١٩٥٧ ، وكها عام ١٩٥٧ الناصر في المول / سبتمبر عام ١٩٥٠ . وكها يتضعم من الما التقسيم التاريخي، فإن معهار التقسيم هو ازمنا عامي ١٩٥٠ ، وباتفاق الله عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة العالمة المنافقة والمنافقة عنه كان معابر المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة ال

وعقب تحليل أبماد النسق العقيدي الناصري، سنحاول ان نقدم تحليلاً هبكلياً لهذا النسق، يتضمن تحليلاً لمجموعة من الأبعاد الهيكلية مثل ثراء النسق وقايزه، مركزية بعض العقائد، عناصر الاستمرارية والتغير، الاتساق، والارتباط المتبادل بين شي اجزاء النسق.

# الفصّ لُالرَابعُ النصريّ: السَّنُوات الكوبنِية النسق العقيديّ الناصريّ: السَّنُوات الكوبنِية (١٩٥٣ - ١٩٥٦)

ينصب هذا الفصل على تحليل عناصر النظام العقيدي الناصري ، خلال الفترة المعتدة من تموز / يوليو عام ١٩٥٧ - حتى ازمة السويس عام ١٩٥٦ ، وذلك من واقع الرئائق الناصرية المتاحة المناحة المتحديد التحليل في شكل وصف عام للمقولات الاساسية للنسق العقيدي الناصري ، مع اقتباس بعض الجمل والفقرات التي توضع الاستئناجات العاملة التي توصعانا المتحدة عليل كل عقيدة او بجموعة من العقائد جدول ينضمن توزيعاً تحكرارياً تتلك المتحيدة والمعاقلة ، يوضح غط التعير عنها .

# اولاً: العقائد الفلسفية

#### أ .. الطبيعة الإساسية للعملية السياسية

١ - الحياة السياسية هي عملية مستمرة من النضال السياسي والاجتماعي . و نظرية الثورتين » .

- ٧ ـ أساس الصراع يكمن في نظام الاحتلال الاجنبي ، والاستغلال الداخل .
- ٣ ـ من اجل اقرار السلام السياسي والاجتماعي ، يتعين التوفيق بين مصالح الطبقات .
  - الصراع ظاهرة غير صحية .
    - الصراع مباراة صفرية .

وعلى الرغم من أن الفترة التكوينية في حياة عبد الناصر السياسية الرسمية ، كانت فترة مليئة بالاغمطرابات السياسية ، وبالرغم من أن جمال عبد الناصر ذاته وصل الى السلطة كضابط صغيرغير مؤ هس ، بحكم تكوينه الفكري ، للتحدث في المسائل الفلسفية المتعلقة بالسياسة ، الا ان كتاباته واقواله ، في تلك الفترة ، توضح ان عبد الناصر قد طور مفهوماً واضحاً للحياة السياسية . فقد تصور عبد الناصر أن جوهر العملية السياسية يكمن في الصراع الاجتماعي والنضال المستمر من اجول التيريز السياسي والاجتماعي . فالصراع هو حقيقة أساسية تكمن في الوجود البشري ذاته . ففي خطاب القاء في ٣٠ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ قال : والصراع دائماً في كل وقت موجود ، في كل زنان وكل مكان ، بين الشر والحير والحق والباطل . فإذا لم تترتف كلمة الحق فلا بد أن ترتفع كلمة الحق فلا بد أن ترتفع كلمة الحق فلا بد أن ترتفع كلمة الحق المناطق (١٠٠٠).

وفي مناسبة الاحتفال بجلاء القوات المبريطانية في ١٣ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦ قال : و ان كفاح الشعرب لا يتوقف عند غاية ولا يستقر عند مهاية . انه طريق بعيد المدى ، مداه مدى الحياة نفسها ، كلما بلغ منه الشعب مرحلة ، لاحت امامه في للني مراحل . ان كفاح الشعوب طاقة دائمة مستمرة متجددة العمر خالدة لطاء و

في نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ اصدر عبد الناصر كتيب فلسقة الثورة ، وفيه تحدث عن المسراع الاجتماعي باعتباره جوهر عملية التعلور السياسي للشعوب . فقد اوضح عبد الناصر ان كل شعب ير بالضوروة برحلتين : مرحلة الثورة السياسية ومرحلة الثورة الاجتماعية . قوام المرحلة اللاولى هو الصراع مع قوات الاحتلال الاجنبي والطغيان السياسي الداخلي . اما المرحلة الثانية فإنها عملية صراعية تدور مع قوى الاستغلال الاجتماعي . الثورة السياسية ، وبالتحديد ، النشال من اجل الاستقلال الوطني ، تتضمن بالضرورة صراع تلك الفتات مع بعضها البعض ") .

لكل شعب من شعوب الارض ثورتان : ثورة سياسية يستردبها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية فرضت عليه، او من جيش معتد اقام في ارضه دون رضاه . وثورة اجتماعية تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الامر فيها على ما يحقق العدالة الإبناء الوطن الواحد .

لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهها معاً ، وانما

<sup>(</sup>١) التواريخ المذكورة مي تواريخ الوثائق كما جامت في : جال هيدالناصر : مجموعة خدعلب وتصريحات ويانات الرئيس جال عبدالناصر، ٥ج ( الغاهرة : مصلحة الاستمالامات ، [د.ت. ]»، و وقائق هبدالشامس : عطب ، احاديث تصريحات ، ٣ج (الغاهرة : مركز الدواسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٧٣ ) ، ما لم يذكر صراحة خلاف ذلك .

<sup>(</sup>٣) تتب نظرية التورتين الى حد كبير نظرية لينين في الثورة على مرحلتين . وهي الشظوية المحروفة بماسم ه التحول الشرعي لملتورة الشيمة السلطية لمل قروة المشراقية » . فقد أوضح لينين أن الثورة الاشتراكية بجب ان تسبقها ثورة بورجوازية ديمة المرافية السامية الحاصلة عم البورجحوازية الصغيرة ، على ان يتلو تلك الشورة البورجوازية ثورة المشراكية تبني ذكتارترية البروليزاريا ، انظر :

Viadimir Illioh Lenin, Collected Works, vots. 9 and 24 (Moscow: Progress, 1984, 1965) pp. 84-86 + and 45 + respectively.

بيد اننا نشك في ان عبد الناصر كان واعياً بالفكر اللينيني المتعلق بتظرية الثيروتين في تلك المرحلة في تكويته السياسي .

فصل بين الواحدة والثانية مثات من السنين ، اما نحن فإن التجربة الهائلة التي امتحن بها شعبنا هي ان نميش الثورتين معاً في وقت واحد؟؟ .

إن اهمية نظرية الثورتين تكمن في ان عبد الناصر لم يقدمها كمجرد نظرية لتفسير التطور التاريخي للمجتمع المصري ، وانما باعتبارها مبدأعاماً يمكم التطور السياسي لكل الشعوب .

وعلى مستوى التاريخ المصري ، فقد تصور عبد الناصر ان التاريخ السياسي المصري منذ الاحتلال المملوكي والتركي على انه سلسلة من الصراعات المتعاقبة من اجل الاستقلال الوطني . وبالمثل ، على مستوى المجتمع المصري المعاصر ، تصور عبد الناصر ان جوهر التطور السياسي هذا المجتمع يكمن في الصراع بين الاقلية الاقطاعية ـ الرأسمالية ، وبين الطبقة المتوسطة . وتشمل هذه الطبقة في تصور عبد الناصر العمال ، والفلاحين ، والموظفين . وفي خطابه في ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ اكد عبد الناصر ان هناك صراعاً يدور مع « الرجعية » .

وفي خطابه بمناسبة العبد الثالث لثورة تموز / يوليو في ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ اكد عبد الناصر هذا المعنى بصورة حاسمة : ٥ عل الرغم من الهدوء الذي يسود بلادنا والسلام الذي ترفرف اعلامه فوق وادينا ، والطمانية التي تملاً قلوينا ، والسكينة التي تفيض بها نفوسنا ، فإن وادي النبل يشهد صراحاً لم يشهد مثله منذ قرون ، صواع صامت ساكت ولكنه عميق الجلود ، بعيد الملدى ، عظيم الاكر ، صواع الشعب في اصغى معنى 3 .

بيد أننا ينبغي أن ننبه الى أن فهم عبد الناصر للصراع الاجتماعي على أنه ظاهرة أساسية في الحياسة به الحياة . فعبد المناصر قل بلمب وظيفة ابجابية في تلك الحياة . فعبد الناصر قد تصور أن الصراع الاجتماعي هو حتمية غير صحية ، وظاهرة انقسامية تؤدي الى تفتيت وحدة المجتمع . ولذلك فإنه اكد دائياً على فكرة وحدة كل الفئات الاجتماعية وعاولة اجهاض الصراع الطبقي ، وأكد صراحة على ضرورة استبعاد و الحرب بين الطبقات » ( ٣ تموز / يوليو عام 1400 م 1400)

#### إذا كان ذلك كذلك ، فيا هي مصادر الصراع في مفهوم عبدالناصر ؟

لم يكن تحليل عبد الناصر لمصادر الصراع ، في تلك الفترة ، متفقاً مع معطيات التحليل الطبقي لمصادر الصراع . فقد اعتقد عبد الناصر أن الصراع ينبع أساساً من الصدام الاكبر بين الطبقي لمصادر المحتلل ) تساعدها الاقلية المستخلة وبين بقية المجتمع ككل . بعبارة الخوى ، تصور عبد الناصر أن المصدر الرئيسي للصراع هو وجود الاحتلال الاجنبي ووجود فئة مصرية موالية لهذا الاحتلال . وبصرف النظر عن هذا المصدر ، فقد تصور عبد الناصر المجتمع المصاري كلفيات والمؤفين الحكومين ، وهي

<sup>(</sup>٣) جمال عبدالناصر، فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الارشاد القومي ، ١٩٥٤ ) ، ص ٣٨ .

كلها فثات ذات مصالح متجانسة ومنسجمة ، حسب التحليل الناصري في تلك الفترة . فقد أكد على أن المجتمع هو اسرة تبيرة يممل كل منها لصالحها الاتبر : ( ۲۲ قوز / يوليو عام ١٩٥٤ ) ، كها أنه من الممكن و تطبيم العلاقة بين الطيفات على اساس من التعاون من أجل رفع مستوى الانتاج خير الجميع (<sup>(13)</sup> .

بناء على ذلك ، فقد تصور عبد الناصر دور السلطة السياسية على أنه مقصور على تحقيق التوازن الامثل بين شتى الطبقات الاجتماعية . و فلكتومة لا تقدم مطالب طائفة على اخرى ، ولا ترفع طائفة على مسوى الطبقات الاجرى ، ولا ترفع طائفة على مسوى الطبقات الي مسومير عام ١٩٥٣ ) . وفي خطاب القاء في السيان أبريل عام ١٩٥٤ ، حدد دور الامثل السياسية من الخلافات بين العمال واصحاب رؤ وس الاموال ، وفي ١٩٥ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ قال مرة اخرى : د ستكون حكاماً بين الجميع ، نصف صاحب العمل ونصف الالاح وساحب الاطبق ، وفي ين هذا الفاتات بجيعاً ،

#### ب ـ طبيعة العدو السياسي

٦ - اصرائيل قوة انقسامية ، هدوانية ، وتوسمية .

 ٧ ـ التوسع الاسرائيلي هو هدف صهيوني تاريخي اصيل ، بينم العدوانية الاسرائيلية هي نتيجة لطبيعة قادة اسرائيل .

٨ - الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي واسرائيل ليست الا محدد اداة للاستعمار

من الخصائص المديرة للنظام المقيدي الناصري في المراحل التكوينية ، أن عبد الناصر لم ينظر إلى المصراع المحروبية ، والم عبد الناصر لم ينظر إلى المصراع العربي - الاصرائيلي كاحدى اولويات سياسته الحاربية ، على الاقلى خلال العامين التاليين لثورة يوليو مباشرة . فقد ادارت معظم حقائده السياسية حول قضية المحافظة البريطانية . فقد السياس وقضية التعامل مع قوى المعارضة الداخليل التحليل التكراري كمعيار ، فإن الجدول وقم (ع ٢ ) ، الذي يوضح تكرار الاشارة الى الاعداد ، يدلنا على ان ٧٠ بالمائة من اشارات عبد الناصر الى الاعداد السياسين خلال عامي ١٩٥٣ - ١٩٥٤ كانت تنطق ببريطانيا وباعدائه في الداخل ( الوقد ) الاخوان المسلمين والشيوعيين ، وان

<sup>(</sup>٤) جال عبد الناصر، تصريحات الرئيس جال عبد الناصر ( القاهرة : مصلحة الاستملامات: [«.ت.])، من ٨.

 <sup>(</sup>٥) ولو أنه اشار في هذا الكتاب ـ الاول مرة ـ الى ضرورة اقامة و نظام اشتراكي حتيد » .

أسرائيل لم تظهر كعدو رئيسي الا عام 1000 حيث تمثل الاشارة اليها كعدو حوالى 00 بالمائة من جملة الاشارات الى الاحداد. ومن الادادة على أن أسرائيل لم تكن مطروحة في فكر عبد الناصر . خلال تلك الفترة ، أنه في خطابه في جامعة القاهرة في 10 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1907 ، وفي مقابلته الصحفية مع صوت امريكا المنشورة بالاهرام في 7 / ٢ / ٢ / ١٩٥٣ لم يشر عبد الناصر لم اسرائيل أن الفضية الفلسطينية .

جدول رقم (٤- ١) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالعالم السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1908 | 1904 | العفيسدة                                               |
|---------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|
| 1       | ۲    | 1    | ٦    | -    | ١ ـ طبيعة العالم السياسي(١)                            |
| 11      | 1    | 1    | A1º  |      | (أ) صراعي <sup>(۱)</sup> (٪)                           |
| 7       | _    | _    | 17   |      | ( ب ) اتسجامي (٪)<br>أ ـ مصادر الصراح                  |
|         |      |      | ,    |      | : ـ مصادر الطبراع<br>(أ) الطبيعة البشرية               |
|         |      |      |      |      | (ب) المبيدة البسرية<br>(ب) الايديولوجية في الفولة (!/) |
| 1       |      |      | 3    |      | (ج) الخصائص السياسية للدولة (٪)                        |
| 4       | ٥    |      | - 1  | ٣    | ب. شروط السلام الاجتماعي                               |
| 11      | ۲٠   |      |      |      | (أ) الألصال (٪)                                        |
| A4      | ۸۰   |      | 100  | 1    | (ب) المساواة (٪)                                       |
| Y       | ١ ١  | •    | ١    |      | ج - طبيعة الصراح                                       |
| 1       | 1    |      | 1    |      | (أ) مباراة صفرية (٪)                                   |
| , ,     |      |      |      |      | (ب) مياراة الأصفرية (٪)                                |
| ++      | _    | -    | 77   | - 1  | د-وظيفة الصراع                                         |
| '- '    |      | 1    | 1    |      | (أ) خوودي (٪)                                          |
| 177     |      | _ [  | 77   |      | (ب) وظیفی (٪)<br>(د) د داد                             |
|         |      |      |      |      | (ج)  طير وظيفي (٪)                                     |

<sup>(</sup>١) عدد التكرارات.

<sup>(</sup>٢) نسبة العقيدة من التكرارات .

جدول رقم (٤- ٢) التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦

| المجموع | 1107  | 1900 | 1908 | 1404  | السنة               |
|---------|-------|------|------|-------|---------------------|
| 47      | TT, £ | ۵۸,۸ | 10,5 | Y, £  | اسرائيل             |
| 7.      | 1+,9  |      | 1,7  | 1,4   | اسرائيل والاستعمار  |
| 74      | 11,4  | ٨٫٨  | 0,7  | 1+,1  | الاستعمسار          |
| ۲۸      | 10,5  | 7,9  | ٧,٣٤ | ٦٠,٠  | بريطانيا            |
| ٦       | 1,4   | 4,9  |      | 1,4   | الولايات المتحنة    |
| ۳ ا     | 1,4   | 1    |      | _     | فرتسا               |
| 715     | 14,4  | Y,4  |      | 1,7   | بريطانيا وفرنسا     |
| 14      | 10,70 | 1,0  | ٠,٨  | ١, ٢  | الضرب               |
| 1       |       | [    | ١,٨  |       | انشسرق              |
| 1       | ۲,٦   | 1 .  |      | l .   | المسرب              |
| 177     | 4,+   | 14,1 | 77,1 | 44, 5 | أعداء داخليون       |
| ۲       |       | 71.1 |      |       | آخسرون              |
| \$77    | 107   | ٦٨   | ١٧٤  | ٨٥    | حدد التكرارات       |
| V+4     | 717   | 111  | 4.0  | 117   | المدد الكلي للفقرات |

وفي المقابلة الاخيرة ، اكد عبد الناصر لمستمعيه الامريكيين أن وجهودنا اخاضرة لا تضمر الضغية أوالعدوان نجاء أي امة قريبة أو بعيدة » . كما ناشد عبد الناصر الاسم التي وعلى الرغم ما يكون قد صبق من تنافر أو سوء تفاهم معها ، أن تهرهن على أن لها نضيلة الاعتراف بالخطأ والرغبة في تقريم ما قد أعوج من الماضي 21.

بيد ان ذلك لم يعن ان عبد الناصر لم يكن مهتماً بالقضية الفلسطينية . ففي مقابلة صحفية في

(٣) كذلك فقد نشرت مجلة التحرير التي كانت تصدر عن ادارة الشؤ ون العامة للقوات المسلحة الصرية ، في عددما الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩ / ١ مضاً والعاً لمثالة كتبها يروهان كوهين عن اتصالاته بعبد الناصر خلال حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وهي المثالة المشهورة في :

Jewish Observer and Middle East Review, 13/2/1963.

وفي نظرنا أن نشر هذا الملخص ، الذي تضمن اشادة بنضال اليهود ضد البريطانيين ، في بجلة كان يسيطرعليها حلفاء عبد الناصر له دلالة هامة فيها يتعلق بأولوية اسرائيل في الفكر الناصري في تلك الفترة . آذار / مارس عام ١٩٥٣ . انتقد عبد الناصر سياسة الولايات التحدة التي تقوم على تجاهل العرب د وحشهم في الحياة مع الاقلية الهودية في ردم وسلام في حدود دولة راحدة ذات كيان سياسي واقتصادي واحد د<sup>(٧)</sup> .

وعلى المستوى السياسي ، ظلت الجبهة المصرية .. الاصرائيلة هادئة منذ توقيع اتفاقية الملائة عام ١٩٤٩ حتى منتصف عام ١٩٥٣ تقريباً ، رضم ان الحكومة المصرية قبل قيام ثورة تموز / يوليو كانت قد حظرت مورر السفن الاسرائيلية في خليج العقبة وقناة السويس . وجاء المعدام المصري .. الاصرائيلي في ٢٨ آب / اغسطس عام ١٩٥٣ حينا هاجت القرات الاسرائيلية مسكر البريج للاجئين وقنلت ٢٠ لاجئاً فلسطينياً . وفي الشهر التالي ، طرحت القوات الاسرائيلية البدو المصريين من منطقة الموجة المنزوعة السلاح وأقامت كبيوتراً في تلك المنطقة مدعية لنفسها حقوق المسادة في المنطقة ١٠٠ . وأعقب ذلك تصاعد الغارات الاسرائيلية على المناطن المصرية والاردنية ، تصاعداً وإضحالاً ) .

في هذا السياق ، كتب عبد الناصر مقدمة للترجة العربية لكتاب اسرائيل كوهين المسعى ، الحركة الصهيونية والتي نشرت في آذار / مارس عام ١٩٥٤ . في هذه المقدمة كتب عبد الناصر عن الصعيدنية :

 و أن المعركة بيتنا وبين الصهيونية لم تته بعد ، بل لعلها لم تبدأ بعد ، فإن لنا ولها غدا قريراً او غدا بعيدا ، نفسل فيه عاراً ، وتحقق امنية ، وتسترد حقاً ١٩٠٥ .

Love, fbld., pp. 61-62.

<sup>(</sup>Y) Iلأهرام ، ٢ / ٣ / ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>A) Kanneth Lova, Suez, the Twice Fought War: A History (London: Longman, 1970), p. 12.
(A) وقد رد عبد الناصر على ذلك بالغاء التصريح الذي سمح لاسرائيل سراً ، بالملاحة في تناة السويس ، واخطر عليه الإمام التصريح الا إذا أقد المجلس اجراءات فعالة لوقف انتهاك اسرائيل للهدنة .

<sup>(</sup>٩) أي تشرين الاول / اكتوبر مام ١٩٥٣، ، تتلت القوات الاسرائيلية ٢٦ فلسطينياً في غارة على قرية قبية ، المناطقة على المناطقة على قرية نبية ، على المناطقة على قرية تنطيق . وفي بسان البريل عام ١٩٥٤ أن ابريل عام ١٩٥٤ أن المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على بدر دود أمار المناطقة على مرد دود فعل انتظامية من تلك الاعمال . ويذكر كينيث أنف أن الاعمال الفاسئة تناظل أسوائل كان يقوم بها أضراط طروا من أصراطم من تلك الاعمال . ويذكر كينيث أنف أن الاعمال الفاسئة تناظل أسوائل كان يقوم بها أضراط طروا من أمراهم ويمالون استحادة المناطقة على المناطقة المناط

<sup>(</sup>١٠) عبد الناصر ، تصريحات الرئيس جال عبد الناصر ، ص ٦٤ .

هكذا بدا عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كدولة توسعية عدوانية لا تقبل الحلول الوسط وتريد ضم اراض عربية جديدة . ففي خطاب جاهيري في ١٩ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ ، تحدث عبد الناصر ، ولاول مرة عن الصهيونية العالمية باعتبارها حركة توسعية تريد ان ، تحتل وادي النيل وجزءً من المراق وجزءً من المراق وجزءً من المراق وجزءً أمن المملكة العديدية المحوينة ، وفي مقابلة مع مجلة امريكية في ٣٠ آب / أضطل عام ١٩٥٤ أوضح عبد الناصر ان اسرائيل تشطر العالم العربي الى جزاين ، وفي ٣١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ نشر مقالاً في جريدة الاخبار القاهرية حول أشكال الاستعمار ، وأني في على ذكر الصهيونية كأحد اشكال الاستعمار :

و ومن لون كالذي نعلته الصهيونية بفلسطين واهل فلسطين ، اذ هاجر اليها اليهود لالذين عا يلتون في بعض الميلاد من عنت ما ناهم بعض او بغير حق ، فلم يكادوا يضمون اقدامهم في ارض السلام حتى اشعلوها حرباً ، لم زعموا اتها بلادهم لا ياهد امطها ، وشروهم في الأفاق بلا مأوى ليألووا الى مساكنهم ، وطردوهم من وطنهم ليتخذوه الانسهم وطناً . ذلك ايضاً لون من الاستعمار و(١١٠) .

عقب الغارة الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ ، والتي قتل فيها ٢٤ جندياً مصرياً ١٣٠ ، حدث تحول واضح في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل. فقد انزعج عبد

(١١) الصدر نقسه ، ص ١١٧ .

(۱۳) حتى الغارة الاسرائيلية على غزة ، لم يكن عبدالناصر قد عبر عن اي اهداف او مقالد ازاه اسرائيل سوي (۱۳) الدراق الله سوائيل سوي الدراق 
كذلك يذكر سيمحا فلابان أن موريس اورياك ، عضو البرياان البريعالي أنشلغ ، قد ذكير له أنه قد قابل عبدالناصر مرازأ عام ١٩٥٤ بناء على طلب شارىت وأنه كان على وشك ترتيب اتفاقى عدم اعتداء مصري \_اسوائيلي مع مساعدى عبدالناصر ، انظر :

Simhe Flapan, "Resolving the Israell-Arab Conflict: Some Missed Opportunities," New Outlook, vol. 16, no. 4 (May 1973), p. 36.

ولي مغابلة خدخصية مع الكتاب الصحيفي إبراهيم عزت عام ١٩٨٠ ذكر أن عبدالناصر في تلك الفترة قد حُمله وسالة تحدول المستوالين المنترة قد حُمله وسالة مكتبونية ال وسيد المستوالين المنترة قد حُمله المديد من الصور التي اطلح عليها الرئيس عبدالناصر بعدالناصر بعدالناصر بعدالناصر بعدالناصر بعدالناصر بعدال الدين عضو بجلس قيادة التوريد في سوياء عام 1984 من عناد الناصر بعدالم بوجود انصحاب المسرية بين مصور واصرائيل من خلال لللحق الصحيفي المسري في بردن ، وإن المؤضى من تلك الانتحالات كان هو التأكيد الاسرائيل ان المسروا المري ـ الاسرائيل سيسوى بعد جزء المقوت الريطانية ، ناش : المنابلة مع خدالد عمي المدين في بردن ، المنابلة مع خلال عمل عنالد عمي المدين في بردن ، المنابلة مع خدالد عمي المدين في بردن ، المنابلة من خدالد عمي المدين في بردن ، المدين في بردن ، الموسدة الموبدة للمنراسات المنابلة للمؤسلة من ١٩٩٧ . ويذكر الجزال بيونز قائد قوات الاسمة المحددة المدينة على المدنة ، ان عبدالناصر والنشر ، ١٩٧٧ . ويذكر الجزال بيونز قائد قوات الاسمة المحددة المدنة ، ان عبدالناصر والنشر ، ١٩٧٧ . ويذكر الجزال بيونز قائد قوات الاسمة المحددة المدترة عام معالمة المدينة المدنة ، ان عبدالناصر والنشر ، ١٩٧٧ . ويذكر الجزال بيونز قائد قوات الاسمة المدينة على المدنة ، ان عبدالناصر والنشر ، ١٩٧٧ . ويذكر الجزال بيونز قائد قوات الاسمة المدينة على المدنة ، ان عبدالناصر والنشر ، ١٩٧٧ . ويذكر الجزال بيونز قائد قوات الإسماد المجددة المشرقة على المدنة ، ان عبدالناصر والنشر ، معالم على مسالمة الموسدة الموسدة المسروات المعالمة المحتودة الموسدة المعالمة المسالمة المعالمة المسالمة المعالمة المعا

الناصر من وحشية الغارة ومن النصريحات التي ادل بها قادة اسرائيل عقب الغارة والتي اكدوا فيهها نية التوسع . وقد استشهد عبد الناصر بتصريحات ادل بها بن غوريون في (١٠/ ١٠/ ١٥٥٠) ومناحيم بيغن في (١/ ١/ ١٩٥٥) وياعلان المؤتمر الصهيدين العالمي في نيسان / ابريسل ١٩٥٦ ، كدلائل على فية التوسع الاقليمي لذى قادة اسرائيل . وقد اعتبر عبد الناصر الغارة الاسرائيلية على غزة مخابة ، نقطة تحول » في العلاقات العربية ـ الاسرائيلية .

نفي حديث ادل به لجريدة نيويورك تايمز في ( ٦ / ١ / ١٩٥٥) اوضح ان الغارة قد دقت ناقوس الحظو بالنسبة لمصر ، وانها قد أنهت السلام بين العرب واسرائيل(١٢٠) . وفي مقابلة صحفية مع الكتاب البريطاني ديزموند ستيوارت ( / ٤ / ١٩٥٧) قال عبد الناصر : وفي نحر

اكد له في تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ ، انه لا يربد اية متاحب على الحدود مع اسرائيل . انظر :
 EedeonLotie Millard Burne, Between Arab and Israeli (Torono: Clarke and Invin, 1962), p. 18.

كما يذكر كينث لف ان عبد الناصر اكد لريتشارد كروسمان ، عضو البرلمان البريطاني ، انه لا يعتبر اسرائيل خطراً عسكرياً رئيساً ، وانه ينوي ان تجمس معظم الميزانية المصرية للاغراض الانتصادية ويقال الى ادن حد ممكن مشتريفت السلاح ، انظر :

LOVB, Suez, the Twice Fought War: A History, p. 14.

واخبراً ، وافق هبد الناصر ، خلال تلك الفترة ، على مشروع اربك جونستون ، مبعوث الرئيس ايزنهاور ، الحاص بتقسيم قيادة نهر الاردن بين امسرائيل والبلدان العربية للجاورة .

من الواضح أذاً ، أن عبد الناصر قد قام في بداية سنوات في السلطة بمحاولة حقيقية السرع العربي الاسرائيل خاصة أنه ذكر في خطاب له طعية توقيع اتفاق الجلاده من بريطانيا ، أن تلا الانتفاق ستكون تموذجاً سرية المشكلات الانتفاق ميكون تموذجاً في قرز أ المشكلات الانتفاق المنافق في المنافق المشكلات المنافق  المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المن

Keith Wheelock, Nasser's New Egypt: A Critical Analysis, Foreign Policy Research Institute series, 8 (New York: Presger, 1960), pp. 222-223.

(۱۳) في ملكراته ، اوضع عبداللطيف البغدادي ، نائب الرئيس عبدالناصر ، انه بعد تسوية الحلاف بين المسال من معدالناصر و انه بعد تسوية الحلاف بين المسال من وصعه نجيب في تشرين الثاني أر نوليس هام 1902 ، كان عبد الناسر سالية يكانت جان نقط المتعاد الانتصاف المسال المسال والنبية الاسرائيل عناصة أنها جامت بعد يومين من زيارة ابدان لصر والفي قشل فها البغد أن القادة بالمسال المسال ال

الثورة كنت ضد فكرة تكوين جيش كبر لأنهي تكنت أقبق الحياة في سلام ومودة مع جميع المدول . بيد أن الهجوم الوحشي الذي شنته اسرائيل على غزة غير هذه الفكرة في ليلة واحدة ، ٢٨ فيرابير عام ١٩٥٥ ، في هذه المليلة ابقدت أثنا في حاجة الى السلاح للدفاع عن سلامة اراضينا ، لقد رأيت اللاجئين في فلسطين ، وكنان بعثر صليّ أن أرى المصريين وند صاروا هم إيضاً لإجين <sub>.</sub>

من هنا يتضمع أن التحول في عقائد عبد الناصر لمتعلقة باسرائيل ، كنان نتيجة للسلوك الاسرائيلي . ومنذ تلك اللحظة بدأ عبد الناصر بدرك أن اسرائيل عدو يبسدف ألى التوصع في الاراضي العربية والقضاء على القومية العربية(٢٠١ . ففي خطابه في نادي الضباط في غزة في ١٣ إيار / مايو عام ١٩٥٦، قال :

<sup>(18)</sup> يد أنه ، نقرأ لاختلال النوازن العسكري المصري ـ الاحرائيل نصائح اسرائيل م استمر همدالناصر في جهود انهنام الله على المخترك المجاهزة . فني حتوران / يولو عام ١٩٥٥ الفترح على الجنرال بيوفز الفاقة متواهدة السلاح على جانبي المغدود بين مصر واسرائيل فاصلاً بين القوام > كيافرل التراح بيرنز باقامة ودريات مشتركة المؤلمة المسائح المسائح والمستمركة المشتركة . بيان أن اسرائيل وقصت تلك المشترحات . انظر :

Burns, Retween Arab and Israeli, p.97. وفي تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ ، قابل ليستر بيرسون ، وزير خارجية كشا في ذلك الوقت ، وأكد له

استعداد مصر للاعتراف باسرائيل أذا أبدت اسرائيل استعداداً لاعترام حقوق الفلسطينين ، الظر : Loster Pearson, Mike: The Memoures of the Right Honorable Lester Pearson (Toronto: Toronto University Press, 1972), vol. 2, pp. 221222.

كما إوضح الامر نفسه رويرت الشرصون ، مبعوث الرئيس الامريكي ايزنهاور الذي حاول النوسط للتوصل الل تسوية عربية -الرئالية في كانون الاول / يسسير مام 1.400 النظر: Mohamed [Hassnyan] Heiskal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and Mit Relationships with World Leaders, Rebels and Statemen (New York: Dockbedow, 1972, pp. 55-58.

ويذكر أمين شاكر ، مدير مكتب عبد الناصر في تلك الفترة ، ال عبدالناصر الفسل بين غوريون هقب الشارة على غزة من خلال الملحق الصحفي المصري بيارس لحته على النخلي عن نظرية فرض النسرية باللورة على العرب ، انظر : امين شاكر ، و منطق المصلاء ، الاهرام ، ١٦ / ١٦ / ١٧ / ١٩٠٧ . واكثر من ذلك ، فقي نيسان / ابريل عام المقال ، والى عبدالناصر على مقابلة بموث اسرائية في المتاشقة فوص النوصل الى تسمية مسلمية . بيد أن الاجتماع لم يتم يسبب تدخل وزارة المخارجية البريطانية عشب تأميم شركة تلة السويس في قوز / يوليو من العام نفسه ، انظر : - «هم يسبب تدخل وزارة المحارب المحارب المسابق 
و ان الخطة الكبيرة هي القضاء على القومية العربية في المنطقة ، ولم يعد ذلك سراً . إن المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في الشهر الماضي في اسرائيل طالب بتحرير الوطن الاسرائيلي الذي يحلمون به من النيل الى الفرات من العرب. ان العرب في رأيهم دخلاء غاصبون . ان فلسطين في رأيهم أرض يحتلها العرب من غيروجه حق . ان مديرية الشرقية في رأيهم ايضاً مند يحتله العرب ايضاً من غير وجه حق . ان سوريا ولبنان والاردن والعراق ، ملاد بحتلها العرب كذلك في رأيهم من غير وجه حق . ذلك منطقهم وتلك خطتهم ٥ .

وفي مناسبة تأميم شركة قناة السويس في ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، أعاد عبد الناصر تأكيد مفهومه لاسرائيل كقوة توسعية : « كان الصهيونيون يعلنمون أن وطنهم المقدس يمتمد من النيل الى الفرات ، يقولون في برلمانهم عن حرب مقدسة ، فالعملية ابادة للعرب وقضاء على الجنس » .

بالإضافة إلى اهدافها التوسعية ، اعتقد عبد الناصر أن اسرائيل هي عامل من عوامل التوتر وعدم الاستقرار والعدوان في الشرق الاوسط . فأحد اهداف اسرائيل هو وعرقلة تعزيز اية دولة من دول المنطقة ، (١٩ / ١٢ / ١٩٥٤ ) . هذا بالاضافة الى النوايا العدوانية التي تحاول اسرائيل من خلالها فرض السلام واجبار العرب على قبول الامر الواقع عن طريق العـدوان (١٦ / ١١ / ١٩٥٥ ) . وفي خطابه في احتفال كلية اركان حرب في ١٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ أكد عبد الناصر مرة الحرى تلك المعاني : « اذا كانت اسرائيل تمثل العدوان الخارجي وتمثل الضغط الاجنبي ، فإن وجود اسرائيل التي خلقت في هذه المنطقة لفرض السيطرة عليها ، ولغرض ايجاد نوع من انواع التوتر فيها ، فإن وجود اسرائيل كمثل الخطرين، العدوان والسيطرة ، وخطر التنخل الاجنبي والتهديد . .

أين اذاً تقع اسرائيل بالنسبة لخريطة الصراع الاقليمي في مفهوم عبد الناصر ؟ نظر عبد الناصر الى الصراع العربي .. الاسرائيلي كعلاقة ثـلاثية تضم العـرب واسرائيـل والاستعمار المغربي ، كما اعتبر ان الصراع العربي ـ الغربي حول السيطرة على الدفاع عن العالم العربي بمثابة « القضية الاساسية في الشـرق الاوسط ، وليس الصراع العـربي ـ الاسرائيــلي ، (١٤ / ٥ / . (1907

« خطة الاستعمار دائماً هي القضاء على الامم العربية جميعاً . وهي ليست خطة قصيرة الاجل ، ولكنها خطة طويلة الاجل تهدف ال القضاء على العروبة كلها ، ( ١٣ كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٥٣). و ان الدول

وفي اب / الهسطس عام ١٩٥٥ ، وبعد غارة اسرائيلية اخرى على غزة ، أمر عبىدالناصـر بتكوين قـوات القدائين للعمل داخل اسرائيل ، انظر :

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, p. 85.

وقد ادى دلك الى تصاعد الصدامات المصرية ـ الاسرائيلية حتى وافق عبد الناصر على وقف اطلاق النار مع اسرائيل في نبسان / ابريل عام ١٩٥٦ . في خلال تلك الصدامات ، احتلت اسرائيل منطقـة العوجـة المنزوعــة السلاس . وجاء أعنف تلك الصدامات في الهجوم الاسرائيلي على الصبحة في ليلة ٢ ـ ٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ . وهو الهجوم الذي جاء بعد ١٠ ساعات فقط من عرض بن غوريون ان يقابل عبدالناصر للتوصــل الى تسوية ، كم قال عبدالناصر الى :

New York Times, 3/11/1955.

الغربية جميعها مشتركة في خطة الناتمر على العالم العربي . خطاعهم استمرار الحمرب الني اعلنت عام 1۹۱۷ لتحطيم الفرمية العربية . ان الحمرب مستمرة في فلسطين والجزائر وشمال افريقيا . ان الغرب متآمر علينا ء ( ١٤ ايال / مايو 1940 .

معنى ذلك ان عبد الناصر اعتبر الغرب ، وبالذات بريطانيا العدو الرئيسي لقضية التحرر العربي . فالهدف الاساسي للغرب هو ازالة القومية العربية .

ومن هذا المنطق اعتبر عبدالناصر ان محاولة جون فوستر دالاس وانتوني ايدن ادخال مصر وباقي الدول العربية في حلف عسكري غربي بمثابة جزء من محاولة الدول الاستعمارية الخربية ادخال اشكال جديدة من الاستعمار في المنطقة ( ٢٤ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) . كذلك فقد اعتبر ان اسرائيل عدو ثانوي تابع للعدو الاكبر وهو الاستعمار الغربي .

والواقع ان هذا التحليل لطبيعة الصراع العربي - الاسرائيلي باعتباره صراعاً مرتبطاً بمصراع الجرب مع الاستعمار ، كان موجوداً في فكر عبدالناصر منذ اواخر عام ١٩٥٣ . ففي خطبة القاها في و نادي فلسطين الفلسطين المناصر للمستمعيه المستمعية الفلسطينين ان العدو الرئيسي ليس اسرائيل ، ولكنه بريطانيا ، فيريطانيا هي الدولة التي شمجعت الاستيطان الهدوري في فلسطين كها أمدت اسرائيل بالسلاح ، واسرائيل في النهاية ليست الا عميلاً ليريطانيا . وكها هو واضح من الجدول رقم (٥ - ٢ )، فقد أشسار عبد الناصر في تلك الفترة (٩٥ الم عام المرائيل المسارع التكوارات ، بينها الشعر المرائيل عموع التكوارات ، بينها الشعر المرائيل مرائيل والسرائيل عمو التكوارات ، بينها المسار المرائيل كمدو في ٣٤ بلئانة من مجموع التكرارات ، بينها المسار المرائيل كمدو في ١٩٥ المرائيل كمدو في ١٤٠ المرائيل كمدو في الكرارات ، المرائيل كمدو في ١٩٥ الكرارات ، المرائيل كمدو في ١٩٥ المرائيل كمدو في ١٩٠ المائة فقط من الكرارات ،

ويوضح الشكل رقم ( £ - ١ ) ، مفهوم عبد الناصر في تلك الفترة للعلاقة بين الصواع العربي ـ الاسرائيل ، والصراع العربي ـ الغربي .



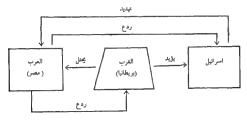

فالخرب ، وبالذات بريطانيا ، هو العدو المباشر الذي خلق اسرائيل ، وايدها بالسلاح ، كما أنه في الوقت نفسه بجتل بعض البلاد العربية ويحاول القضاء على استقلال البعض الآخر . ومن هنا ، وكما سنوضح في قسم لاحق ، فإن الاستراتيجية العربية الاساسية يجب ان تكون ردع الغرب وبالتالي اسرائيل .

بناء على ذلك ، فإن عبد الناصر ، ابتداء من عدوان غزة بالتحديد ، طوّر مفهوماً محدداً للمدور المدولي والاقليمي الذي تلعبه اسرائيل ألا وهو دور العميل الاستمماري ، ودور التخريب الاقليمي . فاسرائيل هي أساساً اداة استممارية يستعملها الاستعمار ( البريطاني في تلك الفترة ) لاضعاف المفومية العربية وزعزته الاستقرار الاقليمي في المنطقة . ففي خطاب له بالجيهة الشرقية في 1.4 ايار / ماير عام 1907 قال :

8 كلنا نعرف ما هي الأسباب التي خلفت أسرائيل من اجلها ، لا من اجل وطن قومي لليهود فحسب ، وإنما خلفت لتكون عاملاً من عوامل القضاء هل القومية العربية الموجودة في هذه المنطقة المترسطة من السالم ، خلفت أسرائيل لاشمناها ولاثارة المناصب في طريفتا » .

وفي مناسبة تأميم شركة قناة السويس في ٣٦ تموز / يوليوعام ١٩٥٦ قال : د حاول الاستعمار بكل وسيلة من الوسائل أن يضعف توميتنا وأن يضعف عروبتنا وأن يغرق بيننا ، فخلق اسرائيل صنيعة الاستعمار ، .

والواقع ان اسرائيل ذاتها قد أسهمت في خلق وترميخ هذا المفهوم لمدى عبدالناصر. فمشاركة اسرائيل الفقائلة في العدوان البريطاني - الفرنسي على مصر عام ١٩٥٦ ، واسهامها المسكري في عاولة اعادة الفؤد الاستمماري الغزي الى مصر بعد أن نجع عبد الناصر في تحقيق الجلام البريطاني وتأميم شركة القناة ، كل ذلك أقتع عبدالناصر أن اسرائيل فعلاً ، وليس تصوراً ، هي عميلة استعمارية ، وقد أكد عبدالناصر ذلك بنفسه حينها صرّح في ٢٨ كمانون الإول / ديسمبر عام ١٩٥٦ بأن دالتيجة للمتخلفة من العدوان البريطان - الفرنس - الاسرائيل مي: ا

ما هي مصادر الترسعية والعداوانية الاسرائيلية في مفهوم عبدالناصر في تلك الفترة؟ الواقع الله البيانة عن هذا التساؤل مهمة لأنها تحدد الى حد كبير مدى مرونة وجود مفهوم عبدالناصر لاسرائيل . فالقائد السياسي الذي ينظر الى عداء العدو باعتباره عداء اصبلاً نابعاً من ذاته ولا لاسرائيل . في المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على كيانة . ويلمكس ، فإن القائد السياسي الذي يعتبر عداء العدو حميلة موقتة برحمهوا السلي للعدو . في يتمرّض لها العدو وتفرض عليا العداء ، يحتمل الى حد كبير ، أن يعرّم مفهومه السلي للعدو . في يتمرّض لها العدو قفرض عبدالناصر بين المفهومين بشكل يمكس خصائص المرحلة التكوينية . فمن ناحية فهم عبد الناصر المدوانية الاسرائيلية على أنها نتيجة للضغوط الخارجة وللخصائص العدوانية المسرائيلية على أنها نتيجة للضغوط الخارجة وللخصائص العدوانية المسرائيلية من عام المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق المدوانية المسرائيلية على المنافق على المنافق المدوانية المسرائيلية على المنافق المنافق المنافق المدوانية المسرائيلية على المنافق المنافق على المنافق المنا

العدوانية الاسرائيلية ، ونزعات السيطرة الاقليمية لدى اسرائيل ، هي نتيجة للضغوط الخارجية التي تبذلها القوى الاستعمارية على اسرائيل لكي تلعب دوراً معيناً (١٣ تحوز / يوليو عام ١٩٥٥ ، 14 المبدل / ستمه عام ١٩٥٦ (١٩٠) .

من ناحية ثانية ، فإن عبد الناصر عزا النوسعية الصهيونية الى العقيدة الصهيونية التي تنهض على تصور وجود حق تاريخي للصهاينة في المنطقة الممتلة من النيل الى الفرات ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ) . وكيا سنرى نيها بعد فإن المفهوم سيطر على المرحلتين اللاحقتين .

٩ - كلها أعطيت العدو تنازلات ، زادت عدوانيته .

١٠ ـ كليا زادت صلابتك واستعدادك ، كان المعدو اكثر استعداداً للتراجع .

ومن الاهمية بمكان فهم حسابات عبدالناصر السياسية حول احتمال ردود الهمال الاعداء السياسين . فقد كان عبد الناصر ينظر الى اعداء السياسين من منطلق الشلك في نوعية ردود العامل أمام أعلى المسابق . فمن ناحية ، من المحتمل الى حد كبير في نظر عبدالناصر - ان يفسر العدو اي بادرة من بوادر التساهل او التنازل على أنها تعبير عن الضعف ، وبالتبالي سينتهز الفرصة للحصول على مكاسب اكبر ، دون أن يرد بالمثل . اما اذا واجه العدو موقفاً صبلباً واستعداداً متكاملاً لملاقاته ، فإنه في هذه الحالة ـ وفي هذه الحالة قفط ـ سيتراجع ويقدم التنازلات .

ه يوم يدرك الانكليز اننا اصبحنا أقوياء . فلن يبقوا بـأرض الفنال » ( \ كانــون الثاني / ينــاير ١٩٥٤ ) .

كذلك، اذا شعرت اسرائيل، في اي لحظة، بأن مصر ليست مسلحة تسليحاً قوياً، فإنها منستخل الفرصة لتشن هجوماً شاصلاً . أما اذا أخدنت مصر بـأسباب الشوة ، فإن اســرائيل ستتراجع ، ومن الممكن بذلك أن تكسب مصر المعركة قبل أن تبدأ . فالعدو اذاً لن يتراجع الا اذا شعر أن فرصته من كسب ثمار العدوان ضعيفة للغاية .

ه يجب أن تكون مصر ، والدول العربية من القوة بما يكفي للقضاء على كل نزعة لاسوائيل في العدوان . فإن الاسوائيلين الذا اعتقدوا أننا لسنا مسلحين انقلبت مشاغبياتهم الى هجوم شامل حقيقي ، ( ٣٦ كافون الشالي / نوفمبر عام 1900 ) .

وقد أنمكست نلك التصورات لاحتمالات ردود أفعال العدو لتصرفات عبد الناصر ، على نوعة الاستواتيجية السياسية المفضلة في التعامل مع الاعداء السياسيين ، كمها صنرى في قسم لاحق . فتنجة لذلك التصور ، اعتقد عبد الناصر ان افضل استراتيجية للتعامل مع العدو هي استراتيجية الردع والصلابة .

 <sup>(</sup>١٥) وذلك يعكس التصور الناصري لاسرائيل في الفترتين اللاحقتين والذي اقتصر على النظر الى العداء
 الاسرائيل كظاهرة أصيلة نابعة من الكيان الصهيرين

جدول رقم (۶ - ۳ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٥٣-١٩٥٦

|      | المجموع | 1107   | 1900   | 1908   | 1908 | السنة                        |
|------|---------|--------|--------|--------|------|------------------------------|
| ı    | 188     | 09     | 77     | **     | 10   | ۲ ـ طبيعة العدو(١)           |
|      | 20      | (4) £1 | (17)15 | 7"9    | 44   | تلميرية (٪)                  |
|      | 41      | (11)11 | (٣١)   | (1)4   | ٧    | توسعيـة (٪)                  |
| 1    | 74      | (7)71  | (40)0. | (11)01 | 77   | عدوائية (٪)                  |
|      | ٧٠      | ٤      | ٨      | *      | ۲    | أ ـ مصادر اهداف العدو        |
| l    | 40      | 40     |        | ٦٧     |      | الايديولوجية (٪)             |
| l    | 1.      | (10)   |        |        |      | اهداف تارڅية (٪)             |
|      | 1.      |        | 11"    | 17     |      | خصائص داخلية (٪)             |
|      | ۱۵      |        | (TV)   |        |      | خصالص القيادة (٪)            |
| 1    | ٥       |        |        | (17)   |      | سياسة القوة (٪)              |
| П    | 70      | (40)0. | (TV)0. | 1      | 0+   | ضفوط خارجية (٪)              |
|      | 1       | 1      |        | ٣      | Y    | ب عمومية عداء العدو          |
| 1    | 1       | (0.)1  |        | 1      | 314  | عام / دائم (٪)               |
| l    |         | 1      | 1      | - 1    |      | عام / مؤقت (٪)               |
| ı    | ĺ       |        | - 1    | Į      |      | م ـ احتمال رد العدو          |
| l    | ٧       | 1      |        | ٤      | 4    | على المسالة                  |
|      | 71      | 1      | 1      | Υp     |      | الرد بالمثل (٪)              |
|      |         |        | Į.     | - 1    |      | التجاهل (٪)                  |
|      | V١      |        | - 1    | ٧e     | 1    | استغلال الموقف (٪)           |
|      | 177     | ۲      | 1      | ۳      | ۳    | د_ احتمال رد العدو على القوة |
|      | 41      | 17     | 1      | 1      | 1    | اقتراجع (٪)                  |
|      | ^       | 77     | ı      | - 1    |      | افرد بالمثل (٪)              |
|      | - 1     | 0      | - 1    | ,      | ٣    | هـ صورة العدو عن مصر         |
|      | 11      | 1      | 1      | 100    |      | تدميرية (٪)                  |
|      | 77      |        |        | ì      | 44   | توسميـة (٪)                  |
|      | 17      | 1      |        |        | ٦٧   | عدوانيـة (٪)                 |
|      | - 11    | ٧      | ٤      | £      | - 1  | و الدور الدولي للعدو         |
|      |         |        | - 1    | i      |      | قائد استعماري (٪)            |
| يتبع | 77"     | (A%)   | (40)   | ۰۰     | 150  | عميل استعماري (٪)            |

يب

تابع الجدول رقم ( ٤-٣)

| المجموع | 1907            | 1900      | 1908   | 1904 | العفيدة                               |
|---------|-----------------|-----------|--------|------|---------------------------------------|
| ٦       |                 | 70        |        |      | عميل شيوهي (.//)<br>عميل صهيوني (.//) |
| 17      | (11)            | ۰۵        | ۵۰     |      | تخريب اقليمي (٪)                      |
| 1       | , ,             |           | ١      | ۲    | ز منهج المدو<br>التمهيد اولاً (٪)     |
| 70      |                 |           | (1)    | ١    | المحاولة والملاحظة (٪)                |
| Yo      | 100             | !         |        |      | التعبئة الشاملة (٪)                   |
| ٤٧      | 3.7             | 7         | 17     | A    | س ـ استر اتيجية المدو<br>ردعية (٪)    |
| 41      | Y<br>Y P( / Y ) | (177) 100 | (17) 1 | 1    | ودنية (٪)                             |

(١) النسب بين قوسين في الجدول ، والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل من تكراوات العقيدة .

## ج ـ النظام الدولي المعاصر

١١ ـ الصراع الدولي ، متمثلًا في الحرب الباردة ، هو جوهر النظام الدولي الراهن .

 ١٢ ـ النظام الدول العالمي ، والنظام الاقليمي الشرق الاوسطي يتميزان بوجود عناصر من الاستقرار وعدم الاستقرار السياسي .

 ١٣ ـ الطريق الرئيسي لتحقيق السلام العالمي هو تغيير الفوارق العقائدية بين الدول واحلالها بعقيدة عالمية في الديمفراطية ، ارساء أسس الفانون الدولي ، تكثيف الاتصال الدولي ، وازالة الاستعمار .

٤١ ـ الدور الدولي الاساسي لمصر هو تكثيل وتوحيد العرب ، وأرساء المركز الاستقباللي
 الدولي لمصر .

كان مفهوم عبد الناصر للنظام الدولي في اوائل الخمسينات في الاساس امتداداً لمفهومه المسراعي للعملية السيامية . فقد نظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً ثنائي القضية ينقسم الى ودول السنار الحديدي تحت السيطرة الشيوعية ، ودول اللمرب تحت الاستعمار ، (٥ ايلول / سبتمبر عام 1٩٥٤) . ومن هنا فإن جوهر النظام الدولي يدور حول ظلهرة الحرب الباردة بمين الشيوعية والرأسمالية ، التي التنج تكل الصراع الدولي ومنها سباق التسلم (١٦٠) .

<sup>(</sup>١٦) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جال عبدالناصر ، ص ١٥٤ ـ ١٥٥ .

أما على مستوى العلاقات النظامية الدولية ، فقد اعتقد عبد الناصر للعلاقات بين الكتابين بعكس طبيعة التوازن الدولي القائم آنئية . فقد اعتقد عبد الناصر أن النظام الدولي يتجه نحو الاستقرار ، بمعنى عدم احتمال حدوث حرب عالية ، نظراً لامتلاك الكتابين المقبلة المدوية ( ١٧ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ) . لهذا السبب ، فإن عبد الناصر دفض داياً حجيج فوستر دالاس لتبرير سياسة الاحتواء وادخال الهداية العربية في اطار استراتيجية المسكر الغربي ، وهي الحجيج التي تدور حول التهديد الذي تشكله المدول الشيوعية لحدول الشرق الاوسط . وكانت وجهة نظر عبد الناصر ان هذا التهديد أن وجد فإنه ليس من المحتمل أن يؤدي الى حرب عالمية : و أنه يتمثل الم الامريكين ان الخور الشيوعي يعد العالم ، وان يجب انشاء احلال عسكرة باسرع عالم يكن ، ولكن الرامي عندي ان الحرب ليس ويكة الوقوع ، وعليا أن نحمي انتسا من هذاو الاستعمار بقدر ما في النف المناس 
يوتبط بذلك تصور آخر على مستوى النظامين الدولي والاقليمي ، وهو ان الصراع الرئيسي في هذا النظام ، هو الصراع بين العرب من ناحية ، والاستعمار والشيوعية والصهيونية من ناحية اخرى . بيد أن الصراع المركزي يدور بين العرب وبين الاستعمار الغربي كيا أوضحنا في القسم السادة .

ادت الغارة الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ الى تحوّل رئيسي في عقائد عبد الناصر الحاصة بالنظام الدولي . فبعد شباط / فبراير عام ١٩٥٥ بدأ عبد الناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً غير مستقر يتجه نحو الحرب الشاملة ، كها جاء في خطابه امام البرلمان الهندي في ١٤ نيسان / ابريل عام ١٩٥٥ ) ، وفي مذا العصر الذي اصبحت في العلاقات بين شعوب العالم بتنابها الدوتر والقائق وعدم الاستقرار وتساورها المخارف من نشوب حرب ، اذا هي نشبت هددت كيان البشرية ٤ .

وفي خطابه أمام مؤتمر بالندونغ أي 19 نيسان / ابريل عام ١٩٥٥ أضاف : «يسود العالم الأن احساس بعدم الفسمان يزداد نمواً ، وها زادشمور أخلوف في الحرب زيادة انتاج الاسلحة ذات التنمير الشامل والتي لا تبقى ولا تلد . فما أجسم الحطر الذي يتمرض له العالم من الحرب ، وما أغل الثمن الذي يدفع من ارواح البشر ، حتى ليخول الى للره أن الساعة قددنت ، والذنت شمس العالم بالمقيب ، ( 19 نيسان / إبريل عام ١٩٥٥ ) .

وبالمثل ، فإن الشرق الاوسط قد اصبح على حافة الحرب : « ان الحالة في منطقة الحدود بقطاع غزة اشبه بصندوق البارود . ان هذا الصندوق قد يتنجر في اي وقت ونتشر منه حرب عامة بين العالم العربي واسرائيل » ( ١٧ حزيران / يونيو عام ١٩٥٥ ) .

اذا كان ذلك هو تصور عبد الناصر لطبيعة النظام العالمي ، والنظام الاقليمي ، فها هي شروط تحقيق السلام في كل من النظامين ؟

الواقع أن تصور عبدالناصر لعملية السلام الدولي كان يقترب من المثالية الى حد كبير . فقد تصور ان الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام العالمي هي التخلب على الحلائف الايدبولوجية بين الشيوعية والـرأسمالية ، دون ان يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق ذلك ، مع ادخال تعديلات تدريجية من النظام القانوني الدولي ، تضمن احلال الصراع الايديولوجي بعقيدة عالمية قوامها الاعان بالديمقراطية ، وهو مفهوم يقترب من مفهوم المدرسة المثالية في السلام اللدولي في الثلاثينات . ففي رسالة وجهها بمناسبة العيد التاسع لانشاء الأمم المتحدة في ٢٣ تشرين الاول / اكتوبرعام ١٩٥٤ قال :

و يقتضي الواجب بلل جهود مشتركة لتعديل المقائد الأساسية التي يقوم عمليها الكيان الغانولي الدولي في الوقت الحاضر . فإن وحملة الحقوق الإنسانية يجب ان تمهد السبيل لمفيدة شاملة تقوم عمل الايمان بالديمقراطية ، على إن يكون لحلة الايمان اثر موحد في العلاقات الوطنية والدولية «<sup>(١٧)</sup> .

قدمنا أن مفهوم عبد الناصر للسلام الدولي ، في تلك الفترة ، كان يقترب الى حد كبير من مفهوم المبدرسة المنالية . والواقع أن عبدالناصر ، لم يتصور اطلاقاً ، كها تصور البلاشفة ، ان الطريق لتحقيق السلام الدولي المبلاقات الدولية البورجوازية واحلالها بنظام دولي جديد . ولكنه ، كان دائي يتصور عملية السلام الدولي باعتبارها عملية أقلمة وتغيير تدريجي لنظام الدولي الراهن ، دون احداث تغييرات جدرية في هذا النظام . وانطلاقاً من هذا المفهوم تصور عبد الناصر أن تدعيم القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة هـ و احد العطرق نحو تحقيق السلام الدولي : دا نا ارفيل في ترسيم مدى القانون الدولي بعيث يواجه حاجات العالم الحالي الممثلة المعقدة .

كذلك ، قدم عبد الناصر التفاوض الدولي والاتصال بين السدول كأداة رئيسية لتحقيق السلام الدولي : و هذا هدننا الرئيسي (منع الحرب) ، وانما نسقته بعقد اجتماعات دولية تساعد عمل دهم ملاقات الرد وتقوية اواصر الصداقة بين الشعوب : ( 14 نيسان / ابريل عام ١٩٥٥ ) .

وقد لحَص عبد الناصر في خطابه امام مؤتمر باندونغ في ١٩ نيسان / ابريل عــام ١٩٥٥ شــروط تحقيق السلام الدولي في ستة شـروط رئيسية :

الشرط الاول : نجاح الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتنظيم وتحديد وتخفيض التسلح . الشرط الناني : تمسك الامم المتحدة بالمثاني وتبادله .

الشرط الثالث: احتمرام الدول الالتراماتها الدولية بما في ذلك القضاء على التفرقة

العنصرية. العد 1911 - حد الأحداد على على العام قد على الأحداد الكام شد الدول

الشرط الرابع : توقف الاعيب الضغط السياسي التي تمارسها الدول الكبرى ضد الدول الصغرى .

الشرط الخامس: تصفية الاستعمار.

الشرط السادس : التعاون بين الشعوب الافريقية والاسيوية .

<sup>(</sup>۱۷) المدر نفسه ، ص ۱۵۰ .

وهمي كلها ــ كيا نرى ــ شروط ذات طبيعة عامة لا تقدم ادوات للنطبيق ، وتدور حول مفهوم تنظيم النظام الدولي اكثر منها حول تغييره .

أين تقع مصر من هذا النظام الدولي ؟

وفي كتابه فلسفة الثورة، شبّه عبد الناصر دور مصر في الدائرة الموبية بدور هائم على وجهه في المنطقة العربية يبحث عن البطل الذي يقوم به ، وأضاف : ، ولست ادري لماذا نجل الي دائم أن هذا الدور الذي أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتلة في كل مكان حوانا ، قد استفر به المطاف متماً سهوك القوى عل حدود بلادنا ، يشير البنا أن تتحوك ، وأن نهض بالدور وزندي ملابسه ، فإن احداً غيرنا لا يستطيع القيام به . وأباهر همنا فأقول ان الدور ليس دور زعامة ، والخاهو دور تفاعل وتجارب مع كل هذه العوامل ، يكون من شأنه تفجير الطاقة المثالثة الكامنة في كل اتحاء من الاتجاهات المحيطة بها ، ويكون من شأنه تحجير المعاقة .

ويرتبط بهذا المفهوم ، تصور محدد للمنطقة العربية ، قوامه أن هذه المنطقة ليست مجرد امنة المناد جغرافي متاخم لحدود دولة كبرى ( تصور دالاس) ، ولكنها تتمثل اساساً في وجود امنة واحدة ذات مصالح مشتركة واولويات امنية واحدة ، كيا أنها تواجه العدو الاساسي نفسه وهو اسرائيل والاستعمار الغربي ( وليس الاتحاد السوفياتي كيا حاول دالاس ان يؤكد لعبد الناصر ) . ولذلك فقد رفض عبد الناصر بشدة المشروع البريطاني والامريكي بار مصر والوطن العربي معها الى اللنحول في تحالف شرى اسعلي مع البلدان الغربية الكبرى ، وقدم بدلاً من ذلك مشروعاً عربياً الداخوس مضاداً ، وقوام هذا المشروع هوخلق ، منظمة الدفاع من هدائماتة ، منظمة عربة خالصة نوبه وليس الانجار البلدان العربية ، وقوام هذا المشروع هوخلق ، منظمة الدفاع من هذه المنطقة ، منظمة عربة خالصة أنه وليس المنظمة ، والذم عن هذه المنطقة ، القرصة الكاملة الانتسان المناسبة بيش عربي خالصي بدائما المناسبة المناسبة عنها منظمة ، والسمي نحو تحقيق تكامل البلدان العربية ، فإنه مصر تلعب دوراً قيادياً ، قوامه الدفاع عن المنطقة ، والسمي نحو تحقيق تكامل البلدان العربية .

و يجب ان تكون المند عور اي نظام للدفاع عن آسيا والشرق الاقصى . ويتبغي ان تقوم مصر بالدور ذاته فيها يتعلق بالدفاع من الشرق الارسط ، ( ٣٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ) . • ان سياستنا العربية تبدف الى جمع شمل العرب يجملهم امة واحدة بل اسرة واحدة ، ( ٣٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

يرتبط بهذا المنهوم الدفاعي ـ التكاملي ، مفهوم أساسي آخر لدور مصر في النظام العالمي المالمي قريط بهذا المنهوم الحياد الايجابي . فاحدى الافكار الرئيسية في النظام المقيدي الناصري خلال تلك الفترة ، كانت تدور حول مفهوم تدعيم وتثبيت الاستقلال الذي حصلت عليه مصر ، والظهور في النظام العالمي كدولة قادرة على صنع قرارات سياساتها الخارجية وعلى مقاومة ضغوط الدول الكبرى . ومن هنا أكد عبدالناصر مراراً تصميمه على مقاومة اي نفوذ امريكي او سوفياتي ، حتى لو تطلب ذلك استعمال القوة .

و الحرب الباردة قد استفرت في مصر ، فكل من المستحرين يلغي فيها بلخيرته . . . ولكن الكل يعلم اننا لمصل على على مع الوائك . . . وها د مصر ستمعل على انعمل على على مع اولك . . وها د مصر ستمعل على تعزيز استفلافا وان مصر ان تقبل ابدأ أن تكون ساماني نفوذ لاية دولة اجنية و ( ١٥ أنيسان / إبريل عمام 1909 ) . وه قلنا أن سياستنا من الفاهرة ، من مصر ، وليست من لندن ، ولا من واشتطن ، ولا من موسكو ، لمنا ماحكو المنا محكو من المستحرات . وسياستنا هي سياسة هدم الانحياز » ( ١ حزيران / يونيو عمام 1909 ) .

والواقع ان معارضة عبد الناصر لمشروع منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط ، كان نابعاً ايضاً من تلك المقيدة . فقد اعتقد ان تلك المنظمة ، التي ستدخل فيها الدول العظمى ، ستنتهى بمصر الى أن تكون مجرد تابع للغرب ( ٣٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ) . ويتضح عمق اقتناع عبدالناصر ، بهذا المفهوم من مراجعة الجدول وقم (٤٤٤)، وهو يوضح ان المفهوم الاستقلالي لدور مصر الدولي كان يمثل في تلك الفترة ٩٦ بالمائة من اشارات عبد الناصر الى الدور الدولي لمصر .

يرتبط بذلك بداية تصور لدور مصر الدولي كقوة معادية للاستعمار على مستوى النـظام الدولي بأسره ؛ وقوة لاقرار السلام العالمي ، وان كنان هذا الدور . في نظر عبدالناصر . يأسي في المرتبة الرابعة من سلم اولويات الدور السياسي الدولي لمصر . وفي خطابه في ١٩ ايار / مايو عام ١٩٥٥ ، اشار عبد الناصر لأول مرة لهذا الدور :

د إن مصر في سياستها الخارجية ستعمل على أن نساتد الحربة والتحرير في جميع انحاء العالم ، وستعمل على المتضاء على الاستفداء على الاستعمار في جميع انحاء العالم ، وستعمل على ضممان حق تقرير المصير للدول التي لم تتمتع باستقلالها في العالم . ان مصر التي تحريب عند ان ترى جميع الشموب حرة . ستعمل مصر كل ما في وسعها لاقوار السلام العالمي ، واقامة تفاهم وتعاون بين الدول » .

وسنرى أن هذا الدور قد ارتفع في سلم اولويات الدور الدولي لمصر في الفترة التالية (١٩٥٧ - ١٩٥٧) لبحتل مكانة أكثر اهمية في التحايل الناصري . بيد أن مفهوم الدور الاستقلالي الايجابي ، كان هو للفهوم الاساسي الذي سيطر على تحليل عبد الناصر لدور مصر الدولي في هذه الفترة الدولي في هذه الفترة ، أذ أن ٢٦ بالمائة من الاقوال الواردة عن دور مصر الدولي في هذه الفترة كانت تضح هذا الدور في اطار الاستقلال النشيط ، وكان ذلك واضحاً الى حد كبير في عامي دامور عام المناصري عام ١٩٥٤ بالتحديد ، ( الجلاول وقم (٤- ٤) ) .

جدول رقم (٤-٤) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالنظام الدولي ، للسنوات ١٩٥٣-١٩٥٦

|          |      |      |      |      | السنة                             |
|----------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| الجموع   | 1407 | 1400 | 1908 | 1904 | العقيدة                           |
|          |      |      |      |      |                                   |
| 7.7      | Ł    | £    | ٤    |      | ٣ ـ النظام الدولي                 |
| 1        | 1    | 1    | 1    |      | صراعي (٪)                         |
|          |      |      |      |      | انسچامي (٪)                       |
| v        |      | ٤    | ۲    |      | أسمصادر الصراع                    |
| ١٤       |      | Yo   |      |      | الطبيعة البشرية (٪)               |
| £٣       |      |      | 3++  |      | الخلافات الايديولوجية الدولية (٪) |
| 12       |      | 40   |      |      | القوميـة (٪)                      |
| 74       |      | ٥٠   |      |      | ، سياسة القوة (٪)                 |
| Y 8      | ٨    | 17   | 1    |      | ب- شروط السلام الدولي             |
| ٤٧       | ۱٥   | ٥.   |      |      | الاتصال الدولي (٪)                |
| 14       | 70   | 27   |      |      | ازالة المعندي (٪)                 |
| ۸ ا      |      |      | ٥٠   |      | تحقيق المساواة الاقتصادية (٪)     |
| Ł        | 1    | ٨    |      |      | توازن القوى (٪)                   |
| 17       | 7.0  |      | ٥٠   |      | محقيق المدالة الدولية (٪)         |
| ۲        | ١,   | ì    | ١ ١  | }    | ج ـ هيكل النظام الدولي            |
| 111      | 1    |      | 1++  |      | قطبية ثنالية (٪)                  |
| l        |      |      |      |      | متمدد الاقطاب (٪)                 |
| ٨        | ,    | ٦    | ١ ١  |      | د ـ استقرار النظام الدولي         |
| ٥.       | 1    | 199  | 1    |      | مستالس (٪)                        |
| ٥٠       | l    | 7.7  | 1    | l .  | هیر مسئلر (٪)                     |
| 1.0      | 31   | YA   | 10   | ۲ ا  | هــ دور مصر الدولي                |
| - 11     | 14   | 1    | Y -  |      | قائد اقليمي (٪)                   |
| 11       | ۸۰.  | ٧١   | ٧    |      | مستقبل (٪)                        |
| , ,      | ٢    | , v  | 17   |      | معادي للاستعمار (٪)               |
| 1+       | 7"   | 11   | £ +  |      | تكامل عربي (٪)                    |
| Y        | ١.   | 1    | 17   | ٥.   | تطوير عربي (٪)                    |
| <u> </u> | ۲    | Y    | ٧    | L "' | تطوير داخلي (٪)                   |

#### د ـ التفاؤل السياســي

#### ١٥ ـ التحول الى الافضل هو الاحتمال المرجح

يقصد بالتفاؤ ل السيامي ، الاعتقاد بأن الاهداف الأساسية ستتحقق في المستقبل المنظور. وفي هذا الصدد ، يمكن التمييز بين الافراد الذين يستمدون تصورهم لاحتمال تحقيق الاهداف ، من ايديولوجية معينة تؤكد لهم ذلك ، وهؤلاء الذين يستمدون عقيدة التفاؤ ل من تصور ذاتي . يشمي الماركسيون الى القسم الاول ، فهم يعتقدون أن اهدافهم ستتحقق في المستقبل بحكم قوانين المادية التاريخية . اما عبدالناصر ، فإنه كان يتبعي الى الفريق الثاني ، فقد كان يعتقد أن وقد كان هذا المتحقق ، ليس بسبب الفرانين الاجتماعية ، ولكن بساطة لانها الأهداف المحجمة ، ولكن بساطة لانها الأهداف المحجمة ، وقد كان هذا المتصور امتداداً لتصمور مثالى النزعة سيطر على التحليل الناصري - في تلك الفترة . مؤداة تقسيم العالم السياسي الى قسمين احدادها قسم الحبر ، والآخر قسم الشر ، ومن البديهي أن المقسم الأول هو الذي سينتصر . ولذلك نجد أن تفاؤ ل عبدالناصر ، كان في الغالب مرتبطأ المسم الأول هو الذي سينتصر . ولذلك نجد أن تفاؤ ل عبدالناصر ، كان في الغالم مشروط بتحقيق شروط معينة ، كها هو واضح في الجدول رقم (ع - و ) ، والذي يوضح ان ٩٩ بالمائة من الاشارات الى عقيدة التفاؤ ل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كما أنه حيانا المدار اللك العقيدة ، فإن ٣٩ بالمائة من الاشارات لم تكن سقو وطة بشروط معينة ، كما وحيا المدارات لم تكن سقو وطة بشروط معينة ، كما وحيا المدارات لم تكن سقو وطة بشروط معية . كما المدارات الم تكن شعو وطة بشروط معية .

جدول رقم (٤ ـ ٥ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالتفاؤل السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1408 | 1904 | المنياة               |
|---------|------|------|------|------|-----------------------|
| AV      |      | Y+   | 44   | 10   | ٤ ـ التفاؤل/ التشاؤم  |
| 4.4     | 111  | 90   | 41   | ٧٣   | تفاؤل غیر محدود (٪)   |
| ٦       |      |      | ٣    | ٧٧   | تفاؤل محدود (٪)       |
| ۲       |      |      | ٣    |      | تشاؤم                 |
| ۸٦      | ٧,   | ٧.   | 77   | 3.1  | أ ـ بالأشارة الى      |
| 7.9     | ٧a   | ٨٥   | 79   | 44   | اهداف بميدة المدى (٪) |
| 177     | 40   | 10   | 171  | 48   | سياسات محددة (٪)      |
| 04      | - 11 | 1.6  | 44   | ۸ ا  | ب ـ مشر وطية التفاؤل  |
| ۳Y      | 10   | 77   | YV   | AY   | مشروط (٪)             |
| 7.14    | 0.0  | YA   | ٧٣   | 15   | غیر مشروط (٪)         |
| l       |      |      |      |      | l                     |

## هـ التنبؤ السياسي

١٦ .. من الممكن التنبؤ بالمستقبل في المدى القصير .

١٧ ـ المصادفة تلمب دوراً معيناً في الحياة السياسية .

تختلف عقيدة التنبؤ السياسي عن عقيدة التفاؤ ل السياسي في أن الاولى تعني الاعتقاد بوجود نمط تكراري منتظم في الحياة السياسية يمكن على اساسه تصور احتمال تطور الاحداث ، بينيا تشير الثانية الى مجرد الاعتقاد باحتمال تحقيق الاهداف .

والواقع ان الاطار الزمني المياشر بالنسبة لعبد الناصر ـ في تلك الفترة ـ كان اطاراً محدوداً يتعلق بالمدى القصير ، باستثناء اشارات محدودة الى وجود نمط تقدمي في التطور التاريخي مؤ داه ان و عجلة الزمن لا تعود الى الوراء؛ ( ٢٥ حزيران / يونيو عام ١٩٥٤ ) . ولعل ذلك يعود الى عدم انتهاء عبدالناصر الى ايديولوجية محددة تفسر له العملية التاريخية . فإن معظم تنبؤ اته كانت مستمدة من الخبرة الذائية ، ولم تكن تعتمد على مفهوم واضح للمستقبل ، او على نظرة تاريخية محددة . واخبراً فإن تنبؤ ات عبدالناصر كانت تتعلق أساساً بنتائج سياسات محددة ، او باحتمالات ردود افعال الاعداء . فقد تنبأ مبكراً بالنصر على القوات البريطانية في معركة انهاء الوجود البريطاني في منطقة قناة السويس ( ٢٣ ايار / مايو عام ١٩٥٣ ) ، وإن القوى المعادية في الداخل ستشن هجمات مضادة في المستقبل ، وانها ستحاول اشعال نار الصراع من اجل استعادة السلطة ( ١٤ حزيران / يوينو عام ١٩٥٣ ، ٢٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ) ، وإن اسرائيل ستستمر في جهودها الرامية الى عرقلة التوصل الى تسوية سلمية في الشرق الاوسط ( ١٩ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٤ ) ، وان القوى الغربية ستمد اسرائيل دائهاً بالسلاح من اجل الاحتفاظ بميزان القبوي في مصلحة اسرائيل (١٣ ايار / مايو عام ١٩٥٦ ) ، كما أنَّه تنبأ في اكثر من موضع باستحالة الحرب العالمية بحكم التوازن النووي ( ٢٦ آذار / مارس عام ١٩٥٦ ) . ويتضح لنا مَن تأمل الجدول رقم ( \$ -٣ ) ، ان ٩ ، بالماثة من التنبؤات السياسية في تلك الفترة ، كانت تتعلق اما بسياسات محددة او بسلوك الاعداء السياسيين . اكثر من ذلك ، فإنه في مناسبة واحدة على الاقل ، أشار عبد الناصر الى الدور الذي تلعبه المصادفة في الحياة السياسية ، بما يلغى احتمال التنبؤ ، وذلك حينها أشار الى احتمال حدوث الحرب العالمية لظروف خارجة عن الحسبان ( ٢٦ آذار / مارس عام ١٩٥٦ ) .

# و ـ دور القائد في التطور الاجتماعي ـ التاريخي

١٨ ــ القائد السياسي ليس اكثر من وسيط سياسي . لا يستطيع القائد السياسي ان يضبط
 التطور الاجتماعي ــ التاريخي ، ولكنه يستطيع ان يتدخل للاقلال من الآثار السلبية للنطور .

قدمنا أنه عندما أتى عبدالناصر الى السلطة في تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ، لم تكن لديه نظرة ايديولوجية واغسحة ، وان ذلك قد أثر بشكل واضح على توجهاته العقيدية ، وباللذات من حيث نظرته المعالم السياسي ، وطبيعة مستقبل الحياة السياسية ، وامكانية تحقيق الاهداف السياسية . والواقع إن هذا النمط انطبق الى حد كبر على مفهوم عدا الناصر لدور القائد السياسي في عملية التطور الاجتماعي .. التاريخي ، والحركة السياسية في مجتمعه . فنظراً لانتفاد الحبرة السياسية ، وغياب الإيديولوجية التي توضيح له دور القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة في العملية السياسية ، فإن اعتقاد عبدالناصر في قدرته على التأثير على الحركة السياسية والتاريخية ، كان ضعيفًا الى حد كبر، في هماد الفترة على الإقل . وقد ساعد على ترسيخ هذه العقيدة ، أن الجماهير المصرية قد أيدت الثورة تأييداً واسعاً متوقعة من اعضاء مجلس قيادة الثورة حلولاً سريعة لم يكن هؤلاء الاعضاء قادرين على تقديها ، ولذلك فإن مبدالناصر ، اعترف للجماهير صواحة بأن تقليم الحلول السريعة لمشكلات التنمية الاقتصادية عملية تخرج عن نطاق قدرته ، أو اذا كان من المدكن ضبط وتوجعه عملية التطور السياسي والاقتصادي ، فإن ذلك يتم فقط من خلال تعاون القائد مع القوى الاجتماعية الاعترى :

جدول رقم ( ٤ - ٣ ) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦

| المجموع | 1904 | 1900     | 1901 | 1407 | العقبدة                                                       |
|---------|------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------|
| 111     | 11.  | ۸ ۱۰۰    | 11   | 1    | ه ـ التنبؤ السياسي<br>يمكن التنبؤ (./)<br>لا يمكن التنبؤ (./) |
| 77      | ,    | ^        | 11   | Y    | أ ـ مجالات التنبؤ<br>التطور التاريخي (٪)                      |
| 9 £     |      | Ye<br>Ye | 14   | 1    | سلوك العدو (//)<br>تتاقع السياسات (//)<br>أحداث عددة (//)     |
| 111     | ١    | ۸,,,     | 11   | 1    | ب ـ درجة التنبؤ<br>يقين (٪)<br>احتمال (٪)                     |

ه إن رجال الثورة فخة قليلة ، ولسنا سحرة نصنع المعجزات ، ونفعل كل شيء . . ان بناء الوطن يحتاج الى نساند القوى » ( \* 1 نيسان / ابريل عام ١٩٥٣ ) . . و هم بريدون منا جميعاً أن نحقق لهم السمادة العائلية ، وان نحقق لهم الرفاهية . وانا لن استطيع ان احتق لهم هذا وسدي ولكني استطيع ان احقق لهم هذا إن تكانف كل قلود وإن تكانف كل متعلم » ( 70 تحوز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

وفي كتابه فلسفة الثورة ، أكد عبدالناصر أنه لا يمكن ضبط العملية التاريخية ، وأن المقائد

السياسي لا يستطيع أن يمنم تزامن الثورة السياسية مع الثورة الاجتماعة. و ولهذا فإن دور القائد السياسي يقتصر على الاقلال الى ادن حد ممكن من الآثار السلبية الفرعية للاضطرابات الاجتماعية التي تنشأ من هذا التزامن . معبارة اخرى ، فإن عبدالناصر حدد دوره في عملية التطور السياسي التاريخي ، في اطارما يمكن أن نسعيه و الوساطة الاجتماعية \_ السياسية ، أي دور الارشاد العام ، دون التدخيل الفعال في مسار عملية التطور.

ما أشبه شعبنا الأن بقافلة كان يجب ان تلزم طريقاً معيناً ، وطال عليها الطويق ، وقابلتها المصاعب ، وانبرى لها اللصوص وقطاع الطوق ، وضللها السراب ، فتبصرت القافلة ، كمل جماعة منها شردت في ناحية ، وكل فرد مضمى في اتجاه .

وما أشبه مهمتنا في هذا الوضع بدور الذي يمضي فيجمع الشاردين والتاثهين ليضعهم على الطريق الصحيح ثم يتركهم يواصلون السير . هذا هو دورنا ولا اتصور ان لنا دوراً سواه . ولو خطر لي اثنا نستطيع ان نحل كل مشاكل وطننا لكنت واهماً ، وانا لا احب ان اتعلق بالاوهام .

#### إنتا لا نملك القدرة على ذلك ، ولا نملك الخبرة لنقوم به .

وفي تشبيه آخو ، شبّه عبد الناصر دور القائد السياسي بدور الحكم في المباراة ، فالحكم يقتصر دوره على التأكد من مراعاة اللاعين لفواعد المباراة ، ولكنه لا يلعب . وبالمثل ، فالقائد السياسي يجب ان يقتصر دوره على تحقيق الإنسجام بين مصالح كل الفشات والطبقات الاجتماعية ، وبالذات بين العمال والرأسماليين . ففي خطاب امام العمال في 14 نيسان / ابريل عام ٤ م 19 قال : امامنا الفلاح والعامل وصاحب الارض وصاحب رأس المال ، ونحن نعمل للجميع ولا نعمر فقع على اخرى ، ولا نجامل احداً ، ولا تقبل رشوة . . . ستكون حكاماً بين الجميع نصاحب العمل ونصف

والواقع ان هذا التحليل كان مرتبطاً بتصور اكبر عن طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي المصري في تلك الفترة . فقد تصور عبدالناصر ان عملية التنمية الاقتصادية لا تدخل في نطاق مهام المهداة الم المبداة على تجرد تحرير وتدعيم الاستثمارات الاسكانيات المراسمالية للطبقة البورجوازية المصرية في اطار الحد الادنى المدكن من التدخل السياسي . ولذلك نجده في خطابة في ٦ نيسان / إبريل عام ١٩٥٤ وكد للمبدال ان الحكومة لا تستمارات ، والتوقيق تستطيع النهرض باعباء التنمية المساعية ، ولكن في علمكم ان المكومة ليس لديا الله الكاني للفام بلك النهضة بين مصالح الفتاج المبدال من يد علمكم ان المكومة ليس لديا الله الكاني للفام بلك النهضة وتضعل تقريح وطي هذا فيجب ان تشجع كل من يريد استشار المواله حتى تستغيد البلاد ويستقيد المعدال من ذلك ، وستعمل المنا من وتريب وجهاد النظر حتى باغذ كل فرد نصية في الحياة عالى وستعمد المها عن وستعمد المباركة على المناسبة على المهادة على المهادة على المبدال من ذلك ،

وقد استمر هذا التصور لذي عبدالناصر حتى اوائل عام ١٩٥٥ . فابتداء من تلك السنة ، غرّر عبدالناصر عقيدته عن دوره السياسي من مجرد وسيط سياسي واجتماعي الى شريك كامل في العملية السياسة والاجتماعية . فلم يعد دور القائد هو الوساطة بين العمال والرأسماليين ، ولكنه التنخل لانقاذ الطبقات المظلومة من الاستغلال والفساد والعبودية ، ورفع مستوى وعيها السياسي ( ١٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ ) . وفي خطاب مشهور امام المؤتمر التعاوني الثاني في ١ حزيران / يونبو عام ١٩٥٦ ، أوضح بجلاء ابعاد الدور الايجابي للقائد السياسي كممثل للدولة :

6... الدولة مسؤولة عن مصالح الجماعة وحمايتها ضد الاحتكار وضد الاستخلال وضد سيطرة رأس لمالل .
الدولة مسؤولة عن مصالح الجماعة ، فإن الدولة تمثل مصالح الجماعة كلها ، في جميع هذه النواحي . اذأ الدولة يجب ان يحبر على نظام الاقتصاد الرجه ، توجه الدولة وتتدخل لغرض واحد هو الحدمن سيطرة الاحتكارات ولغرض حفظ التوازن بين للمسالح المختلفة ، ولغرض الاسراع في عملية التنمية الاقتصادية .
والاجتماعية ع .

واضح اذاً أن تحولاً قد حدث في تصور عبدالناصر لدور القائد السياسي ، نحو الاضطلاع يمهام ايجابية في النطور الاجتماعي وتحريك النطور الاقتصادي . بيد ان هذا التحول لم تتكامل ابعاده الا في الفترة التالية لعدوان عام ١٩٥٦ ، كيا سنرى في القسم اللاحق .

جدول رقم (٤-٧) التوزيع التكراري لعقيدة عبد الناصر المتعلقة بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع | 1407 | 1900 | 1901 | 1407 | السنة                                 |
|---------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| 14      | £    | ۲    | A    | 0    | ٢ ـ دور القائد السياسي                |
| 14      | Ye   | 0.   | 14   |      | تنځل سياسي نشيط (٪)                   |
|         |      |      |      |      | التدخل كلياكان عكناً (٪)              |
| 77      |      |      | 7.7  |      | الوساطة الاجتماعية (٪)                |
| ۵       | Ya   |      |      |      | رصد التطور (٪)                        |
| - 11    |      | ł    | 40   |      | الندخل وإن كانت النتيجة غير مؤكدة (٪) |
| £ Y     | ٥٠   | ٥٠   |      | 111  | دور نشيط بالتماون مع الأخرين (٪)      |

يستتر خلف هذا التطور العقيدي لدى عبد الناصر في مفهوم القائد السياسي ، تصور اساسي يكمل التصورات السالفة ، وهي انه مها كان دور القائد السياسي كوسيط اجتماعي او متدخل سياسي ايجابياً ، فإنه لا يستطيع أن يضطلع بهذا الدور وحده ، وإنما فقط بالتعاون مع القوى الاجتماعية والسياسية الاخرى. بعبارة اخرى ، القائد السياسي لا يستطيع وحده أن يحرك المعابلة الاجتماعية التاريخية ، ولكنه مجرد اداة من مجموعة ادوات للتغيير . ولعل ذلك يتضبح المعابلة الاجتماعية التاريخية ، ولكنه مجرد اداة من مجموعة ادوات للتغيير . ولعل ذلك يتضبح

بتأمل الجدول رقم ( ٤ ـ ٧ ) الذي يوضح انه في ٢٢ بالمائة من اقواله عن دور الفائد السياسي . كان عبد الناصر يتصور ان هذا المدور لا يتم الا بالتعاون مع الآخرين ، وكانت تلك هي العقيدة الاساسية في الاعوام الاربعة ما عدا عام ١٩٥٤ التي تغلب فيها مفهوم الوساطة الاجتماعية .

# ثانياً: العقائد الادائية

#### أ \_ طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها

١٩ ـ اهدافنا الرئيسية هي السيادة الكاملة ، التنمية الاقتصادية ، والعدالة الاجتماعية .

. ٢ - هذف مصر الرئيسي في المنطقة العربية هو توحيد العرب .

 ٢١ ـ هدف مصر الرئيسي في الصراع العربي ـ الاسوائيلي هو تنفيذ قرارات الاسم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية .

ومن بين المقائد المكونة لنسقه السياسي العقيدي ، كانت المقائد المرتبطة بالاهداف ، اكثر المقائد المرتبطة بالاهداف ، اكثر المقائد تكرارية ، اي اكثرها تواتراً في التعبير . ولعل هذا يدل على قوة التزام عبدالناصر عميمهموعة الاهداف السياسية والاجتماعية التي جاء الى السلطة لوضعها موضع التعليق . فلم يكن عبدالناصر زعياً تقليدياً جاء الى السلطة لمجرد عمارسة السلطة ، ولكنه جاء على رأس حركة ثورية تحوال احداث تغييرات أساسية في المجتمع .

على المستوى الداخلي كان عبد الناصر ملتزماً بتحقيق هدفين محوريين غير قابلين للمساومة :

اولًا : تحقيق الاستقلال الكامل لمصر وازالة كل اشكال الانتقاص من سيادتها ، سواء في شكل الاحتلال العسكري ، او التبعية السياسية .

ثانياً: تدعيم عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن الثابت أن مسلك عبدالناصر لتحقيق التنمية والعدالة شهد تغيرات مهمة في تلك الفترة ، بيد ان الهدف ذاته ظل ثابتاً.

وفي خطاب القاء بمناسبة توقيع النماقية الجالاء في ۲۸ تموز / يوليو عام ۱۹۵۶ ، حدد بوضوح تملك الإهداف : و إننا نريد أن نقضي على الظلم السياسي الذي حل بنا طوال السنين الماضية من آثار الاستعمار البريطال ، ويجانب هذا كله نريد ان تكون هناك عدالة اجتماعية ، ونريد ان نرفع مستوى للعبشة ،

وفي المجال العربي ، كان عبد الناصر اول حاكم مصري يؤكد بجلاء هوية مصر العربية . فقد أنهى عبدالناصر المناظرة الثقافية التي كانت دائرة في مصر في الاربعينات والحسينات حول هوية مصر السياسية والثقافية ، هل مصر دولة عربية ، ام فرعونية ، ام بحر متوسطة . حدد عبدالناصر موضع مصر الطبيعي في الدائرة العربية ، بحيث ان مصر ، بحكم الموقع والتاريخ والثقافة دولة عربية . كذلك فقد حدّد عبدالناصر الوطن العوبي بأسره كمجال للأمن الوطني المصري ، بحيث اصبح ء الوطن عندنا هر الوطن العربي قاطبة ء ( ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) . ومن ثم ، حدّد عبدالناصر كأحد اهدافه الاساسية في تلك الفترة ، بلورة نظام اقليمي عربي ، يتأسس على مفهوم الصلحة العربية . وفي مقابلة صحفية مع مجلة نيوزويك في تموز / يوليو عام 1٩٥٤ حدد عبد الناصر هدف د العربي » .

و إن مصر ستعمل على انشاء عالم عربي موحد متى سويت مشكلة متطفة قناة السويس ، وفي نيتنا أن نفوم يدورنا في المساعدة لتسوية جميع المشاكل المتصلة بالبلدان العربية وشعوبها لاننا نعد كل مشكلة من مشاكل البلدان المربية مشكلة عاصة بنا : نشعر ان هدفنا بجب ان يقوم على أساس انشاء العالم العربي وتوحيد اسرته ، بحيث تحتل المكان الجادير چا بين دول العالم ع(١٨٠).

وفي ٢٦ كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٦ اوضح ابعاد الهدف العربي لمصر : « اليوم نعلن عروبتنا المقيقة ، ونعلن تماسك مع العرب جمعاً حق لا يتكرر ما مضى . . . نعلن النا تتكانف مع العرب جمعاً من المحبط الاطلسي ال الحليج العربي . . . وهذا يا اعواني هدف رئيسي من اهدافنا يمليه علينا مكاننا . . . نعلن هذا ونعلم اننا تضافر جمعاً من اجل اللفاع عمن حريتنا » .

وقد تصور عبدالناصر عملية توحيد الوطن العربي في شكل اقامة نظام ضمان جماعي عربي خالص مهمته الدفاع عن المصالح المشتركة للوطن العربي مستقلاً عن نفوذ القوى العظمى ( ٣٦ خالص مهمته الدفاع عن المصالح المشتركة للوطن العربي مستقلاً عن الموقد أيول اكد ذلك بقوله : [قار / مارس عام ١٩٥٥ ] . وفي خطابه بمناصبة العبد الثالث لثورة تحوز / يوليو اكد ذلك بقوله : وإن سياستا العربية بمدف الى جم شمل العرب بجعلهم امة واحدة بل امرة واحدة . لقد كان سيلنا الى تحقيق هذا الهدف هو ان نلتزم ميثاق جامعة الدول العربية . . . وقد كان ميثاق الشمان الجماعي تكميلاً وتتوبّعاً وتدعياً لميثال العربية .

اما فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، فإن الهدف الرئيسي لعبد الناصر كان تنفيذ قرارات الامم المتحدة الصادرة عامي ١٩٤٧ ، ١٩٤٨ ، فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، بالذات فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، بالذات فيها يتعلق بالقضيم وحقوق اللاجئين الفلسطينين . وقد اشرنا الى ان عبدالناصر في مقابلة صحفية نشرت في الاهرام في ٢ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ، قد انتقد السياسة الامريكية لعرقائتها وحق العرب في الحياة من العام وتصدادي واحده ، بيد العرب في الحياة المنافق عند أكد ان مصر لن تعقد صلحاً مع اسرائيل الا بعد ان تقوم اسرائيل باحترام قرارات هيئة الاهم المتحدة وتنفيذها ، وبعد ان تحرم طوط الهذنة التي تنقضها كل يوم . وفي حديث أخر مع الاهرام في ١٩ نيسان / ابريل عام عمود عده المعراء في ١٩ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ العدي :

ه يجب ان تحترم اسرائيل قرارات الامم لمتحدة الخاصة باللاجئين ، والقسم العمري من فلسطين ، تلك

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه ، ص ٢٢ .

الفرارات التي مسدرت في اواخر عام ١٩٤٨ ، وان تنفذها ، قبل ان تتحلث هي او اي دولة اخرى عن الصلح مع العرب ١٩١٦) .

وفي حديث الى جريدة نيويسورك تنايحز في ٢٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ، اكمد عبدالناصر :

ان العرب لا ينوون مهاجة اسرائيل ، وأنه لا امل في تعديل موقف مصر بالنسبة لها ، الا اذا نقذت قرارات
 الامم المتحدة فيها يختص يحقوق اللاجئين العرب ، وتقسيم فلسطين (٢٠٠).

وفي حديث الى بجلة نيوزويك الامريكية أكد عبد الناصر ان العلاقات بين العرب واسرائيل يمكن أن تتحسن اذا أبدت اسرائيل رغبة صادقة في الوصول الى سلام عادل بقبول قوارات الاسم المتحدة وبالذات تلك القرارات المتعلقة باللاجئين وتعويضهم ، وتدويل القدم (٢٠) .

وفي 4 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1900 ، اقترح انتوني ايدن ، وزير خارجية بريطانيا آنتلز ، عقد مفاوضهات عربية ـ اسرائيلية على اساس قرار التقسيم من اجل التوصل الى تسوية شاملة للقضية . وفي ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر ، اعلن عبد الناصر قبوله لمقترحات ايدن قائلاً : ا اية مفاوضات للصلح مع اسرائيل يجب ان تقوم على اساس ملما القرار ( قرار انتقسيم عام ١٩٧٤) الذي وافقت عليه الدول المشركة في الادم المتحدة . ومن شأن هذا القرار أن برجع اسرائيل الى الحدود التي تضمنها مشروع التقسيم الاصلي ء ( ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥) .

بيد أن اسر اثيل رفضت مقترحات ايدن ، وكثفت من غاراتها الارهبايية على المواقع الامامية ، مما جعل عبد الناصر يعلن في نهاية العام، يأسه من احتمالات السلام مع اسرائيل : و لا جدوى من سياسة السلام ( مع اسرائيل ) ، حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام من جانب واحد بينها يتمدى الجانب الاخر في المدوان » ( ١٥ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٥) .

٢٢ .. على القائد ان يطلب دائياً الحدف الاقصى .

٧٣ \_ يجب على القائد السياسي الاً يتخل عز/او يمدل من اهدافه القصوى ، ولكنه يجب أن يكون واقعباً يحيث يمدل من أساليب تحقيقها .

ومن المقائل الإدائية الإساسية ، المتهج الذي يفضله القائل في اختيار الأهداف . ويقصد بذلك ما اذا كان القائد السياسي يفضّل اختيار الأهداف التي تحقق الحد الأقصى الوارد في قضية معينة او الأهداف الممكن تحقيقها في ظروف معينة ، وما اذا كان يتسم بدرجة من المرونة او الجمود

<sup>(</sup>١٩) الجدير بالذكر ان مذا الحديث ورد في : عبدالما مر ، مجموعة عطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد المناصر ، ج١ : ٣٧ يوليو ١٩٥٧ - يناير ١٩٥٨ ، ص ١١٩ بدون تلك الفقرة .

<sup>(</sup>٢٠) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جال عبد الناصر ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٢١) المصدر نفسه ، ص ١٣٢ - ١٣٣ .

في اختيار تلك الاهداف والنمسك بها . بعبارة اخرى هل يقبل القائد السياسي تعديل الهدف او التخلي عنه اذا كان ذلك ضرورياً ، ام انه يتمسك به حتى ولو استحال تطبيقه .

ق هذا الصدد فإن عبد الناصر كان يفضل اختيار الاهداف القصوى . فقد كان يعتقد ان اختيار الإهداف الممكنة او المساومة حول الاهداف الاساسية على حد تعبيره - سيؤ دي بالقائد الى اختيار الاهداف المركة قبل ان بداأ . من تم انه يجب دائياً أن يتمسك بالحد الاقصى . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المقيدة في اتلك الفترة عدة مرات فيا يتعلق بقضية جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس . فقد أكد مراراً أنه لن يقبل اقل ن الاستقلال الكامل بدون قيد او شرط .

أكثر من ذلك فإنه بمجرد اختيار وتحديد تلك الاهداف فإنه بجب عدم تغييرها او تعديلها او التخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف ، وهو ما كمان عبد النماصر يعبسر عنه بمالمساوسة عن الاهداف:

و إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في الوقت نفسه وثيقة عبوديتها ، للذلك فإن اول اهدافنا هو الجلاد بلون تيد او شرط ، ( ۲۴ شباط / فبراير عام ۱۹۵۳ ) .

ا لمن نقبل مصر يحال من الاحوال أن تساوم على حقها الطبيعي المشروع في الجللاء الناجز الكامل من جميع ارافسيها ، لا أن يفرض للمحتل الشاصب اي شرط من الشروط ثمناً للاعتراف بهذه الحقوق » ( ١٧ ألذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

و هذه يا اخواني هي المل التي اؤ من بها والتي لن أحيد عنها ولو أودى ذلك برقبقي وحباني ودمي ، ( 19 حزيران / يونيو ١٩٥٦ ) .

بيد انه رخم ميله الواضح الى اختيار اهداف قصوى فإن عبد الناصر كان واقعياً الى حد انه لم يربط بين اختيار تلك الاهداف وبين اسلوب معين لتحقيقها . فالقائد السياسي يمكن أن يختار اهدافاً قصوى ولكن اذا لاحت في الافق إمكانية تحقيق جزء من الهدف فإنه لا يجب التضحية بهذا الجزء لحساب الهدف الاقصى ، فعبدالناصر ارتبط بهدف الجلاء الكامل غير المشروط للقوات البريطانية من منطقة قناة السويس ، ولكنة في اتفاقية الجلاء قبل شروطاً تقلل الى حد ما من تحقيق هذا الهدف عا أثار موجة من الانتقاد بين معارضيه السياسيين(٢٦) . وكان رد عبدالناصر علمهم أنه قد تبل تلك الشروط لانها ستؤ دي في النهاية الى المقدف الاقصى دفعة واحدة ( ٦٩ محر / يوليو بالتنازلات التي قبلتها بريطانيا ، حساب تحقيق الهدف الاقصى دفعة واحدة ( ٢٩ محر / يوليو عام ١٩٥٤ ، ٢ أب / اغسطس عام ١٩٥٤ ، . واضاف و لن اقول ابدأ أنفي حصلت من الاتفاقية في كل شيء ، فهذا يعد تشابلاً . ولكن الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>۲۲) في اتفاقية الجلاء قبل عبدالناصر ۱۹۰۰ فني بريطاني لادارة قاعدة قناة السويس كها قبل شرط السماح بعودة القوات البريطانية الى القاعدة اذا حلث اعتداء على اي من البلدان العربية او تركيا .

أضف الى ذلك اعتقاد عبدالناصر أنه في اطار التمسك بالهدف الاقصى ، فإنه يمكن اتباع اي وسيلة متاحة لتحقيق الهدف ، حتى ولو شمل ذلك وعالفة الشيطان نفسه ، ( ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

ويتضبح ذلك كله بالنظر الى الجدول رقم ( ٤ - ٨ ) ، اذأته في ٩٣ بالمائة من الجمل الواردة عن اسلوب اختيار الاهداف ، كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة اختيار الاهداف القصوى ، ولكنه في ٧٥ بالمائة من الجمل المذكورة عن امكانية تعديل الهدف او الوسيلة ، كان عبد الناصر عميلة تعديل الاسلوب فقط وليس الهدف .

جدول رقم (٤ ـ ٨ ) التوزيم التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة باسلوب اختيار الاهداف السياسية . للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣

| المجموع                                                            | 1907                                                  | 1400                                      | 1408                                            | 1404                                                                                | العنيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797<br>V<br>19<br>0<br>17<br>0<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | 477<br>7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | (1) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | V£  4 (7) (4)  8 (1)  11  VI'  YV  11  4  11  7 | 00<br>10<br>7<br>4<br>7<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | ا - طبيعة الاهداف السياسية  تدمير الاهداف (/) دلامير الاهداف (/) اليست عن السلام (/) التبست عن السلام (/) المتاملة المقوق المتاملة المقوق (/) المداف قصوى (/) المداف قصوى (/) ب - تاقض الاهداف المداف (/) الإهداف متاقضة (/) الإهداف متاقضة (/) ع - امكانية تعديل الاهداف والوسائل علماف والمداف المتاقضة (/) |
| Vø                                                                 |                                                       | ٥٠                                        | 100                                             |                                                                                     | تعديل الوسائل (٪)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

في اختيار تلك الاهداف والتمسك بها . بعبارة اخرى هل يقبل القائد السياسي تعديل الهدف او التخلي عنه اذا كان ذلك ضرورياً ، ام انه يتمسك به حتى ولو استحال تطبيقه .

في هذا الصدد فإن عبد الناصر كان يفضل اختبار الاهداف القصوى . فقد كان يعتقد ان اختيار الاهداف الممكنة او المساومة حول الاهداف الاساسية على حد تعبيره ـ سيؤ دي بالقائد الى خسران المعركة قبل ان تبدأ . من ثم انه بجب دائم أن يتمسك بالحد الاقصى . وقد عبر عبدالناصر عن هذه المقيدة في تلك الفترة عدة مرات فيها يتعلق بقضية جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس . فقد أكد مراراً أنه لن يقبل اقل ن الاستقلال الكامل بدون قيد او شوط .

أكثر من ذلك فإنه بمجرد اختيار وتحديد تلك الاهداف فإنه يجب عدم تغييرها او تعديلها او التخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف ، وهو ما كمان عبد النــاصر يعبــر عنه بــالمــاومــة عن الاهداف :

 و إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في الوقت نفسه وثيقة عبوديتها ، لذلك فإن اول اهدافنا هو الجلاء بدون قيد او شرط ، ( ٣٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ ) .

و لن تقبل مصر بحال من الاحوال أن تساوم على حقها الطبيعي لملشروع في الجلاء الناجز الكامل عن جميع اراضيها ، او أن يقرض للحل الغاصب أي شرط من الشروط ثمناً للاعتراف بهذه الحقوق » ( ١٧ أذار / مارس عام ١٩٤٣ ) .

ه مذه يا اخواني هي المثل التي الإمن بها والتي لن أحيد عنها ولو أودى ذلك برقبتي وحياتي ودعي ۽ ( ١٩ حزيرات / يونيو ١٩٥٣ ) .

بيد انه رضم ميله الواضح الى اختيار اهداف قصوى فإن عبد الناصر كان واقعياً الى حد انه لم يربط بين اختيار تلك الاهداف وبين اسلوب معين لتحقيقها . فالقائد السياسي يمكن أن يُختار اهدافاً قصوى ولكن اذا لاحت في الاققى إمكانية تمقيق جزء من الهدف فإنه لا يجب التضحية بهذا الجزء حساب الهذف الاقتصى ، فعبدالناصر ارتبط بهذف الجلاء الكامل غير المشروط للقرات البريطانية من منطقة قناة السويس ، ولكنه في اتفاقية الجلاء قبل شروطاً تقلل الى حد ما من تحقيق هذا المدف عا آثار موجة من الانتقاد بين معارضيه السياسين(٢٧) . وكان رد عبدالناصر عليهم أنه قد قبل تلك الشروط لأنها ستؤدي في النباية الى تحقيق الهدف وأنه لم يكن من الحكمة التضحية بالتنازلات التي قبلتها بريطانيا ، لحساب تحقيق الهدف الاقصى دفعة واحدة ( ٢٩ تموز / يوليو عام عام ١٩٥٤) . وأضاف و أن الولاية أنهي حصلت من الانفاقية على على من الاحتفادية في سيل تمين المداورة ، وهذه الانفاقية ليسبل التخطوس من الاحتفادية و ١٢ كان تشرين الألول / اكتورير مام ١٩٥٤) .

<sup>(</sup>۲۲) في اتفاقية الجلاء قبل عبدالناصر ٥٠٠ في بربطاني لادارة قاعدة قناة المسويس كها قبل شرط السماح بعودة القوات البريطانية الى الفاعدة اذا حدث اعتداء على اي من البلدان العربية او تركيا .

أضف الى ذلك اعتقاد عبدالناصر أنه في اطار التمسك بالهدف الاقصى ، فإنه يمكن اتباع إي وسيلة متاحة لتحقيق الهدف ، حتى ولو شمل ذلك وعمالفة الشيطان نفسه ، ( ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

ويتضبح ذلك كله بالنظر الى الجدول رقم ( ؟ ـ ٨) ، اذأنه في ٩٣ بالمائة من الجمل الواردة عن اسلوب اختيار الاهداف ، كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة اختيار الاهداف القصوى ، ولكنه في ٧٥ بالمائة من الجمل المذكورة عن امكانية تعديل الهدف او الوسيلة ، كان عبد الناصر يحيذ تعديل الاسلوب فقط وليس الهدف .

جدول رقم (٤ ـ ٨ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة باسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٠

| المجموع                                | 1907                                     | 1900                                     | 1406                             | 1907                                                | السندة العقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747  14  0  17  07  47  47  77  77  77 | 17 Y Y Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Y 74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | YE 4 (1) (1) (1) YP YY (1) 4 (1) | 00<br>10<br>7<br>8<br>8<br>7<br>7<br>10<br>10<br>11 | المتيدة   1 - طبيعة الإهداف السياسية  تشمير الأهداء (/)  دلاعية (/)  الوحث عن السلام (/)  البحث عن السلام (/)  التنبية الداخلية (/)  المساعدة المقوق  المساعدة المقوق  المساعدة مصوى (/)  المداف تصوى (/)  المداف تحكية (/)  المداف متكاملة (/)  الإهداف المداف  بعدور رضي  الإهداف المداف  بعدور رضي  الإهداف المداف  بعدور الرضي  الإهداف المداف  والوسائل الإهداف  والوسائل المداف  والوسائل الوسائل المداف  والوسائل الوسائل الوسائل المداف  والوسائل المداف  والوسائل المداف  والوسائل المداف  والوسائل المداف   والوسائل المداف   والوسائل المداف   والوسائل المداف   والوسائل المداف   والوسائل المداف   والوسائل المداف   والوسائل المداف   والوسائل الوسائل الوسائل المداف   والوسائل الوسائل الوسائل الوسائل الوسائل المداف   والوسائل الوسائل الوسائل الوسائل المداف   والوسائل الوسائل |
| Yo<br>Yo                               |                                          |                                          | 1                                |                                                     | تمديل الآمداف (٪)<br>تعديل الوسائل (٪)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# ب ـ مناهج تحقيق الاهداف السياسية

٢٤ ـ نظراً الان الاهداف قصيرة المدى قد تناقض مع بعضها ، فإنه يجب تحقيق الاهداف من خلال جدول زمني بحيث يتحقق هدف واحد في الوقت .

٢٥ \_ يجب تحقيق الاهداف بطريقة تدريجية وبعد اعداد دقيق.

كان عبدالناصر يعتقد أن اهدافه السياسية الكبرى لا تتساقض مع بعضها البعض . فالاستقلال والتنجية هدفان متكاملان يتحققان معا ( ١٨ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٣ ) ، فالاستقلال والتنجية هدفان متكاملان يتحققان معا ( ١٨ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٣ ) . والوحدة في اطلاح التكتيكية أو تصيرة الملدى قد تتناقض مع بعضها البعض . وقدا فإنه لا يجب تحقيق تلك الإهداف في وقت واحد ، وإنما يجب نيضص لكل هدف فترة زمنية محدة لتيخيفه ، على ان يعتبها تحقيق الإهداف الإخرى في فترات زمنية لاحقة ". وقدا فإنه على القائد السياسي ان يحدد لنفسه مله أمن الأولويات في اطار زمني متسلسل . انطلاقاً من هذه المعقيدة كان عبد الناصر يرى انه لا يمكن تحقيق هدف جلاء القوات البريطانية قبل اتخلص من الخونة المحلين ( ١٨ نيسان / ابريل عام ١٩٥٣ ) . وإن هدف التنفيص من النشاط الشيوعي لا يأتي الا عقب التخلص من الاحتلال البريطانية المخليض من الاحتلال البريطاني ٢٧ ) . كان هدف التخلص من الانشاط الشيوعي لا يأتي الا عقب التخلص من الاحتلال البريطاني ٢٧ ) .

والواقع ان اعتقاد عبدالناصر بمفهـوم التسلسل الزمني لتطبيق الاهداف السياسية ، كان انعكاساً لاعتقاده بضرورة التطبيق التدريجي لتلك الاهداف . ففي نظر عبدالناصر ، يستلزم تطبيق اي هدف الاعداد الدقيق والتدرج في التنفيذ ، بمعني الانتقال البطيء من خطوة الى خطوة حتى يتم تطبيق الهدف .

د إن الحياة النيابية السليمة في امة ما ، لا تألي الا بعد عند تجارب وعل مراحل تدريجية . ولا يمكن أن تحدد لهذا التطور او التدرج فترة محددة ، فهي سلسلة متصلة من التجارب ء ( ٢٣ آب / أخسطس عام ١٩٥٣ ) .

كذلك اكد عبد الناصر صراحة انه ضد اسلوب الوثبة الحاطفة او الدفعة القوية في تحقيق الاهداف ( ۲۱ تموز / يوليو عام ۱۹۵۳ ) .

 علينا أن تسير خطوة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المراد الشعب ، ولا بد للبلد من أن يتطور تدريجياً » ( ٧ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ ) .

وللبرهنة على صحة هذا النهج استشهد عبد الناصر بالمنهج القرآني ني تحقيق الاهداف ، فقد ذكر تابيداً لتلك الفكرة ، ان العالم قد خلق في ستة ايام ، كيا جاء في القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٢٣) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جال عبد التاصر، ص ٤٢ .

: إننا نسمى الى هدفنا ونحقق غايتنا بدون اسراع وعدم تبصر . . . ان الله قد خلق العالم في سنة ايام ، والحركة قامت منذ سنة شهور : ( 70 آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

وفي خطاب القاء في اول آب / اغسطس عام ١٩٥٣ ، استشهد بالمنهج الاسلامي صرة اخرى .

و إننا نريد ان نستفيد من دروس التاريخ وعظات الماضي في الدعمرة الى رسالة هيئة التحرير . لقد نزل كل نعي بفكرة ، ولم ينرل بمشروع . كانت الرسالة المحمدية فكرة ، وظل النبي صل الله عليه وسلم يناضل ثلاثة وعشرين سنة حتى آمن الناس بالفكرة . وكان في قدرة الله سيحان أن ينقذ فكرته دون نضال في سبيل الاجائد » .

وإذا نظرنا الى الجدول رقم (٤-٩) في الجزء المتعلق بمنهج تحقيق الأهداف السياسية ، يتضح لنا ان ٢٥ بالمائة من الاقوال التي اوردها عبد الناصر في تلك الفترة عن المنهج السياسي كانت تؤكد على اسلوب التمهيد والتدرج كشرط ضروري لتحقيق الاهداف السياسية .

### ج \_ الاستراتيجية السياسية

٣٦ ـ الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية يجب ان تكون ذات طابع توفيقي ، ولكن الاستراتيجية المعربية . كيا ان الاستراتيجية المصرية . الما الله الاستراتيجية المصرية .

لم يكن عبد الناصر يعتقد أنه من الحكمة اتباع استراتيجية سياسية واحدة متماثلة لتحقيق الاهداف السياسية ، ولكنه كان يتصور تلك الاستراتيجية كنظام ثلاثي الابعاد يفرق بين القضايا السياسية والاعداء السياسيين المختلفين ، ويوجه لكل مهم استراتيجية سياسية موحدة . ويمكن تلخيص هذا النظام الثلاثي في المقولات الثلاث : استراتيجية توفيقية مع العالم الخارجي ككل ، ودع الاعداء الخارجيين المباشرين ، وسحق القوى المضادة في الذاخل .

كان عبدالناصر يعتقد أن الاستراتيجية السياسية العامة لسياسة مصر الخمارجية يجب أن تنهض على مبدأ و التوفيق المتبادل » .

ويقصد بذلك بعدين أساسين: أن يكون الخط العام للسياسة الخارجية متسياً بالاستعداد للتعاون وتحقيق السلام ، صياغة السياسة الخارجية ازاء دولة معينة يجب ان تتم طبقاً لنعط سياسة تلك الدولة ازاء مصر ، اي طبقاً لمبدأ « التبادل السلوكي » . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المبدأ الاخير بالشعاد المعروف « نصادق من يصادقا ونعادي من بعادينا » . وفي خطاب آلفاه في ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ عبر عبدالناصر عن هذين البعدين في استراتيجية السياسة الخارجية بقوله :

و نحن لا نحمل للمالم كافة الا المودة والاخداء والشعور بآلام الحاضر، والامل في المستقبل. و وكتنا ننظر الى
 الدول وتراقب سلوكها معنا. فحن كان اقرب لمصالحنا واكثر استعداداً لماونتا شددنا على يديه بأيدينا. ومن تجاهل حقوقنا وهمساخنا المقدمة، و لهن يكورد له منا الا الحرب في كل ميدان ».

تطبيقاً لحذا الخط العام ، فإن الاستراتيجية السياسية الامثل تجاه الاعداء الخارجين هي استراتيجية الردع . ذلك ان اظهار حسن النوايا تجاه العدو الخارجي سيفسر من جانب هذا العدو على انه مظهر للضعف ، وسيشجعه على النمادي في عدوانه . ولكن استراتيجية الردع من شأنها ان تحد من السلوك العدوان للعدو الخارجي .

ويحكم وجودها في قاعدة قناة السويس، كانت بريطانيا اول دولة معادية يتعامل معها عبدالناصر ، في اطار تلك الاستراتيجية . ويُوضح تأمل الوثائق الناصرية في تلك الفترة أن عبد الناصر وزج بين التهديدات والوعود لكي يجبر بريطانيا على الجلاء من منطقة الفتاة . فقد هدد بريطانيا بشن حرب عصابات شاملة ضدها في منطقة الفتاة ، ولكنه عبر في الوقت نفسه عن استحداده لحل الصراع كلاسيكياً واقامة علاقات ودية مع بريطانيا ، اذا استجاب لطلب الجلاء .

و إننا على أنم استعداد لأن تكون معقولين ، ولكن الانكليز مثلاً قد وعدونا طيلة السبعين عاماً المفاضية أن يخرجوا من منطقة قناة السبوس ولم يخرجوا . أن مصر لا تستطيع أن تطبق مزيداً من المناطلة والتسريف ، فإذا شعرت سكودة المهد الجديد ، يعد هذه الجهود التي بنظا ، بانتالم نصل لل تخليص بلادنا من الاحتلال البريطاني ، فنظوابأن تواد الشرية سوف ينسجون من الحكومة لمستعدوا لنهادة الشعب في حرب ضد الانكليز ، ولن تكون هذه الحرب رسمية ، وإنما ستكون حرباً فدائية ، ( 17 آذار / مارس عام 194 ) .

وقد اتضحت ابعاد تلك الاستراتيجية مرة اخرى حين ثارت مشكلة تأميم شركة قناة السوس وتبديد الدول الغربية بالتنخل . فقد رد عبدالناصر على التهديدات الغربية تحت دعوى تأمين الملاحة في الفتاة ، باقتراح تسوية المشكلة عن طريق التفاوض ، وابدى استعداده لحضور مؤتم دولي في لندن لمناقشة المشكلة ، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن مصر ستشن حرباً شاملة لتدمير مصالح الغرب في المنطقة ، اذا حاولت الدول الغربية التدخل في الفناة ( ١٢ أ ب / الحسطس عام 180 ، وقد استمر عبدالناصر في التأكيد على تلك الاستراتيجية التوفيقية الردعية ، حتى نشوب العدوان الثلاثي ، عاولاً بذلك افشال عاولات بريطانيا وفرنسا التدخل عسكرياً في مصر .

اما بالنسبة لاسرائيل ، فقد تميزت هذه الفترة بوجود استراتيجيتين سياسيتين غتلفتين ، والن كانت كل منها تمثل قدرة نرمية معينة . فقبل الغارة الاسرائيلية على غزة في شباط / فبراير عام العمول المعمول المتراتيجية تنسيق العمول المتراتيجية تنسيق المتراتيجية تنسيق القدرت الدفاعية المشتركة للبلدان العربية ازاء اسرائيل ، ثم السمي تدريجياً ، انطلاقاً من هذا المقف الدفاعي الفوي ، لتحقيق السلام مع اسرائيل على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة ، وفقك كله في الحك علم في اطرائيل قبل مبراتيل على المتحدة ، فقد الحلا عبد الناصر لاسرائيل قبل شباط / فبراير عام ١٩٥٥ أن مصر و لا تنوي بده الصراع ، وانه مستحد المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم العرب ، ولذلك ) ، واننا لا المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عام ١٩٥٣ ) ، واننا لا شريد انكون البادئين بالصراع ، فلي ملك المسلم 
بيد أنه عقب الفارة على غزة حدث تحول في استراتيجية عبد الناصر تجاه اسرائيل ، وذلك من استراتيجية عبد الناصر تجاه اسرائيل ، وذلك استراتيجية دفاعية توفيقية الى استراتيجية دفاعية - ردعية . من ناحية استم عبدا الدفاع احد العناصر الزاء اسرائيل . فلم يحدث مطلقا في تلك الفترة ان عبر عبد الناصر عن تفضيله لاستراتيجية معجومية ان حق استراتيجية الملفاع الواقيق ، يمعنى المادوة بيشل مجوم العدد قبل ان يبدأ . وفيلا نعده بؤكد لقوات العريش في ١٠٠ قدار / مارس عام ١٩٥٥ الذا التي عرب متحدث في سيناه . وفي اليوم الثاني الفي عاضرة يماسبة الموسم الثقافي للقوات العريش وقياسة الموسم الثقافي للقوات العريش وقائمة ، وفي الوقت نقسه ، بدأ عبدالناصر يطور ملامح استراتيجية سياسية عسكرية ازاء اسرائيل ذات ثلاثة ابعاد :

(أ) هجوم اسرائيل على مصر في المستقبل سيواجه بالمثل ، ومن ثم فإن مصر و سترد العدوان بالعدوان : ( ٩ تحوز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

(ب) بناء قوة عسكرية مصرية ذات قدرة ردعية نقالة ، و فللمافقة مل السلام لحياتاً عنضي
 الانسان أن يكون مستعداً للفتاء ، . وقد كان عبد الناصر ينظر لل بناء تلك القوة كاداة لردع العدوان
 الاسرائيل ، ولاجبار السرائيل على التسليم بحقوق الفلسطينين .

وريمن ندعو باختلاص الى السلام راستقرار الطمائية بين الاسم كالة نظل أيمانظأ رسيفنا مسلول في ايدينا لتقاتل كل من تسول له نفسه أن يمس فره من الوطن . وجيشكم الذي حدثتكم عنه الأن يستحتكم والتي أن تمنحو كل فرة من عواطفكم ليطوي الاهداء صدورهم على احقادهم حتى يموت فيها لميسالونا يحق ويعيدوا البنا الحق المفتصب . ( ٢٧ قموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

وفي ۱۳ ايار / مايو عام ۱۹۵٦ أعاد تأكيد المعنى نفسه في خطاب له في غزة : د ان السلام لا يمكن مسانته الا بقوة عسكرية تحميه ، ذلك ان السلام لا يتحقق من جانب واحد . . . ان صيانة السلام رمن يقدرة المقال ، .

(ج) تقوية النظام الدفاعي الاقليمي العربي في اطار نظام عربي مستثل للضمان الجماعي . وفي هذا اللصند ، فإن مصر يجب أن نرفض مشروعات الاحلاف الغربية كحلف بغداد لأن نجاح تلك المشروعات يعني عزل مصر وتـركها منصودة امام اسرائيل ، (٢٦ آذار / سارس صام ١٩٥٢ .

والواقع أن تبيق تلك الاستراتيجية الدفاعية ـ الردعية كانت نتيجة لسلوك اسرائيل .

له خبدالناصر طوال تلك الفترة لبدى استعداداً التسوية السلمية . بل أنه حتى بعد الغارة على خرة لم

يفقد الامل في تلك التسوية . وقد انضح ذلك حيناً يلل عبدالناصر في 17 نشرين الثاني / نوفمبر
عام ۱۹۵۵ المفترحات التي قلمها التوني ايدن وزير خارجية بريطانيا آنتيا ، والتي افترح فيها اجراء
مفاوضات بين العرب واصرائيل على اسلس قرار التقسيم . ففي حفيث لدل به الى صحيفة
تيزكرونيكل اللندنية ، قال :

 و لأول مرة يجارل رئيس وزراء غربي مسؤول أن يكون عادلاً ويلكر قرارات الامم المتحدة ، وان سير ايدن انظر مسلكة أعيامياً النشائية إذاء مشكلة اهملت امدأ طويلاً دان اي مفاوضات للصلح مع اسرائيل يجب ان تقوم على اساس هذا القرار قرار الامم للتحدة بالتقسيم ) » .

وقد أثارت تصريحات عبد الناصر موجة من الانتقاد في البلدان العربية . فعبدالناصر بقبوله مقترحات ابدن قد قبل مبدأ التفاوض مع اسرائيل . بيد ان اسرائيل التي طلمًا نامت بالسلام مع المرائيل . بيد ان اسرائيل التي طلمًا نامت بالسلام مع العرب - وفضت ايضاً مقترحات ايدن لانها تنص على تنفيذ قرارات الامم المتحدة ، بل كشت من غاراتها على البلدان العربية المحيطة . وقد أسهم ذلك في اقناع عبدالناصر بعدم جدية الاعلانات الإسرائيلة حول السلام والتفاوض ، وان اسرائيل تعني بلك تكويس الامر الواقع . وفذا نجده في الواخر عام 1900 يعدن غنل سياسة السلام مع اسرائيل . « لا جدوى من سياسة السلام (مع اسرائيل ) . حيث لا يكون مناك سلام من جانب واحد بيا يتمادى الجانب الاعتر في المدوان « ( 10 كان يكون ها 1900 ) .

أما بالنسبة للقرى المعادية بالداخل ، فإن الاستراتيجية السياسية التاصرية كانت ذات طابع قسمي لا شبهة في . فقد كان عبدالناص يتصور أن انسب الاستراتيجيات ازاء تلك القوى هي استراتيجية السحق من خلال وحرب لا هوادة فيها ، ، ولذلك فقد دافع عبد الناصر عن حومان القوى السياسية المعارضة ، وبالذات الشيوعيين والاخوان المسلمين ورجال الاحزاب السياسية من حرياتهم ، وحتى ولوكان ذلك يعني تحويل الثورة الى ثورة حراء م ( ٢٩ تشرين الاول / اكتربر ١٩٥٤) ،

و هناك ايد مصرية غادرة تربيد ان تمند ال بيد عدوكم لتمكنه منكم ، ولتحيا في ظله ، فتحسسوا هذه الإيدي ، وابحثوا عنها ، والقطعوها دفاعاً عن حريتكم » ( ۲۲ آب / اغسطس عام ۱۹۵۳ ) .

ولعل ذلك يوضح ان عبدالناصر كان دائم ينظر الى المعارضة السياسية باعتبارها الوجه الأخر للخيانة القوية . ومن الطبيعي ان التعامل مع الخيانة لا يتم من خلال التوفيق او الردع ، ولكن من خلال القمع السياسي . من ناحية اخرى ، فإن عبدالناصر كان يبرر تلك الاستراتيجية على أساس ان سحق القوى المعادية يجهد الطريق نحو تحقيق اهداف الثورة ، ويحفظ حربة المواطنين . وبعبارة اخرى ، اعتبر عبدالناصر التخلص من المحارضة السياسية شرطاً للديمقراطية والتنبية (٢٤) .

و لقد قررنا أن ثقام في هذا الوطن حرية حقيقية ، ولن تقام هذه الحرية الا اذا كشفنا اعداء الحرية . . سنسلب

<sup>(</sup>٣٤) ولمل ذلك كان واضحاً في عمارسات النظام ازاه الاحزاب السياسية المعارضة. فيلكر الاستاذ احمد حسون رئيس حزب همر الفتاة ، والاستاذ ابراهيم طلعت احمد زهياء حزب الوقد ، أن عبدالناهم اخيرهم أن الاحكام المؤي تصديرها ، عكمة النورة ، على قادة الاحزاب السياسية المعارضة ـ ومهما احكام بالاحدام ـ هي ، احكام سياسية ، ، وأن المحكمة لا تنظر ليل للحاكمات من الناحية القانونية ، انظر : احمد حسين ، في : الشعب ( القاهرة) ، ٧/ ٩ / را المحكمة لا تنظر ليل للحاكمات من الناحية القانونية ، انظر : احمد حسين ، في : الشعب ( القاهرة) ، ٧/ ٩ /

حرية اعداء الحرية ، منسلب حربتهم حتى لا تتكرر مآسي الماضي ، ( ٢٥ تشوين الشاني / نوفمبر عام 1908 ) .

جدول رقم (٤- ٩) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بمهج واستراتيجية تحقيق الاهداف بالمستبات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣

| المجموع | 1407    | 1400   | 1401   | 1904 | العقيدة                   |
|---------|---------|--------|--------|------|---------------------------|
| ٧٠      | ٩       | ٦      | Yo     | ۳.   | ۲_ المنهج                 |
| ٤٨      | (11)*** | 17     | ££     | 7.5  | التمهيد اولاً (٪)         |
| 4       | - 11    | -      |        | 17   | المحاولة والخطأ (٪)       |
| 17      | 77      | -      | ٤٠     |      | التدرج (٪)                |
| 1+      | 11      | (٣٣)0+ | Ι ,    | ۳ ا  | الدقعة القوية (٪)         |
| 11      | 77      | (٣٣)   | , A    | 17   | التعبئة الشاملة (٪)       |
| 144     | - 04    | 4.4    | 171    | 44   | ٣ . الاستراتيجية السياسية |
|         |         | 1      |        |      | أدر خدك الأيسر (٪)        |
|         |         | ļ      |        |      | استراتيجية غير عقابية (٪) |
| 17      | 47      |        | (17)1+ | (1)) | استراتيجية توفيقية (٪)    |
| 00      | (1.)00  | (0A)£8 | (17)07 | 94   | أستراتيجية ردعية (٪)      |
| 79      | * 4 .   | 77     | 77     | 77   | استراتيجية عدوائية (٪)    |

#### د .. المخاطرة السياسية

#### ٧٧ .. من المكن قبول بعض المخاطرات المحسوبة

امتداداً المهجه الحمار في تنفيذ الاهداف السياسية ، لم يكن عبدالناصر مستعداً لقبول عنصراً لتبول بعض المخاطرات السياسية عاطرات مياسية كبيرة ، او غير عسوية ، ولكنه كان مستعداً لقبول بعض المخاطرات السياسية المسياسية وبين التصميم على تحقيق المغدف السياسي ، ولو كان السييل الي عفوة بالمهالك . وفي تنطياسية وبين التصميم على تحقيق المهالك . وفي تنطياس به المرادان المنتبل المنتقلال المنتقلال المنتقلال المنتقلال كان المنتبل المنتقلة المتتقلال عام 190 اكد تصميمه على حماية استقلال مصر و مها كان الشدن ء ، كيا أنه في مناسبة اخرياستاح مقاومة الرئيس تبسو لمحاولات السيطوياتية و بصرف النظر من المخاطرة . وهذا يعني أن عبدالناصر من حيث المبدأ كان ستعداً لقبول بعض المخاطرات السياسية . بيد أنه اكد دائها أن لا يجب قبول أي خاطرة سياسية الا اذا كانت المخاطرة عبدوية . وقد أوضحه ذلك في مناسبتين مهمتين خلال تلك الفترة . المناسبة الاولى كانت الخلاف المصري ـ البريطاقي حول الجلاء ، فقد أكد عبدالناصر أن مصر يجب الا تدخل أي

معركة ضد القوات البريطانية الا اذا تأكدت و مندماً انتا متصرون ه ( ٢٠ تشرين الثاني / نوفمبر عام الموقع الم ١٩٥٣) . أما المناسبة الثانية ، فكانت المفاوضات التي دارت بين مصر والبنك الدولي حول تمويل انشاء السد العالي ، فقد رفض عبدالناصر عرض البنك بمعويل المرحلة الاولى للسد العالمي على ان يتم المفاوض حول تمويل المرحلة الثانية في فقرة لاحقة ، وكانت حجة عبدالناصر ، التي أعلنها في خطاب تأميم شركة تناة السويس في ٢٦ كموز / يولير عام ١٩٥٦ ، ان قبول مثل هذا العرض هو غاطرة سياسية كبيرة من شأنها ان تقيد من السيادة المصرية في المرحلة الثانية ، فالبنك الدولي والقوى الغربية تستطيع ان تعرقل مفاوضات تمويل المرحلة الثانية ، من اجل اجبار مصر على تقديم تلزلات عنى سيادتها . وستكون مصر مضطرة لقبول ذلك حفاظاً على الاستثمارات التي تحت في المرحلة الالميل.

وبتأسل الجدول رقم (؟ ـ ١٠ ) يتضم ان ٤١ بالمائة من الجمل الواردة عن امكانية المخاطرة السياسية ، كانت تؤكد ضرورة تجنب المخاطرة السياسية ، وان ٢٩ بالمائة من تلك الجمل كانت تؤكد جواز المخاطرة السياسية شروط معينة .

## هـ ـ توقيت السلوك السياسي

٧٨ ـ نجاح اي سلوك سياسي يعتمد على التوقيت الدقيق .

 ٢٩ - من الضروري تجنب السلوك السابق اأوانه . تصرف فقط حيثها تكون واثقاً من النجاح .

٣٠ ـ لا يجب اتخاذ اي سلوك الا من موقع القوة .

باعتباره ضابطاً عترفاً ، ومدرساً للتكتيك المسكري ، كان عبدالناصر واعباً الى حد كبير باهمية التوقيت الدقيق لنجاح اي سلوك . فالتوقيت الصحيح للسلوك السياسي ، كها تصوو عبدالناصر ، جزء أساس من نجاح هذا السلوك في تحقيق اهداف ، كها أن الفشل في توقيت السلوك من شأنه أن يؤدي إلى فشل الهذف . ففي خطاب في ٣٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ ، أعلن عبد الناصر انه لم يكن من الممكن شن النورة . رغم الحاجة الماسة اليها ـ في وقت مبكر لان المضباط الاحرار و آثر وا الانظار عن تمين النوصة الناسبة فضريوا ضربتهم المناضبة ، وفي 18 حزيران / يونيو عام ١٩٥٣ أضاف أنه ولو أننا قمنا بهذه النورة في اول سنة قرزناما لما نجحت ، و وأن الامر احتاج يونيو عام ١٩٥٣ أضاف أنه ولو أننا قمنا بهذه النورة في اول سنة قرزناما لما نجحت ، وأن الامر احتاج

كذلك رد عبدالناصر على الذين انتقدوا تردده في اللجوء الى العمل العسكري الفوري بقوله : والسلاح متوافر لدينا ، ولكن نحن الذين ستحلد المرتة وسنديرها ، كما دبر الفسياط الاحرار حركتهم ، ويجب أن نسلم امورنا الى قادتنا ، وستخرج في الوقت اللتي سنختاره ، وبللك سوف يتحقق لنا النصر ع ( ١٦ حزيران / يونيو عام ١٩٥٣ ) . والواقع ان نأكيد عبدالناصر على اهمية توقيت السلوك السياسي كان انتكاساً لمهجه الحذر في تحقيق الاهداف السياسية ، كيا أنه انعكس على تصوره لأفضل التكتيكات السياسية التي تضع الاستراتيجية السياسية موضع التطبيق . وفي هذا الصدد اكد عبدالناصر انه عند اتخاذ قرار او سلوك معين يجب تجنب الانفعال والعاطفة مع القيام بحساب عقلاني تحليل لكل التاتج المحتملة سلفاً ( ٧٠ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٣ ، ١ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦)

ويرتبط بقواعد التكتيك السياسي الامتناع عن المبادأة بأي سلوك ، سواء أكان هذا السلوك ذا طابع توفيقي او تصعيدي ، ما لم يكن المبادئ، بالسلوك في موقف القوة . وما لم يكن الفائد السياسي في مثل هذا الموقف بالنسبة لعدوه ، فمن الانفضل ان يمتنع عن المبادأة بأي قرار او سلوك ، لأن احتمالات الفشل ستكون كبيرة . . وعل سبيل المثال ، فقد فسر عبدالناصر قرار الملاق سراح المعتقلين السيسين بأن الثورة قد اصبحت في مركز قوة حقيقي بالنسبة لاعدائها في الملاق سراح المعتقلين السياسيين بأن الثورة قد اصبحت في مركز قوة حقيقي بالنسبة لاعدائها في يونيو عام 1407 ) .

جدول رقم (\$ - ١٠) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالمخاطرة السياسية والتوقيت السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣

| المجموع | 1907 | 1900 | 1408 | 1405 | المغيسة                                |
|---------|------|------|------|------|----------------------------------------|
| ٧       | ۲    | ١    | 7"   | ١    | <ul> <li>١ للخاطرة السياسية</li> </ul> |
| 14      | 1    | ĺ    |      | 1    | المخاطرة ضرورية (٪)                    |
| 14      |      | }    | ٧٧   |      | المخاطرة ممكنة (٪)                     |
| ٤١      |      | 1    | 177  | 1++  | المخاطرة مستبعدة (٪)                   |
| ٦       |      | 1    | ١    | £    | ٥ ـ التوقيت السياسي                    |
| 111     | l    | 1    | 1    | 1++  | اساسي (٪)                              |
|         |      |      |      |      | ستحب (٪)                               |
|         |      |      |      |      | خير خس ودي (٪)                         |
| 1+      | ۳    | ) Y  | Y    | ۳    | ٦ ـ السلوك السياسي                     |
| 1.      |      | l    |      | 777  | تصرف پسرعة (٪)                         |
|         |      |      |      |      | تصرف حيثها يتفاقم (٪)                  |
| Yı      | ۳۳   | (01) |      |      | استفزاز العدو (٪)                      |
| ٤٠      | 77   | (01) | ٥٠   |      | تأخير السلوك (٪)                       |
|         |      | ] .  |      | }    | تجنب السلوك السابق                     |
| ۳,      |      |      | ۵۱   | ٦٧   | لأوائه (٪)                             |

## و\_وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها

٣١ ـ القوة ليست بالضرورة مرادفاً للقوة العسكرية .

٣٢ \_ تجنب استعمال القوة العسكرية ، الا كملجأ اخير .

٣٣ \_ تحبّب استعمال القوة العسكرية في الصراع العربي - الاسرائيلي .

٣٤ ـ الفوة العسكرية اداة لردع العدو .
 ٣٥ ـ الاستمداد العسكري والتفاوض السياسي يجب ان يسيرا جنباً الى جنب .

٣٦ ـ الملجوء الى استخدام القوة العسكرية الحضل من الاستسلام لابتزاز العدو .

٣٧ - احرص دائياً على الحصول على التفوق العسكرى على العدو .

٣٨ - في استعمال القوة المسكرية ، من الافضل ان تتراجع لتجميع القوات عن ان تقع في الحصار .

تثير قضية القوة العسكرية في المفهوم الناصري قضية مفهوم القوة لدى عبدالناصر . هل كان الموقة العسكرية . احدها القوة العسكرية ، ام ان القوة العسكرية ، هم الجوهر الحقيقي لقوة الدولة ؟

عرف عبدالناصر القرة بأنها تمني التصميم على تحقيق هدف معين ، وبالتالي فإن القوة يمكن انخذ اشكالاً متعددة ، كالتأييد المعنوي والسيكولوجي ، الشجاعة ، الموارد الاقتصادية ، الموعد الجغرافي ، او القوة العسكرية . ومن ثم ، فالقوة العسكرية هي بعد واحد لمفهوم متعدد الابعاد، بل أنه قد لا يكون اهم تلك الابعاد . ومن الجليز بالتأمل أنه في تحليله لمفهوم ومصادر القوة العربية ، في تحليله لمفهوم بعدالناصر اطلاقاً الى القوة المسكرية . ففي كتابه فلسفة القورة، عرف عبدالناصر القوة العربية على أنها مرادف للروابط الروحية والمعنوية بين العرب ، والمؤتم الجغرفية بين العرب ،

د إننا نخطى، في تعريف القوق ، فليست القوة أن تصرخ بصوت عالى ، إنما القوة أن تتصرف إيجابياً بكل ما غلك من مقوماتها . وحين احاول ان احلل عناصر قوتنا لا اجد مغراً من أن اضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها يجب ان تكون اول ما يدخل في الحساب . اول مذه المصادر اننا مجموعة من الشعوب المتجاورة المترابطة بكل رباط تمادي ومعنوي يمكن أن يربط بين مجموعة من الشعوب . . . اما المصدر الشائي فهو ارضشنا نفسها ومكماتها على خبريطة العالم . . . يبقى المصدر الثالث وهو البترول ، الذي يعتبر عصب الحضارة المادية » .

وفي خطاب أدل به في نادي الضباط في ٢ شباط / فبراير عاه ١٩٥٥ أعاد تأكيد هذا المعنى : وإن قوتنا في قوميتنا ، قوتنا في موادننا ، قوتنا في موقفنا ، هذه هي الفوة وهذه هي اسباب القوة ۽ .

ولهذا فإنه عندما كان عبدالناصر يتحدث في وثائقه عن القوة واستعمالها لتنحقيق اهداف. معينة ، فإنه كان يقصد القوة بهذا المعنى الواسع ، وليس مجرد القوة العسكرية . القرة العسكرية في المفهوم الناصري ، هي بعد واحد من ابعاد القرة الشاملة ، ومن شم ، فإنها بجب أن توفقف في اطار استراتيجية الردع ، يحيث تكون وظيفتها الاساسية هي اقتاع العدد يجدية الردع . ففي نظر عبدالناصر ، لا يكون تحقيق السلام الا من خلال بناه قرة عسكرية فرقرة يتحديثة المدران يفكر مرتف قبل أن يرتكب المدوان . وقد عرب عبدالناصر عن ذلك في خطاب القاه في الجمهة الشرقية في 12 ايار / مايو عام 1407 يقوله : ولن يكون سلام يالنب الذي الابدان تبتي فية مسلمة يتعدم عليها ، فيسب كل فرصلها ، ويقدونا كال التقدير ،

وقد عبر عبدالناصر عن هذا المفهوم الشامل للقوة العسكرية من خلال تعامله مع بريطانيا في اطار الصراع العربي الاسرائيل . وفي الحالة الابولى ، ولم الحالة الابولى ، المناحق ، فلا يجب أن يبدأ الفائد والمحالم مع العدو باللجوء الى الفرة العمدكرية ، ما لم تكن تلك هي المناحق المكتبة ، وفي خطاب القاء في ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ، أعلن أنه سيلجأ فقط الى حرب العصابات ضد القوات البريطانية المتركزة في منطقة قناة السويس بعد استنفاد الطرق السلمية في اطار المفاوضات . وفي خطاب آخر القاه في اول آب / اغسطس عام ١٩٥٣ أعلن : و اننا سنبلك كل ما في وسعنا لكي نصون الدم المصري ، ولن نسمع باراته الا عندماندك أن لا طرين ذلك الم

وحتى عندما انهارت المفاوضات المصرية ـ البريطانية وأعلى عبدالناصر ان والاستعمار لا بخسرج من بلد الا بالشرة ، ويالفرة وحدما ، ( ١٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٣ ) ، استعمر عبدالناسر متممكاً باعتقاده أنه ببناء قوة عسكرية مؤثرة ، فإن بريطانية ستتراجع وتسلم بالحقوق المصرية دون معركة :

و نبحن مصرون رضم المفارضات على ان نتال حرية البلاد بالقوة ، ويوم يدرك الانجليز اتنا اصبحنا اقوياه لن يهقوا بارض المفاة ، ( اول كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٤ ) .

اذا كان عبد الناصر في تلك المفترة - قد تصوّر القوة المسكرية كملجاً أخبر في التعامل مع القوات البريطانية ، فإنه قد استبعد صراحة احتمال استعمال تلك القوة ازاء اسرائيل . فيضاً أدت غارة غزة الى ترسيخ الصورة السابية لاسرائيل كدولة ترسيق الدى عبد الناصر ، الا انها أم نزد الى تصور استعمال القوة المسكرية ضد اسرائيل . فقد اعتقد عبدالناصر أنه يجه تجنب الحرب ضد اسرائيل ، لا نها منتوجي لى عرفة برامج التنبية ، حين اكد أن ه الحرب ستجم عليا كثيراً على الى تمقية ه ( 19 اكانون الأول / يسجير عام 1902 ) . واكد ذلك في مقالته المشورة بمجالة المشهورة المؤون الحلاجية في ( كانون الثاني / يناير عام 1902 ) :

و انتا لا تنوي ان نبذأ الصراع مع اسرائل ، فالحرب لا مكان لها في سياستنا التصويرة الني رسمناها لتحسين مسترى معيشة شعبنا . لدينا في مصر الكثير ما يجب ان نفعله كما أن بقية العالم العربي للمبه الكثير ما يجب ان يقعله . والحرب قد تزوي بنا الى الحسارة » . كما أعاد تأكيد المعنى نفسه في حديث ادلى به الى مجلة نيوزويك ، استبعد فيه احتمال اللمجوء الى القوة العسكرية في الصراع العربي - الاسرائيلي :

و من المحقق انه ليست لدينا نبات عدائية ضد اسرائيل او ضد اي امة اخترى ، وإنا كجندي ، ف الدرأيت من المعارك ما بجملتي ارضب في السلام بالمتلاص ، وكزعيم لبلادي ، اعرف مقدار ما يجب عمله لتحقيق الرخاه لمواطني . ان الرخاه والسلام يسيران جنباً الى جنب ، ولا على للحرب في مضروعاتنا الانشابية ه(٢٣) .

ويتضح ذلك بتأمل الترزيع التكراري الوارد في الجدول وقم (\$- ١١) ، اذ انه في ٦ بالمائة فقط من اقوال عن الفوة المسكرية ، كان عبد الناصر برى ان القوة العسكرية هي الحل الوحيد لتحقيق الإهداف السياصية ، وما عدا ذلك واحدة من مجموعة الادوات .

إذا كان ذلك كذلك ، فيا هي الظروف التي يمكن في ظلها اللجوء الى القرة العسكرية في التمام السياسي الدولي ؟ حدد عبدالناصر ظرفين أساسيين ، يبرر وجود احدهما اللجوء الى القرة العسكرية . الظرف الأولى ، هو حالة استنفاد كل الوسائل السياسية قبل المشكلة ، اما الظرف الثالي العمد فيه حالة وجود تبديد خارجي مياشر للاهداف السياسية القصوى للدولة ، ان تهديد بالفناء القومي للدولة . فقد اشترط عبدالناصر ضرورة اللجوء الى المفاوضات السياسية قبل اللجوء الى المقوة العسكرية ، في التحليل اللحري . وفات عن الإساسية قبل اللجوء الى القوة العسكرية في التحليل المناصري عبدالناصري حدفاعاً عن الاهداف القومية القصوى كالسيادة القومية أو التكامل الاقلميمي للدولة . ففي مثل هذه المحالة ، تعتبر القوة العسكرية الوسيلة الإساسية للتعاصل . وقد تأكد تمسك عبدالناصر بهذا التحليل إيان ازمة المعاران اللاتري على مصر في تشرين الثاني / نوفهبر عام منطقة القناة ، بتأكيد انه يفضل القتال مل التسليم بمطالب الغزاة . وفي ٩ تشرين الثاني نوفهبر / عام ١٩٥٠ اي في إنداء النوزة وعن حرامة الوطن . ونحن تنادي بالسلام ، لا بد من ان

اذا كانت تلك هي وظيفة القوة العسكرية ، والظروف التي تبرر اللجوء اليهما ، فكيف تستعمل القوة العسكرية ـ من الناحية التكتيكية ـ في مفهوم عبد الناصر؟

حدد عبد الناصر مبدأين رئيسيين بحكمان تكتيك استعمال القوة المسكرية ، التطوق المسكرية ، التطوق المسكرية ، التطوق المسكري ، والواقع ان المبدأين يمكسان مرة اخرى ، المفهوم الناصري الحذر إزاء القوة المسكرية . فكلا المبدأين يحقق في النهاية سيطرة القائد السياسي على استعمال القوة المسكرية سواء بضمان النصر نتيجة للتفوق ، او بالسماح له بالتراجع التكتيكي ، اذا تطلب الموقف ذلك . ففي 12 ايار /مايو عام 1907 ، اكد عبدالناصر اهمية الحصول على التفوق المسكري على اسرائيل ، في كل ميادين النسلج ، حتى يتسنى الدفاع عن المنطقة العربية .

<sup>(</sup>٢٥) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جال عبد الناصر ، ص٢٤ ،

كذلك ، عبر عبدالناصر عن اعتقاد بامكانية التراجع العسكري التكتيكي من اجل توحيد الجميعة وقركز القوات ، ولتفلدي احتمال الوقوع في حصار عسكري ، وقد عبر عن ذلك ، حينها بدأ المداوات التلائي في خطبة القامل في ٣ عشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٠١ ، فاعلن انه قد اصر بسحب القوات المصرية الى غرب قناة السويس حتى تتضادى الوقوع في كماشة بين القوات الاسرائيلية عن ناحية والقوات البريطانية - الفرنسية من ناحية انحوى ، وقد اعتبر عبدالناصر هذا الراجع بمنابة نصر سياسي على القوات الغازية ، لأنه تفادى تدمير القوات المسلحة .

جدوك رقم (٤- ١١) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالقوة العسكرية، للسنوات ١٩٥٣\_ ١٩٥٦

| المجموع  | 1907     | 1400   | 190£  | 1407 | المنسة                       |
|----------|----------|--------|-------|------|------------------------------|
| / ۵      | 14       | ٧      | A     | ١٧   | ٧ ـ وظيفة القوة العسكرية     |
| 11       |          | (11)41 | (117) | ٦ .  | تَهِنْبِ استعمالِ القوة (٪)  |
| YY       |          | (18)   | 17    | ٤٧   | القوة حل اخبر (٪)            |
| ٦        |          |        | Υø    | 7    | الفوة هي الحل الوحيد (٪)     |
| 44       | (11)64   |        |       | 13   | الفوة أحد الأدوات (٪)        |
| 14       | 9.4      |        |       | 1    | القوة افضل من الاستسلام (٪)  |
| ٧        | ٦        | ١      |       | ł .  | أ_ استعمال القوة العسكرية(أ) |
| ۸٦       | ΑŤ       | (111)  |       |      | على نطاق واسع (٪)            |
| 16       | 17       |        |       | Ì    | بالاشتراك مع وسائل اخرى(٪)   |
| ۱۸       | 17       |        | 4     |      | ب استعمال القوة العسكرية (ب) |
| 17       | (11)     |        | (01)  | ļ    | لا تشن الضربة الاولى (٪)     |
| ٥        |          |        | ø+    | }    | بادر بالضربة الاولى (٪)      |
| - 11     | (11) 34  |        |       |      | تراجع بدلاً من الحصار (٪)    |
|          |          |        |       |      | قاتل بدلاً من التراجع (٪)    |
| 17       | (117) 14 |        |       |      | العفوق المسكري ضروري (٪)     |
| 14       | v l      |        |       |      | التفوق المسكري غير ضروري (٪) |
| 13<br>V4 |          |        | £     | , *  | ے ۔ مفہوم القوۃ              |
|          | ١٠٠٠     | 1      | 40    | ١٠٠٠ | متملد الايماد (٪)            |
| *1       |          |        | Yo    |      | قوة حسكرية فقط (٪)           |

#### خاتمية

من التحليل السابق تظهر صورة النسق المقيدي الناصري ، في تلك الفترة ، باعتبارها مزيجاً من المقائد الفرمية ، والأفكار الليبرالية الاصلاحية ، مصحوبة بمثالية ويلسونية ، وعقيدة تفاؤ لية تتميى الى عقائد عصر التنوير . فقد فهم عبدالناصر العالم السياسي والاجتماعي من المتطلور الليبرائي ، ذلك أنه رأى المجتمع تطبقة متوسطة عريضة ذات مصالح متجانسة ، هذه المصالح بدورها تتنافض مع مصالح الاعداء الخارجين. كللاق فقد التزم عبدالناصر بقضية تنظيم المجتمع وتغييره بشكل تدريجي منظم. وعلى مستوى العلاقات الدولية \_ الاقليمية ، سعى الى تهدئة المصراع الاقليمي الرئيسي ، الصراع العربي - الاسرائيلي ، كمذلك ، لم يكن لمدى عبدالناصر اي اوهام بصدد اقتداره المياسي كقائد سياسي . وكان النزامة بجموعة من الاهداف القومية القصوى مزازنا مع اعتقاده الجازم بفسرورة المروة العربة السياسية في المتجمع السياسية في المتجمع السياسي ، وتحقيق الاهداف بشكل تدريقي ، وتحنب استعمال القوة العسكرية . كللك ، كان عبدالناصر مستعداً لتحمل بعض المخاطر السياسية بشرط أن تكون محسوبة مقدماً .

# الفصّ لالخامِس الفصّ للنحول الثوري النصق العقيدي الناصري : النحول الثوري (١٩٦٧)

تعتبر الفترة التاريخية الممتدة من انتهاء حرب السويس بهاية عام ١٩٥٦ حتى حرب حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، بكل المقايس فترة غير عادية في التاريخ المصري المعاصر . فقد كانت هي الفترة الوحيدة التي لم توجد فيها قوات اجنية على الارض المصرية ، وتحتعت فيها مصر يدور قيادي رئيسي على المستويين العربي والعالمي . وكذلك ، فقد تميزت هذه الفترة بالاستقرار المداخلي ، والتحول الثوري نحو الاشتراكية والتنمية الاقتصادية . واخيراً ، فقد تميزت هذه الفترة بالهدوه النسبي على الحدود العربية ـ الاسرائيلية ، وبالذات على الحدود بين مصر واسرائيل

وقد برز عبدالناصر بعد ازمة السويس ، كيطل القومية العربية ، وقائد حركة التحرر العربية . ذلك ان تحديه لحظر مبيعات الاسلحة الغربية لمصر ، وتأميم شركة قداة السويس ، والنصر السياسي الذي انتزعه من بين انقاض المزية العسكرية مع بريطانيا وقرنسا واسرائيل ، كل ذلك اسهم في امتداد زهامته لتشمل الوطن العربي بأكمله ، وكما قال اتنوي ناتنج ، فإن : « الامر كان يطلب وجلاً يمتع بقدوت تفوق طاقة البشر ، حتى لا يفتر بالألومية التي اضغها عليه الجماهم العربية ، بيدان المهدات التي ابداها في توجيد وقة السفية المصرية خلال الامواج التلاطمة لأزمة السويس ، اظهرت ان « الريس ، ا

ففي خلال الفترة عمل البحث تراوحت علاقات عبدالناصر بالنظم العربية من اقصى العداء الم اقصى العداء المنظم عن المسلمة على المنظم عن المسلمة عن وكان عبدالناصر ممزقاً بين سعيه لتوحيد العرب ، بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية ، لردع التهديد الاسرائيل ، وبين عاولته تغيير المجتمع العربي تغييراً فورياً مما ادخله في صراعات متكررة مع معظم النظم العربية . كذلك نجح عبدالناصر في تحقيق نوع من الحديمة المحربية ما المحربية ، بدا للكثيرين متناقضاً مع مطلب وتحرير فلسطين ع .

وفي سعيه لحل هذا النتاقض في ايار / مايو-حزيران / يونيوعام ١٩٦٧ أفلت الموقف من يديه ، وانتهى الامر بكارثة حزيران / يونيوعام ١٩٦٧ .

# اولاً: العقائد الفلسفية

## أ . الطبيعة الاساسية للعالم السياسي

٩ - العالم السياسي هو نضال مستمر من اجل الحياة والقوة .

٧ \_ الصراع جزء اصيل من الطبيعة البشرية ، كها أنه مستمر باستمرار الحياة ذاتها .

٣ ـ الصراع السياسي يتميز بوجود مستويين: افقي ورأسي .

٤ - الطبيعة البشرية هي المصدر الرئيسي لكل الصراعات .

ه - اشكال عدم المساواة الاجتماعية والسياسية هي المصدر الرئيسي للصراع الطبقي.

٦ ـ لكي يتم اقرار السلام الاجتماعي والسياسي ، ينبغي اقرار توازن دقيق بين الطبقات
 الاجتماعية .

٧ ـ لكي يتم اقرار السلام الاجتماعي والسياسي ، ينبغي تحقيق التكافؤ بين العلبقات
 الاجتماعية مع نزع سلاح وعزل الطبقات المستفيلة ، بشكل سلمي

كان مفهوم عبدالناصر للملاقات البشرية والحياة السياسية يتسم بطابع هوبزي . فالمصراع البشرية ناهمواع البشرية والمحدة البشرية الفاهراع البشرية الفاهراء من الطبيعة والبشرية الشاهراء بالمشرية الثانية . وكذلك بالمصراع ظاهرة دائمة . مع نشأة الجنس البشري ذاته ، ومع و اتل الاخ لاتبه من اول الحليقة . وكذلك بالمصراع ظاهرة دائمة المهام المعروة بين الفتات والطبقات والامم المستغلة وتلك المستغلة من اجل السيطرة على مصادر اللقوة والحياة . واللورة الاجتماعة هي حوب وكفاح ضد السيطرة المستغلة بين على المهام المستغلة من اجل السيطرة المستغلة بين عام 1904 . والصراع لا يجز المسابدة على مستوى العلاقات الاجتماعية فقط ، ولكنه البضا خصيصمة اساسية للسيامة على مستوى العلاقات بالاجتماعية فقط ، ولكنه البضا خصيصمة اساسية للسيامة على مستوى العلاقات بين الامم . فتلك العلاقات تعيز بأنها صراح من اجل القوة والحياة ، ويالذات في مواجهة القوى الاستمعارية (٢١ شباط / فبراير عام 1904 ) . وهدا الصواع يتخذ شكل مركز وميرو عام 1904 ) .

وقد لحُص عبد الناصر هذا التحليل في خطابه امام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ بقوله :

و فيه صراع طبقي . ما نتساش أن مها قلنا ومها حاولنا أو حاولوا هم مفيش صراع طبقي . لا فيه . فيه صراع طبقي في كل مكان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف أن عمله بيروح بأجر عدود وقام يطالب بأن بأشط. حقه . فيه صراع بين الذين ورثوا الفلوس زي ما قلنا واللي ورثوا ملاحق الذهب واللي ورثوا الجهل والمرض والفقر . مهما غمضنا عنينا ، هذا الصراع موجود بعدين بدي اقول ان الصراع تمل اما نفكر فيه ينهما انسا أنه من السطيقة الرجعية . مش بس يبجي من الطبقة المغلوب على امرها ، صراع من هذا يوس هنا . كل واحد عنده اسلحت . هناك ايضاً تناقضات في داخل الشعب ، لن تتهي مطلقاً ، ابدأ ، باستمرار فيه خلافات تختلف عن الحلافات بين الشعب واعداله وخلافات بينه وبين بعضه . زي الحلافات الموجودة في العائلة ،

وفي خطابه امام اعضاء المُزكّر الوطني للقوى الشعبية في ٢٦ ايار / مايو عام ١٩٦٣ قال : و قد يكون هناك تناقض بين العمال والرأسمالية الوطنية والفلاحين والمتفيّن . ولكن هذه التناقضات حكون مستمرة دائياً . ممكن يكون فيه تناقض بينكم وبين إلحكومة في وقت من الاوقات . . . والتاقض ، ده موجود باستمرار في لماية اليومية . في البيت الواحد بين الاخ واخيه ، بين الرجل وابته او زوجه واولاده بحصل نوع من التناقض : .

واخيراً ، فالصراع ليس فقط عملية دائمة ، ولكنه ايضاً ظاهرة عامة وحتمية . فالصراع الاجتماعي موجود في كل النظم الاجتماعية ، بما في ذلك النظم الاشتراكية . فـالصراع الاجتماعي لا ينتهي مع تولي القوى الاشتراكية السلطة ، ولكنه يتخذ ابعاداً جديدة . وهذا ما عبر عنه عبدالناصر بقوله و ان استيلاء الغرى الاشتراكية على الدولة وعلى السلطة السياسية لا يمكن بأي حال ان ينهي التناقضات الاجتماعية المرجودة ، ( ١٦ ا ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

والواقع ان ديمومة وحتمية الصراع الاجتماعي ، في التحليل الناصري ، تنبع من حقيقة اساسية وهي ان الصراع هو جزء من الطبيعة البشرية . فالانسان ـ بحكم طبيعته ـ يتسم بالانانية والتعصّب . ولهذا فإن مصالحه الذاتية تتناقض دائراً مع مصالح الافراد الأخرين ، ومع مصلحة المجتمع ككل .

وقد عبر عبد الناصر عن تصوره للمصدر البشري الطبيعي للصراع في خطابه في الاحتفال بارساء الحجر الاساسي لكاندرائية الكنيسة المرقسية في ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٥ . ودبا خلق العالم وخلق معه التعصب والمتعصبين . وسيتفي العالم وحيفضل معه التعصب والمتعصبين . ده موضوع لن يتفيى إبدأ .

وفي مناسبات اخرى عبر عن هذا التصور بقوله : ٥ طبيعة الكون كنه وطبيعة البشر انهم اذا نواجدوا پيتاقمبوا ويتمسارهوا » ( ٢١ ايار / مايو عام ١٩٦٥) .

8 طبعاً احتا ما حناش من جهورية الهلاطون ، ولا هانقمد لناية ما نشوف جهورية العلاطون . ولا حمد حايلاتي جهورية الهلاطون في همله الدنيا . لأنها بدأت منذ الحليقة . من ايام هابيل وقايسل ازاي الإنسان يفعمر بالإنسان ، وازاي الانسان يجب ان يكون حريص . فياستمرار عندنا مله الامور وياستمرار يكون فيها الطيب وبيكون فيه الرديء » ( ٧٧ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ ) .

و احتمالات التصادم موجودة وستشى موجودة ما بقي الناس رما بقي البشر . . . العلاقات البشرية متترعة متغيرة متصادقة متناقضة . فيه اصور في الحقيقة هي صلازمة للطبائع البنسرية » ( ١٨ آذار / صارس عام ١٩٩٧ ) . تطبيقاً فذا الفهوم ، فقد عزا عبدالناصر بعض الهزات السياسية التي أصابت النظام السياسي المصري بعد عام ١٩٥٧ الى وظهور بعض العناصر الانتهازية ، وأضاف و وتلك ظاهرة طبيعية ، لابنا انتكاس لفلية الاناتية الفردية على للصلحة العامة في نفوس البشر في كل زمان ومكان ، ( ٢٧ تموذ / يوليو عام ١٩٥٧ ) .

بالاضافة الى الصراع البشري على مستوى الخلافات الشخصية ، فقد أضاف عبدالناصر غطين أساسين للصراع: الصراع الطبقي ، والصراع الاقليقي بأنه المستفد للصداع: الصراع الطبقي بأنه التنقفات الطبقة الي 10 أن المائمة ، ( ١٧ أب / أغسطس عمام 1471 أب / أغسطس عمام 1471 أب / أغسطس عام المتنقفات الطبقة لم ترفزا بنظرية روسو في العقد الاجتماعي ، اضاف عبدالناصر ، بأن تملك التنقضات الطبقية لم تنشأ طبيعياً مع نشأة المجتمع . فالافراد قد خلقوا جمعاً متساوين ، والهمكل الاجتماعي بالأساس هو همكل متناسق يحصل فيه كل فرد حسب جهده وعمله . ولكن الطبقات نشأت في مرحلة لاحقة نتيجة استعمال سلاح رأس المال كسلاح للاستغلال .

ففي خطاب لعبد الناصر في شباب سوريا في ١٧ آب / اغسطس عام ١٩٦١ أفل : « إننا خلفتا كلنا مداوين . بعد ذلك كل فرد حسب جهايه ، وحسب عمله في هذا المجتمع . ولكن الطبقات تكونت على مر الايام ، وهل مر الناريخ بعيث اصبحت فيه طبقات سائدة وفيه طبقات مفاوية على امرها ، واصبحت الطبقات السائدة منان جهد وعمل الطبقات العاملة واصبح رأس المال هو السلاح الاساسي الذي يستغل الانسان واصبح الاقطاع هو السلاح الرئيسي الذي يستغل الانسان » .

ومن هنا ، اصبح الصراع الطبقي عميزاً رئيسياً لكل المجتمعات البشرية ، بصرف النظر عن ترجهاتها ، اذ أنه طالما استمرت التناقضات والفوارق الطبقية سيستمر المصراع الطبقي بين الذين يمكون والذين لا يمكون (٢٠) . وفي حديثه امام المؤتمر الوطني للقبوى الشعبية في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ اكد هذا المدي بقوله : وطالما به فلاح بيشتمل عامل تراسيل ومش لاتمي باكل، وفيه واحد يبحب في السنة نصف مليون جنبه بيتي لازم انه يكون في صراع طبقي ، والا اذا ما كنش فيه صراع طبقي ما يقاش هذا الشمب حي . . . وأضاف مبدالناصر : وفيه صراع طبقي في كل حته ، صراع طبقي في كل حته ، صراع طبقي في كل كل حته ، صراع طبقي في للذهب ، مها غمضنا أعينا هذا الصراع مرجود ، بالنسبة للتناقضات المرجودة ، هذه التناقضات موجودة وستبقى موجودة , وحتى نصل أل تدويب القوارق بين الطبقات ستكون فيه باستمرار تناقضات في المجتمع كمجتمع . والصراع الطبقي حيوره موجودة (المسراع الطبقي حيوره مرحودة (المسراع الطبقي حيوره موجودة (المسراع الطبقي حيوره موجودة (المسراع الطبقي حيوره موجودة (المراح مراح مراح مراح مراح المراح المراح الطبقي حيوره موجودة (مراح مراح مراح مراح مراح المراح الطبقية على المجتمع كمجتمع . والصراع الطبقي حيوره موجودة (مراح أدار / مارس عام ۱۹۲۷) .

من ناحية اخرى ، احتل الصراع الاقليمي مركزاً رئيسياً في الادراك الناصري للعمالم

<sup>(</sup>٣) بيد أن ذلك لا تمنع وجود جزر عدوة للرؤام الاجتماعي ، لبعض اشكال العلاقات الاجتماعية في الريف . تفي د الريف هناك تضامن اجتماعي بين الناس ، طبيعي ، غير موجود بقانون . لا يوجد من يجوع في الريف . كل واحد يعمل مع الآخر . هذا القانون موجود في كل قرية من قرى الريف ، وكلنا يعلم هذا ، وكلنا قانب محكم الوراثة والعادة الطبيعية : (٨ ٣ قرز / يوليو 194 ) .

السياسي وللعملية الصراعية . فكيا استقى كارل ماركس نظريته في التطور التاريخي من تاريخ اوروبا ، فقد اعتمد عبدالناصر على التاريخ العربي كمصدر لفهم العملية السياسية . فقد انتهى عبدالناصر من واقع قراءته للتاريخ العربي منذ عهد الاغريق والصليبين والعثمانين مان الصراع من اجل القوة هو جوهر الحياة السياسية . مثل هذا الصراع كان دائياً علامة اساسية من علامات تطور المنطقة العربية ، كيا أنه مرتبط اوثن الارتباط بارادة الحياة ذاتها :

و اذا كانت المنطقة التي نعيش فيها قد تعلمت خلال تاريخها الطويل ان الكفاح من اجل القوة والحبلة ، يلازم الكفاح من اجل الوحدة . كان الكفاح من اجل القوة واداة الحبلة ، وكان الكفاح من اجل الوحدة (وادة النصر . ذلك هو ديس التاريخ والكفاح المستمر . تاريخ هذه المنطقة التي نعيش فيها في مواجهة الاسراطوريات الغازية ، الاغريق والرومان والحروب الصلبية والفتح المثمان ، تاريخ هذه المنطقة في مواجهة الاستعمار ، ( ٢١ شباط / فيرأير عام 1٩٥٩ ) .

انطلاقاً من هذا المنطق ، فقد نظر عبدالناصر الى تطور التاريخ العربي كعملية صراعية اساسية تدور رحاها بين العرب وقوى السيطرة الخارجية . وامتداداً فهذا المنطق فقد اعتبر ان المسراع الراهن مع تلك القوى هو صراع ممتد لا نهاية له لأن هذا الجزء من العالم يتربص به العديد من الاعداء ، المتمثلين بالاستعمار الغربي واسرائيل والرجعية .

وفي خطابه في ١٦ ايار / مايو عام ١٩٥٨ اكد عبدالناصر هذا المعنى في سياق حديثه عن الصراع الاقليمي بين العرب والاستعمار بقوله و ان الكفاح سيستمر ما استمرت الحياة ، . وفي حديث صحفي في ٢ شباط / قبراير عام ١٩٦٦ اعاد تأكيد هذا المعنى : « اما الصراع بين العناصر الرجعية والمناصر الطفعية في العالم العربي ، فلا يمكن ان يشهى . هذه طبيعة الكون » .

وفي خطابه في ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ قال : ولا زالت مواجهتنا موجودة مع اسرائيل ، مع الاستممار ، مع الرجعية ، لا هم حايسيونا ، ولا احنا حانسيهم ، احنا عناصر منضادة ۽ .

بيد أن المفهوم الناصري للحياة السياسية لم يكن مفهوماً ناصري البعد ، ولكنه كان مفهوماً معمد الإبعاد . فالصراع الاجتماعي والاقليمي في التحليل الناصري هو ظاهرة مركبة تتضمن بعدين أساسيين ، الاول بعد رأسي ، والثاني بعد أفقي . البعد الرأسي للصراع هو دور اساسي ولا يمكن حله أو تفاديه ، لأن هذا البعد يضمن التناقشات الرئيسية بين الطبقات المستفلة وبين على الشعب العامل أو بين القوى الاستعمارية والرجعية وبين القوى الثورية . من ناحية اخترى ، فإنه يستتر خلف البعد الافقي للصراع ، نوع من تناسق المصالع . فمصالح القطاعات المتلفقي للمراع ، نوع من تناسق المصالع . فمصالح القطاعات المصالح مترابطة ومشتابهة ، وغم أبها تتميز بنرع من التناقض الثانوي الذي يكن حله . وقد عبر عبدالناصر عن البعد الرأسي للصراع في اطار مفهوم « الصدام « ( التناقض الاجتماعي الانتيى) ، وعن البعد الرأسي لللمراع في اطار مفهوم « الصدام » ( التناقض الاجتماعي الناتوي ) .

وقانا حدثنا حاجتين ، تعدادم بينا وبين اعدائنا اللي هم الرجعية ، ولذا تلنا ان الرجعية يجب تشخيط ، وكذا تلنا ان الرجعية عجب ان يسقط ، وأرجعية يجب ان تتجرد من جميع اسلحتها . يغمى في التناقض موجود بينا دلوقت: حيقى في تناقض بين العمال والفلاحين ، فيه تناقض بين العمال والفلاحين ، فيه تناقض بين العمال والواسعالية الوطنية . قوى الشعب اللي موجود هنا واللي انتم بتمثلوها فيه تناقض بينها ، ( ٢٦ ايار / مايو 1978 ) .

وبالمثل ، فإن هناك انسجاماً اساسياً بين مصالح الشعوب العربية كافة ، وهذا الانسد يتمثل في تشابه اللغة والثقافة والتاريخ . وبذلك يصبح الصراع بين الشعوب العربية بم: الاستثناء ، وتناسق المصالح بمثابة القاعدة ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٥٩) ، لأنه يستتر خلف الصراعات العربية ، انسجام في الوعي السياسي للشعوب العربية يتخطى كل الحلا! المرحلية . وفي خطابه في ٢٠ ايار / مايو عام ١٩٦٤ اكد عبدالناصر على هذا المنى بقوله :

و ان الشعوب المعربية عالمت كامة واحدة ، بل جمتها في اطول قنرات التاريخ دولة واحدة ، وبذلك تكونت روابط عضرية بين شعوب هذه الامة تجعل من كيانها وحدة واحدة . ان هذه التقسيمات التي نراها الألا الارض العربية لا تعود اصولها الى اكثر من بضع عشرات من السنين ، وكانت قوى الاستعمار هي التي فرضته حكس الطبيمة والتاريخ . . . ان هذا الكيان العربي الواحد وعبر القرون الطويلة حقق لنفسه دعامتين اساسية ضمير واحد كان تنبيعة للتاريخ الواحد الذي عاشته شعوب الامة العربية ، عقل واحد كامل تنبجة للغة الواحدة

خلال السنوات الحمس اللاحقة لأزمة السويس عام ١٩٥٦ ، كانت مفاهيم عبد الذ لأدوات حل الصراع الاجتماعي بجرد امتداد المفاهمه التي تبلورت خلال الفترة الاولى . طغت المثالية السياسة على تصور عبد الناصر لأدوات حل الصراع السياسي في تلك الفترة . رأى أنه من الممكن تحجيم الصراع الطبقي عن طريقين :

#### أولها زيادة الانتاج :

 لا نستطيع أن تقضي على التناقض الذي يسود مجتمدنا الا أذا هدانا وزودنا دخلنا البوومي وعملنا لي الز وعملنا في الصناعة، وكل واحد يعمل ، وبهذا يتطور هذا الاقتصاد ، ونستطيع أن تقضي على التناقض الاج ( ٢١ شياط / فبراير عام ١٩٥٩) .

و بالممل نسطيع ان نحقق هذا الهنف ، وتفضي على الفوارق الشاسعة التي ورثناها ، هذه الفوارق تفرق بين ابتاء الوطن الواحد ، الفوارق بين الطبقات ، ولن نستطيع ان نحقق هذا الا اذا عملنا عملاً متواصلاً و دخلنا وزودنا ثروتنا ، ( ۲۷ شباط / فبراير عام ١٩٥٩ ) .

وثانيها هو التماون بين الطبقات في اطار نظرة مشتركة للصالح العام للمجتمع بحيد تقضى طبقة على اخرى ( ٢٦ تحوز / يوليو عام١٩٥٧ ) :

و لا يمكن أن نبني المجتمع الذي نريده ، المجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية والسعادة ، بالحقد وبالبغض ولكن السبيل الوحيد لبناء هذا المجتمع هو سبيل المحبة والتعاون والتأزر » . وفي خطابه في ۲۷ شباط / فبراير عام ۱۹۲۱ : « ليس القضاء على التناقض بالامر اليسير ، لأن التناقض هو إيضاً أمر ورثناء « والتناقض بحس تقسيم الشعب الى طبقات . . . . تقضي عليه تفسياً حينا يشعر كل فرد من ابتاء الامة أن كل من يعمل لحل هذا و بحد على طل طلبة يويكل روسه ويكل دعه . وبها، تنفضي على التناقضات النفسية ، ونقضي على التناقضات الطبقية ، ثم علينا أن نعمل العمل الجاد لتقضي على التناقضات التي تحس النواحي المالية ، ونفضي نا الممكن تقوية أساس السلام الاجتماعي عن طريق ارساء نوع من التوازن بين كافة الطبقات الاجتماعية ، وعن طريق خلق تنظيم سياسي واسع يمكن في اطاره على التناقضات الاجتماعية واحداث التوازن

و في اطار الرحدة الوطنية الواحمة يمكن أن يجري تفاصل الطبقات وتقاريبا تحيياً للصراع الدامي المحتم اذا ما يقيت الفاروق الراصة. أن التحيثة الحكم الطبقات مي الوحيدة لدفع التطور في جميع مجالاته . إن مجرد قيام الإحداث المنافقة على المسلم المنافقة المنافقة على المنافقة على متعددة المارسة المنافقة على حماية المنافقة منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على حماية المنافقة المنا

يرتبط بذلك ، وكما يتضح من الفقرة السالفة ايضاً ، تركيز عبدالناصر على الحل السلمي للصراع الاجتماعي . فقد رفض عبدالناصر بشدة فكرة التصفية الجسدية للطبقات المستفلة ، كما رفض نظرية دكتاتورية الطبقة الواحدة مهما كانت تلك الطبقة . وفي هذا الصدد ، فقد اوضح عبدالناصر انه بختلف مع الماركسية ماللينية من ناحيتين : الاولى هي ان الماركسية ماللينية من التينية تنادي بالتصفية الجسدية والمنبقة للطبقة البورجوازية . مثل هذه التصفية يجب ان تتم بوسائل سلمية وفي اطلام من الوحدة الوطنية ، كما أنها يجب ان تقتصر على المزايا والمصالح الاجتماعية لتلك الطبقة ، ولا تنصرف للافراد بحال من الاحوال . اما نقطة الاختلاف الثانية بين عبدالناصر والماركسية عن دكاتورية البروليتاريا على كماقة المطبقات المالية المجافرة المطبقات المالية على على المال مجتمة .

ورغم ان عبدالناصر قد طور مفهومه للسلام الاجتماعي ـ كيا سنرى حالاً ـ بيد أنه لم يتخل اطلاقاً عن فكرة الحل السلمي للصراع الاجتماعي . فبعد التطور النوري في المفاهيم العقيدية الناصرية عام ١٩٦٦ ، استمر عبد الناصر في تأكيده على أن :

و الذورة ستممل على إعادة البناء الإجتماعي وستممل على اعادة البناء الاقتصادي الصالح الشمب كله و الصالح الامة كلها لا لصالح طبقة من الطبقات وحدها . الدورة ستعمل على حل مشاكل الصراح الطبقي لصالح الطبقة المظلومة والعاملة بالرسائل السلمية ويدون سفك دماء و Y تحوز / يوليو عام 1971 ) .

د اسلوبنا ان نحل الصراع الطبقي للحدم بوسيلة سلمية عن طريق تقريب الغوارق بين الطبقات ، وليس عن طريق العنف والقوة ، ( ٢٣ آب / أغسطس عام ١٩٦١ ) . ابتداء من منتصف عام ١٩٩١، اضاف عبدالناصر بعداً جديداً إلى عقائده عن ادوات حل المسارع الاجتماعي . مؤدى هذا البعد هو إقامة نظام اجتماعي جديد ، قوامه مجموعة من الابعاد المساسية والاقتصادية والاجتماعية . اول هذه الابعاد هو نقل السلطة السياسية الى تحالف قوى الشعب العامل واستعمال تلك السلطة لاحداث تغييرات نظامية اجتماعية لصالح تلك القوى ، مع حرمان الطبقات المستفلة من اسلحتها السياسية والاقتصادية . وثاني هذه الابعاد موحل التناقضات الاجتماعية عن طريق تقديب الفوارق بين الطبقات وازالة كل أشكال عدم المساولة الاجتماعية ، واقامة نظام اجتماعي قوامه فكرة تكافؤ الفرص . هذا كله مع التسليم بأن الفوارق بين الافراد ستظل حقيقة اساسية تميز النظام الاجتماعي . واخيراً ، فإن تطوير الفوى الانتاجيبين الافراد ستظل حقيقة اساسية تميز النظام الاجتماعي . واخيراً ، فإن تطوير الفوى الانتاجيا وتحماعية الرئيسي . وفي خطابه في مجلس الامة في ١٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤ المصراح عبد الناصر شروط السلام الاجتماعي بغوله :

ا اذاية الفرارق بين الطبقات ، تكافئ الفرص ، الكفاية والمدل . اذن الانتفال من جميع الاستخلال وجميع سيطرة الاقطاع ورأس المال الى المجتمع الاشتراكي ، مجمع الكفاية والمدل ، مجتمع ديمتراطية الشميع العامل ، مجتمع تكافؤ الفرص . هذا الانتفال لا يمكن أن ينصع ولا يعتفق الا عن طريق غير الفوى الاشتراكية ، وجمله الفوى الاشتراكية ، نحو القدوى المنتجة في للجميع ، وتعزيز الرعي السياسي وتنظيم قرى الشميع العاملة . . . الانتقال من الرأسطالية المستغلة والاقطاع في الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا عن طريق العمل السياسي للشعب العامل ، ونضال العمال والفلاحين لاستخلاص السلطة من يد الرجعية ثم الاستفادة من السلطة تغيير الملاك . .

الصراع الطبقي اذاً لن يجل من خلال التعاون بين الطبقات ولكن و لصالح الطبقة المظلومة والعاملة ، وعن طريق و تجريد الطبقة التي تحكمت فينا في الماضي من اسلحتها بطريقة سلمية ، ( ٢٢ / ٧ / 1971 ) .

هذا عن الصراع الاجتماعي الرئيسي ( الصدام ) ، اما بالنسبة للصراع الاجتماعي الثانوي ( التناقض) فإنه يمكن حله عن طريق التربية السياسية ، والتعامل والاتصال المباشر بين كافة القوى الاجتماعية لتحالف الشعب العامل في اطار التنظيم السياسي الذي يشمل تلك القوى وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال نسبة ٥٠ بالمائة عمالًا وفحالاحين ( ٣٠ ايدار / مايد عام 1٩٩٧).

ه المجتمع الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الرأسمالية المستفلة الى الاشتراكية لم يتوصل الى الشخلص من آثار الاطلاع والرأسمالية والرجعيين نديجهم الاقطاع والرأسمالية والرجعيين نديجهم الاقطاع والرأسمالية والرجعيين نديجهم ونقول نخلص من شرهم؟ ده من طريقنا . الحل هو ان كل القوى الاشتراكية تتجمع وتعارض وتنظيم لتتصدى بكال قوة لمحاولات القوى الرجعية التي تنتهز كل فرصة واي خطأ لمهاجة الاشتراكية ۽ ( ١٢ ٢ تشرين الثاني / فوقمبر عام 1٩٦٤) .

و استهاد القوى الاشتراكية على الدولة من السلطة السياسية ، لا يمكن بأي حال ابها التناقضات الاجتماعية المهجماعية المهجماعية على الدولة اشتراكية ده مهم جداً للفوى الاشتراكية المذاع المشان نفير للجميع والاسس الاقتصادية في المجتمع في مرحلة الانتقال . هناك اهمية كبرى للوعي الاشتراكي للشعب العامل ، لن نستطيع ان نحقق هذا الا بالاغداد الاشتراكي ع ( 11 ايار / مايو عام 1970 ) .

و هناك تناقضات حتمية لكتها ليست نصادمات وهي تحل بالتغاهم وبالاتنتاع ، بالتعليم . بالنسبة للتناقضات الموجودة بين قوى الشعب العاملة ، مستسم هذه التناقضات ولكنها لن تنقلب الى تصادمات . كيف يمكن حفظ التوازن بين هذه الفوى ؟ ده طبعاً بيجيمي بالمثاقفة والعمل والبناء السياسي في داخل الاتحاد الاشتراكي العربي ، بالتوجية ، بتلاحم هذه الفوى مع بعضها البعض » ( ٢٥ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

وقد لحُص عبدالناصر هذه التصورات لطبيعة الصراع الاجتماعي بقوله : « نوى الشعب العاملة عنه منه التناقض عبدالناصر هذه الطبقات ليست متصادمة ولكن متناقضة ، ويكن أن يخل هذا التناقض في اطار من الرحدة الرطنية بالوسائل السلمية . أما التصادم فهو تصادم مع الرجمية وهذا التصادم بنم بوسائل سلمية سواء بالعزل الويال الميام الميام الميام والميام الميام 
٨ ـ الصراع الاجتماعي ، والصراع العربي ـ الاسوائيل هما مباراتان صغيرتان ، اما الصواع
 المالمي فهو مباراة صفرية بالاساس .

بالنسبة لطبيعة الصراع ، فقد ميز عبدالناصر بين شكلين من اشكال الصراع . الاول وهو الصراع الاجتماعي والصراع الاقليمي ( العربي - الاسرائيلي ) ، والثاني ، وهو الصراع العالمي بين الفوى الكبرى . والواقع أن التأمل في هذا التقسيم يوضيع ان معيار التقسيم كان هو الدور المدي يلعبه عبدالناصر وفي الشكلين . ففي الشكل الأول من اشكال المصراعات ، يلعب عبدالناصر دوراً مباشراً ، ويالتالي ، فهذه الصراعات في نظره - صراعات صفرية ، بمحنى ان مكاسب اي طرف هي بالتأكيد خسائر للطرف الثاني . فالوحدة العربية هي المرادف لتصفية الاستعمار ( ۱۸ شباط / فبراير عام ١٩٥٨ ) ولتصفية العدوان الاسرائيلي ( ٤ أذار / مارس بالإسراع العالمي في التحليل الناصري هو صراع لاصفري . فاختراع الاسلحة النووية حوّل المهاراة العالمي في التحليل الناصري هو صراع لاصفري . فاختراع الاسلحة النووية حوّل الإلمام مسيخسرون جميماً :

و نمين نعمل من اجل السلام في العالم، لأن السلام في العالم ، خصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير الشامل ، ضرورة . مما ضرورة لأمن المستقبل . لأن الحرب اذا قامت بين الدول الكبرى ، فلن ننجو منها اي درلة ، لن ينجو منها اي شعب ء ( ٢٨ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

ويتامل الجدول رقم (٥ - ١) الذي يقدم توزيعاً تكرارياً بالنسب لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالحياة السياسية ، يتضح ان ٩١ بالمائة من الاشارات الى الحياة السياسية كمانت تصفها باأنها

| ,           |                    | _                   | ,                          | <b>*</b> * | -   |                  | _               | =                        | <                           | 4                      | ٧٧                      | -                              | ;                         | •                            | 17                                       | 23                 |      | •   | -          |      |                        | المجموع              |   |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|-----|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------|-----|------------|------|------------------------|----------------------|---|
|             |                    | _                   |                            |            |     |                  |                 | ı                        |                             |                        | _                       |                                |                           |                              | :                                        | -1                 |      |     | 1:         | -    |                        | ١٩٢٦ ٧٢٩١٥٠٠ المجموع |   |
|             | _                  |                     |                            |            | _   |                  |                 | ı                        |                             | 70                     |                         |                                |                           |                              | <b>∀</b>                                 | **                 |      |     | :          |      |                        | 1471                 |   |
| -           |                    |                     |                            | ٧٠.        | •   | . :              | 1               | 7                        |                             |                        | 7                       | -                              | *                         |                              | •                                        | =                  |      |     | 4          | :    |                        | 1970                 |   |
| 44          |                    |                     |                            | ١,         |     |                  |                 | 31                       |                             |                        | 11                      |                                |                           | 7                            | 77                                       | 7                  |      |     | ?          | ۰    | Ī                      | 1414                 | ١ |
| ^           |                    | _                   |                            | 47         |     |                  |                 | 17                       |                             |                        | :                       |                                |                           |                              |                                          | _                  |      |     | :          | _    | Ī                      | 1978                 |   |
| 4           |                    |                     |                            | -          |     |                  |                 | 7                        |                             |                        | 3                       | : ;                            | -                         | ī                            | F                                        | <                  |      | 17  | ٨٧         | >    | I                      | 1977 1971 1971       | 1 |
| 5           | 17                 | !                   | 1                          | 1,4        |     |                  |                 | =                        |                             |                        |                         |                                | 77                        |                              | 77                                       | مر                 |      | -   | : 3        |      | 1                      | 1411                 | 1 |
| _           |                    | _                   |                            | :          |     |                  |                 | -1                       |                             |                        |                         |                                |                           |                              |                                          | ı                  |      |     | :          |      |                        | 197.                 | 1 |
| <           |                    |                     |                            | 4          |     |                  |                 | 10                       | 9                           |                        |                         |                                | 40                        |                              | 70                                       |                    | -    | ٠,  | 3          |      |                        | 1404                 | 1 |
|             |                    |                     |                            | -:         |     |                  |                 |                          |                             |                        |                         |                                |                           |                              |                                          | ı                  |      |     | -          |      |                        | 1407                 |   |
| r           |                    |                     | Ĩ:                         |            |     |                  |                 |                          | 17                          | !                      |                         |                                | 1                         |                              | 7                                        | -                  |      | _   |            |      | -                      | 1904                 | 1 |
| (/) *-Brusi | (1) San Jan 19 (1) | تفي النقاء الاحتمام | توازن القوي الاجتماعي (١/) | 3          | 200 | ازالة للمعدى (٪) | (/) بالمعال (/) | ب منروط السلام الاجتماعي | الطوي في المعام الدولي (١٠) | Colored to the late of | Vi latinisti i ZadaviVi | الخصائص الاقتصادية للدولة (١/) | اعماله السياسة للدولة (٪) | ده پديونوجيه لي القاوله (١/) | N: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 | 77 3 1 1 1 2 1 1 1 | 2000 | (7) | (A) 14 (A) | 7,00 | ا علمة إليال إلى إن دي | المنبدة              | \ |

جدول رقم (هـ١) التوزيع التكواري لمقائد عبد الناصر المملقة بالعالم السياسي ، للمستوات ١٩٦٧ م١ ١٩١٧

| غير وظيفي (٪)                 |       |      | :    | 1:   | -              |       | ·:   |           | ·  |      |          | 1:                         |
|-------------------------------|-------|------|------|------|----------------|-------|------|-----------|----|------|----------|----------------------------|
| وظيفي (١/)                    |       |      |      |      |                |       |      |           |    |      |          |                            |
| هـ وظيفة الصراع               |       |      | -    |      | 4              |       | -    |           | _  |      |          | 10                         |
| كل القضايا منفصلة (٢)         |       |      |      | ī    |                | ۱۷    |      | 5         |    |      |          |                            |
| كل القضايا تنبادل التأثير (٪) |       | 1    |      | 77   |                |       | 14   | ٧٢        | ٧٩ |      |          | ٧١                         |
| كل القضايا مطابكة (٪)         | Ĩ:    | 1/   | :    | 73   | ĩ              | ΑV    | 77   | ٧,        | 7  | 1::  | <u>:</u> | ٨٨                         |
| د ـ تطاق الصراع               | ь     | ,,   |      | <    | 11             | ,     | 4    | 14        | >  | ٠    | 4        | VΨ                         |
| مباراة لاصغرية (٪)            |       |      | 4.   | 11   |                | 1     | :    | :         |    |      |          | 7                          |
| مباراة صفرية (٪)              | ĩ     | :    | >    | \$   | ī              |       |      |           | Ĩ: |      |          | ٧٧                         |
| ج - طبيعة الصراع              | 4     | 4    |      | >    | 4              | 1     | 4    | ~         | -< | \$   |          | 4.4                        |
| المندة                        | 19.04 | 1404 | 1909 | 141. | 1911 197- 1909 | 14.14 | 1417 | 1972 1977 |    | 1411 | OHANY    | 1970 الجموع (١٩٦١) المجموع |
| تابع الجدول رقم (٥- ١)        |       |      |      |      |                |       |      |           |    |      |          |                            |

(۱) تكرارات الذرة المتنقة من 1 كالون الثاني / يناير عام ١٩٦٧ حتى ١ حزيوان / يونيو عام ١٩٦٧ . (۲) عدد التكرارات . (۳) نب المنهنة من التكرارات .

صراعية ، 27 بلنانة 27 بلنانة من الساراته الى مصادر الصراع كانت الى الطبيعة البشرية والى الاستغلال الطبيعة البشرية والى الاستخلال الطبقي على التوالي . لذلك ، نجد ان ٨٦ بلنانة من الساراته الى ادوات تحقيق السلام الاجتماعي كانت تدور حول مفهوم ازالة الشكال علم المساواة الاجتماعية والاقتصادية ، واقرار النظام الاجتماعي . كذلك ، فإن ٧٧ بلنائة من الشاراته الى طبيعة الصراع كانت تعرفه بأنه صراع صغري .

٩ - الصراع ظاهرة غير صحية .

١٠ ـ هل قضايا الصراع متشابكة .

هناك نظريتان اساسينان في تحليل وظيفة الصراح . النظرية الاولى ترى ان الصراع ظاهرة صحية بالنسبة لاداء النظام الاجتماعي . فالعمراع يلعب دوراً وظيفياً في اقرار توازنات القوى الاجتماعية ، وحماية رحدة الالتلافات السياسية ويعير لويس كوزر اشهر من قلم هذه النظرية . اما النظرية النائج ، التي يعتبر تالكوت بارسونز اشهر من دافع عنها ، فإنها ترى ان الصراع يعرقل الاداء الطبيعي لنظام الاجتماعي . فالصراع يعدد التوازن النظامي كيا أنه يعكس وجود خلل في

كان عبدالناصر يتنمي الى النظرية الثانية في تحليل وظيفة الصراع الاجتماعي . فرغم ان الصراع ظاهرة اساسية وداثمية ، فالصراع ايضاً ظاهرة لا وظيفية . فالصراع العليقي يؤ دي الى تفتيت وحدة الطبقات الاجتماعية . ( ١٧ ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٩ ) .

والواقع ان عدم استساغة عبدالناصر للصراع الطبقي ، رضم اعترافه بأهميته ، كان نابعاً من رفضه للعنف الدموي او بما أسماه وحرب رفضه للعنف والدموي او بما أسماه وحرب الطبقات ، ( ٢٠ ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٩) . ومن نم ، فإنه من المضروري محاولة تخفيف حدة الصباع الطبقات عرابة عن موادة عنوبية والموادن الاجتماعي ، او تغيير النظام الاجتماعي بأسره . بعبارة اخرى ، فإنه رغم حتمية الصراع الاجتماعي ، فإنه من الممكن تجنب الجوانب بأسره . بعبارة اخرى ، فإنه رغم حتمية الصراع الاجتماعي ، فإنه من الممكن تجنب الجوانب الدورة لما الاحدة الوسراع . ( ٩ تموز / يوليو عام ١٩٩٠ ) .

واخيراً، فإن الترابط الوليق بين شتى اجزاء الظاهرة السياسية، كان احدى الحصالص المهزة لمفهوم عبدالناصر للحباة السياسية. فالظاهرة السياسية، يما في ذلك الظاهرة العمراعية، مشابكة للى حد ان اي تغير في اي جزء من اجزائها يؤدي حتاً الى تغيير ما في اجزائها الاخرى. وقد المخذت عقيدة ترابط اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصري ثلاثة اشكال اساسية:

# الاول: الترابط الوظيفي بين شتى اجزاء الظاهرة السياسية

اعتبر عبد الناصر أن شتى القضايا المتفرعة عن النضال من اجل الاستقىلال هي قضية أساسية واحدة ، وإن تعددت ابعادها ومظاهرها . فكل قضية نضالية تقود الى الاخرى ، كما أنها نتيجة منطقية لقضية نضالية سابقة : و كانت هذه المدارك في حقيقة الاس ، حرباً واحدة ، هي حرب الاستقلال . كان التصدي للاستمعار معركة في حرب الاستقلال ، وكان الفضاء على الانظاع معركة في حرب الاستقلال ، وكان الفضاء على الانظاع معركة في حرب الاستقلال ، وكانت الفضاء والدعوة الى الفقة والانجان الاستقلال ، وكانت مقاومة اليأس والدعوة الى الفقة والانجان عمركة في حرب الاستقلال ، كانت المدون الواقع ، ولكن المدون كان نقس المدد . كان الفتال في اي معركة تتالاً في كل معركة ، ومواجهة في خطر فيها مواجهة لكل الاخطار . كان خلم الملك مقدمة لاحالان الجنمهورية ، ومقدمة لالمانه الانتبار ومقدمة للامان المقدم على الانتفاع ، وكان الاسلاح الزراعي مقدمة طمل الاخراب كان مقدمة لاحالان الرض مصر » ( ٢٠ مقوز / يوليو عام طل الاحزاب . . . بل ان حل الاحزاب كان مقدمة للعادة المجادة المخاص من اوض مصر » ( ٢٠ مقوز / يوليو عام 1904 ) .

وبالمثل ، فإن كل القضايا المنفرعة عن العمل الاستعماري في مواجهة حركات التحرر هي حلفات في سلسلة واحدة ، بحيث يغدو كل عمل مجرد تكرار ، في صورة جديدة ، للخطة الاستعمارية الاساسية . وقد أوضح عبد الناصر هذا التحليل في تعليبه على الخطة الاسريكية و الجليدة ، تجاه سوريا عام ١٩٥٧ يقوله :

د الحُطة في الواقع ليست جديدة ، بل الحقيقية انها امتداد للخطة الاستراتيجية القديمة ، وعل اساس تكتيكي جديد . . . . الحطة هي نفس الحطة ، والاهداف هي نفس الاهداف ، وإنما الذي اختلف هو الاسلوب فقط ي .

د والواقع أن التشابه بين الحرب النفسية التي اعلنت على مصر ، والحرب النفسية التي اعلنت على سوريا ليفرض نفسه عل قسمات كبيرة من ملامح الازمة ، وما أنبه البيان الذي صدر في واشنطن اول امس ضد الحكومة الوطنية في سوريا ، بالبيان الذي صدر ضد الحكومة الوطنية في مصر ابان ازمة تمويل السد العالى ء ( A إيلول / مسيتمبر عام 190٧) .

#### الثاني : الترابط بين العناصر السياسية والعناصر الاقتصادية للقوة

اعتقد عبد الناصر أن هناك علاقة جدلية بين الظاهرة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع . بيد أن عبد الناصر لم يكن واضحاً كلياً في تحليله لمسار تلك العلاقة . ففي خطقة معينة ، كان عبد الناصر يرى أن تلك العلاقة علاقة متبادلة : وأن الاوضاع السياسية والارضاع الاقتصادية تؤثر على الثاقفة ، وأن الاوضاع التقاية تؤثر على الارضاع السياسية ، وتؤثر على الارضاع الاجتماعية . المدينة للشعب مرتبطة بالمدرة السياسية وبالدوة الاجتماعية ( ٨٨ كاتون الاول / ديسمبر عام 1971) .

بيد أنه في مناسبات اخرى ، تبنى المفهوم الماركسي لمسار العلاقة بين السياسة والاقتصاد ؛ ففي خطابه في مجلس الامة في ٢٥ آذار / مارس عام ١٩٦٤ قال : وإن الفوة السياسة في اي بجنم هي تعبير خارجي عن مواقع الفوة الاقتصادية . . . وإذا كانت الفوة الاقتصادية ، كيا كان حالها عام ١٩٥٤، في يد الفلة ، فعمني ذلك ان الفوة السياسية كانت باقية في يد الفلة : . الثالث : الترابط بين الصراعات في مناطق جغرافية متباينة

لا يقتصر الترابط بين اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصبري ، على تدرابط شئى عناصر القرة ولكنه يمند ايضاً للى ترابط الظواهر السياسية في شئى اجزاء المعمورة . ه فالعمر الحديث يشهد ثورة في وسائل المواصلات مقطت بسبها الحدود التقليبة بين البلاد المختلفة ، واصبحت الكرة الارضية باسرها مهذا للتاثيرات المتضارة ، ( ١ ١ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) . ومن ثم ، فإن تغير الظاهرة السياسية في جزء من اجزاء الكرة الارضية يؤثر حتماً على الظواهر السياسية في الاجزاء الاخرى . فائتصار الحرية والسلام في دولة واحدة يؤدي حتماً للى انتصار الحرية والسلام في المدول الاخرى، وإذا انهار السلام في جزء من العالم ، فلا بد من ان يؤثر على العالم كله . ( ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٩٠ ) .

ا اذا انتصرت الحرية في بلادكمهولو انتصر الاستقلال في بلادكم وارضكم ، فلا بد ان تنتصر الحرية في بلادهم ولا بد ان بنتصر الاستقلال في بلادهم ء ( ٦٦ ا ايار / مايو عام ١٩٥٨ ) .

ه إن الحرية بمنطقها الزمني ندرك ان نجاحها في مكان هو أمن وتدعيم لنجاحها في مكان آخر . هكذا فشمة رابطة تربط الاحرار في كل مكان ، ( ٩٦ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

وقد عبّر عبدالناصر عن تصوره للترابط بين الظواهر في تحليله للتطور السياسي في الوطن العربي بالذات . فأي تطور سياسي يحدث في اي بلد عربي لا بد من أن ينعكس حتياً على البلاد الاخرى :

؛ انتصار مصر هو انتصار للامة العربية ، وانتصار اي بلد من البلاد العربية انتصار لمصر ، ( ١٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ ) .

د إن سقوط اي بلد عربي انه يكون دائياً هو البداية لسقوط باقي البلاد العربية ، ( ٧١ نيسان / ابريل عام ١٩٥٩ ) .

 وكل بلد عربي يتع تحت سيطرة الاستعمار أنا يؤثر على البلاد العربية الاخرى وأي بلد عربي يتحرر ويتخلص من النفوذ الاجنبي انحا يكمون قاصدة للانطلاق لتحرير باقي أجزاء الوطن المعربي » ( ٨ ايار / ممايو عمام ١٩٩١) .

والراقع أن اعتقاد عبدالناصر في الطبيعة الشاملة المترابطة للظواهر السياسية انعكس على السلوبه في تفسير تلك الظواهر . فالنهج الناصري في التفسير السياسي لحدث معون كان يربط بين المخدث وين الاحتداث الاخرى المحيطة به سواء من ناحية التوافق الزماني او المكاني ، بعيث لا يعدل الحدث عبد راقعة منعزلة ولكنه جزء من الحركة السياسية الكلية . وذلك بعكس الشادة السياسية الكلية . وذلك بعكس الشادة السياسية للفعرد حدث منتصل لا علاقة له زمانيا والوحداث السياسية وينظرون الى الواقعة السياسية كمجرد حدث منتصل لا علاقة له زمانيا والوحداث الاخرى ، كما منرى فيها بعد حينها نقارن بين النسق المقيدي الناصري وبين الانساق المقيدية لبعض القادة السياسين الغربين .

# ب ـ طبيعة العدو السياسي

١١ ـ الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي للامة العربية ، اسرائيل مجرد عميل استعماري .

اتسمت العقائد الناصرية المتعلقة بالعدو السياسي مجركزيتها في النظام العقيدي الناصري . وبلا تمايزها ، واخيراً مخهومها ذي الطبيعة الثلاثية . فالعقائد التعلقة بالعدو السياسي كانت اكثر المقائد الناصرية على الأطلاق ، من حيث النكوار ، بعد العقائد المتعلقة بالاهداف السياسية ( قارن الجدول رقم ( ٥ - ٢ ) والجدول رقم ( ٥ - ١١ ) . والواقع ان كثافة التعبير عن العقائد السياسية المتعلقة بالعدو السياسي كان يعكس الأهمية التي كان عبدالناصر يعلقها على تصريف المدور السياسي كشرط لنجاس الاسترتيجية السياسية .

ه ان الدوس الاكبر الذي ناخذه من النكسة هو تحديد اهداء الموحدة ، ومن هذا الدوس ناخذ سلاحاًلنضالنا في شكله الجديد ، ( ۱۳ ايار / مايو عام ۱۹۳۲ ) .

وتتضح مركزية مفهوم العدو في النظام العقيدي الناصري بالنظر الى الجدول رقم (٥ ـ ـ ٢) ، اذأن ١ , ٩٥ بالمائة من كل الفقرات المرورة في الفترة على البحث كانت تتضمن السارات الى العدائم العدو السياسي (٩٠١ فقرة من ٢٥٧٦ فقرة ) كذلك ، فقد نظر عبدالناصر الى اعدائم العدائمين ، والاقليمين ، والعالميين ، على انهم وحدة واحدة بشترك اجزاؤ ها في المسالح والاهداف نفسها .

قفي ابان نزاعه مع الشيوعيين العراقيين والسوريين عام ١٩٥٩ اتهمهم بانهم على اتفاق مع و الاستعمار البريطاني » ، وأن هناك ، مصالع مشتركة تجمع بين الاستعمار واسرائيل واعوان الاستعمار البريطاني » ( ٢١ أذار / مارس عام ١٩٥٩ ، الانتهازيين والرجعين المستغلق و ١٩٥٩ ، ويالمثل فالاخوان المسلمون اصبحوا و عملاء للاستعمار والرجعية ( ٢٧ أذار / مارس عام ١٩٦٩ ، ويالمثل فالاخوان المسلمون اصبحوا و عملاء للاستعمار ( ٢٧ أذار / مارس عام ١٩٦٦ ) . ويودقية حينها اختلف معه عام ١٩٦٥ ، عميل الاستعمار والصهيونية » ( ٣١ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) . ويعد حرب عام ١٩٦٧ لم يجد تفسيراً للمظاهرات الطلابية التي اندلعت مطالبة بالتغيير سوى اتها كانت مظاهرات مدفوعة بواسطة عملاء اسرائيل .

كذلك ، اتسم المفهوم الناصري للاعداء السياسيين بطابعه الثلاثي . فقد نظر عبدالناصر الى اعدائه السياسيين الاساسيين كمجموعة ثلاثية متكاملة تضم الاستعمار الغزبي ، واسرائيل ، والرجمية العربية؟؟

<sup>(</sup>٣) عبر عبد الناصر عن هذا المفهوم الثلاثي لاول مرة عقب اعلان الوحدة المصرية - السورية عام ١٩٥٨ ، حين اشار إلى النظيم العربية المادية للوحدة مؤكدا أن الاستعمار والصهيونية قد اعتمدا على و اعوان الاستعمار حتى يقصوا على القويمة العربية ع وأن و اعوان الاستعمار يمعلون بالتعاون مع الاستعمار والصهيونية العالمية ع ر ٣ آفار / ادامر ١٩٥٨ أ.

« حينا تجابه اسرائل ، نعلم أثنا نجابه اسرائيل وتجابه قوى الاستعمار التي تؤيدها ونجابه الصهيونية الثنائية التي تعمل من اجل امدادها بالمال . وفي نفس الوقت نجابه اعوان الاستعمار والصهيونية الذين يستجيبون لاغراء المنافرة « ( ٢٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ) .

ان عدوي وعدو امني هو الاستعمار والرجعية المتعاونة معه والقاعدة التي يتحفز منها لضرب أمالنا وهي
 السرائيل ، ( ٥ تشرين الأول / اكتوبر عام ١٩٦١) .

« المركة اللدائرة الأن في كل مكان من الوجه العربي هي معركة بين نيارين احدهما تيار قومي والثاني تيار لاتومي ، التيار الاول يضم جميع المفوى الغرومية والتقلمية الصادقة والتيار الثاني « اللاقومي » يضم اعداء القومية والوحدة بما فيهم الشعوبيون والرجميون والطائفيون والاستعمار واسموائيل والمراسعائية المرتبطون بالمرجمية والاستعمار » ( ١ نيسان / ابريل عام ١٩٦٣ ) .

وتتضح مركزية هذا الثالوث في النسق المقيدي الناصري بتأمل الجلدول رقم (٥-٢). فقد مثل هذا الثالوث ما بين ٧٥ بالمائة ، ٩٩ بلمائة من كل الاشارات الى الاعداء السياسيين في كل سنوات الفترة على البحث وفي تسع من الفترات الزمنية الاحدى عشرة الواردة في الجدول ، نجد ان الاستعمار المغربي عموماً بحتل دائياً المركز الاول او الثاني من تكرارات الاشارات الى الاعداء عملة ما بين ٣٠ بلمائة ، ١٠ بلمائة ، من مجموع الاشارات . كذلك جاءت اسرائيل في المرتبة الثانية عملة ما بين ١٥ بلمائة ، ١٠ بلمائة من مجموع الاشارات . وفي ١٠ بلمائة من الاشارات نجد ان عبدالناصر جمع بين اسرائيل والرجمية العربية كعميلين للاستعمار الغربي .

وقد تجسد هذا المفهوم الثلاثي للاعداء السياسيين في تحليل عبدالناصر للصراع العربي -الاسرائيلي . فعيد الناصر لم يتخل عن مفهومه للصراع العربي - الاسرائيلي الذي عبر عنه في الفترة الاولى . بيد أنه اضاف الى هذا المفهوم بعداً جديداً بتمثل في الرجعية العربية التي وضعها عبد الناصو في مرتبة اسرائيل نفسها في قائمة الاعداء السياسيين . والاستعمار الغربي هو السيد الاكبر الذي ينسق الاعمال العدائية التي تشغها الرجعية العربية واسرائيل<sup>25</sup> .

و الرجعية التحالة مع الاستعمار ، الرجعية الشاخلة في مناطق نفوذ الاستعمار لا تحسب خطر اسرائيل لأن
 الاستعمار باستيمار بحميها وينسق بينها وبين اسرائيل، ( ١٥ حزيران / يونيو عام ١٩٦٦ ) .

<sup>(3)</sup> يبد أن عبد الناصر كان ، في بعض الاحيان ، يرى أن السيد الاستمماري قد يقع في قبضة العميل الاسرائيل القوي . ففي مثاباته محجف مع العمدض المندي كارانجوا ثال و أن يروتوكولات حكاء صهيون ثبت أن مسمير القارة الأولات حكاء صهيون ثبت أن المن ما ١٩٦٠ ) . وفي ؟ قارا / مارس عام ١٩٦٠ أن أن أن و أمر الرائيل والصهيونية قد استمعرا نام يكا وسيطرا عليها وعلى مقدواتها . . . و وفي ؟ قارا / مارس عام ١٩٦٠ أن يرم انتصار العمال العرب يوصف اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي المطالبين بحرية اللاحة في تقاد السويس لاسرائيل بالمبع و عملاء للصهيونية ، . واضاف : و أن السهيونية عالول أن تستخل الشعب الاميكي وتفصع امريكا ، . كما أشار في ٢٧ غوز / يولي مام ١٩٦٠ أن و الاحزاب في أمريكا تستجدي الصهيونية ، وأنها شيب أن تركيها أسرائيل وتأميم يطبها ؛ .

| العدد الكلي للفقرات        | ē          | PΥY    | 727  | 121  | Try   | ועו  | ۲0٠   | 7     | 71.     | 707  | ^           | LAGA       |
|----------------------------|------------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|---------|------|-------------|------------|
| عدد التكرارات              | =          | ۸3۱    | ٧٠٧  | JAI  | 100   | 341  | i     | 118   | 104     | 110  | 1,          | 1971       |
| آخسرون                     | _          | i      | -    | 3,7  | 0,1   | ٧,٥  | 4.4   | Y . A | 4.4     | 1,2  | ı           | 4.4        |
| اعداء داخليسون             | ٧,٧        | ı      | 3,41 | ۰,۸  | 71,1  | 15.5 | 17,0  | ^,^   | 4,4     | ٧, ه | 4.1         | 101        |
| الشسرق ﴿ آحسرون )          | ı          | ı      | -    | 1    | ı     | ٧,٠  | ٠, ٧  | 1     | 1       | 1    | 1           |            |
| المغرب ( آشيرون )          | ı          | ۲,۸    | 4.6  | 9,4  | £,0   | 1,0  | ,,    | ۲, و  | 17.4    | 7,1  | ب<br>م<br>م | ٧٧         |
| الإتحاد السوليسان          | ı          | 1      | 4,3  | ı    | ÷     | 1    | ι     | ı     | ı       | 1    | ı           | =          |
| العرب ( آخوون )            | 1          | 7,7    | 1.1  | ١, ٢ | 7,7   | 1    | ı     | 1     | ٠,٧     | 1,7  | ı           | 1          |
| الرجعية المربية والاستعمار | 1          | ;<br>; | ۰,۸  | 7,4  | 7,7   | 11,1 | , , 1 | ۲,۵   | 7,0     | 14,1 |             | 4          |
| الرجمية المربيسة           | :          | 4,1    | ,    | 7,4  | 1,0   | 12,9 | ٨,١١  | ۵,۲   | ۲,٦     | ۸,۲  | ۲,          | 4.1        |
| الماث                      | ı          | ı      | ı    | ı    | 7,0   | ٠,٧  | 177.7 | 4.0   | 7,4     | ı    | ,           | ٧          |
| ر المارية                  | 1          |        |      | 1    | ı     | ı    | ı     | ı     | 1,3     | 1,1  | 1,4         | 5          |
| الاردن                     | ı          | ۲.۶    | ı    | 3,1  | 1,7   | 7    | 1     | ı     | ι       | 1    | ۲,0         | 1          |
| المراق                     | 1          | ₹.     | ·    | 5    | 1     | ı    | 1     | ı     | ı       | ı    | ı           | 1          |
| الملكة الم بية السمودية    | 1          | ٧,٧    | ı    | 1    | .,    | ۸, ۲ | 1.    | ,,    | 1,4     | ۲,٦  | 1,1         | -          |
| ر يطانيا وفرنسا            | 7,7        | 3.0    | 3,4  | :    | 1     | ı    | . <   | ;     | ı       | , ,  | ı           | ž          |
| فرنسا                      | 7,7        | 3,1    | ı    | 1,4  | 7,7   | :    | 1     | ı     | 1       | ι    | 1           | 7          |
| الولايات المتحسمة          | 4.4        | ۸, ۲   |      | -    | 7,9   | ı    | ı     | ٧,٧   | ٧,٢     | 0,0  | 7.          | <b>V</b> 6 |
| بريطانيا                   | . m        | :,     | ۲, ٤ | i    | ;     | ;,   | .,    | 17.7  | ν,      | 1,3  | 4,7         | 44         |
| الاستمسار                  | 74, V      | 74.7   | 17,7 | 17.1 | 1V, £ | 11,4 | 1,1   | ٧,٧   | 1,1     | 10,7 | ۲,٦         | 717        |
| اسرائيل والاستمسار         | 0,0        |        | 1,4  | =    | ۰,۸   | ۲, ۲ | 1,0   | ۸,۸   | ٧.٩     | 1,3  | 1,7         | ٨٨         |
| امر ائيا.                  | 70.7       | 17     | 11.4 | 1,37 | 1.1   | 1.1  | 3,01  | TE,0  | 26 - 13 | ٧٠,٧ | ٧,١٥        | Y13        |
| 12.0                       | (2)        | (%)    | (%)  | 8    | (%)   | (%)  | (%)   | (%)   | (%)     | (2)  | (%)         |            |
| الينة                      | السنة ١٩٥٧ | Voti   | 1909 | 144. | 1431  | 1777 | 14.14 | 31.61 | 1470    | 1477 | 1414        | المجموع    |
|                            | Cis        | , ,,   |      | ,    | 4     |      | l,    |       |         |      |             |            |

جدول رقم (٥-٢) التوزيع التكواري للاحداء في الأهواك الناصري ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧

فبريطانيا\_ مثلًا\_ هي التي أعطت اسرائيل وعد بلفور عام ١٩١٧ ، وخططت للهزيمة العربية في فلسطين عام ١٩٤٨ وذلك بحث الرجمين العرب على تسليم فلسطين للصهاينة :

و إن الامة العربية تذكر مآسي فلسطين عام 1944 وحرب فلسطين ، تذكر كيف تأمر الملك مع الاستعمار ومع الصهيونية العالمية ، وتذكر ايضاً كيف تأمر هذا الملك مع لندن ليتخلى عن الجيوش العربية ، وتذكر كيف تقدم جيش الاردن الوطني ليقاتل ويستشهد داخل اللد والمولمة ، ويدون اي سبب صدوت الاوامر من طاك الاردن في هذا الوقت أن يترك الله والرملة لاسوائيل . كان هذا هو امر لندن ، وكانت هذه هي اوامر استحمار ع (١١ أذار/ مارس عام ١٩٥٨) .

الاستعمار هو الذي خانق اسرائيل ، فلولا بريطانيا ما كانت اسرائيل : قيعد الحرب العمالية الاولى اعلى المنطق المنطق واعطتهم وعد بلغور عام اعلت بريطانيا الاعداب على فلسطين و ومكتت بريطانيا الهود من المجرة الى فلسطين وطنأ قومياً للهود . . . وخرجت في ١٥ ايار / مايوعام ١٩٤٨ وتبركت الفلسطينيين لقمة سائدة للصهيونية العالمية . ان بريطانيا هي المسؤولة الاولى عن هذا ء ( ٢٦ نيسمان / ابريل عام 1٩٦٨) .

كذلك فبريطانيا تمارس الاستغلال الاقتصادي للعرب ، فهي تحصل عملى حوالى مليار جنيه سنوياً من المواد النفطيــة والتجارية العربية ، وتستعملهما لمساعدة اسرائيـل لبناء قـوة عــكرية تساعدها على مواصلة استيطان الارض العربية .

» يصل دخل بريطانيا منا (إحننا العرب) الى ما يقرب من ١٠٠٠ مليدن جنيه من البترول ومن المواد الاخرى ومن البضائع . . . الانجليز النهاردة بياخدلوا فلوسنا ويندوا بها مساعدات لاسرائيل علمشان اسرائيل تشتري بها سلاح وتشتري بها صواويخ من امريكا علمشان تستعملها ضد العالم العربي » ( ١ | ايدار / مايسو عام ١٩٦٤ ) .

وفي فلسطين ، فإن المؤامرة كلها كانت بالاساس مؤامرة استعمارية غربية ، ولم تلعب الصهيونية سوى دور الشريك الاصغر :

ان الاستممار انتفض على الوطن الفلسطيني في قلب الارض العربية ومؤته وحقاء حضارته وارشمه على حياة والمختلف والمشعبة على حياة المختلف والمشعبة المختلف والمختلف والمخ

انطلاقاً من هذا المنطق ، فقمد اعتبر عبد الناصر الاستعمار الغربي ( البريطاني والامريكي ) بمثابة العدو الرئيسي ، وإن اسرائيل ليست الا اداة لهذا الاستعمار . فاسرائيل ـ في مفهوم عبدالناصر ـ هي جزء لا يتجزأ من النظام الاستعماري في الشرق الاوسط ، خلقت من اجل زعزعة استقرار المنطقة ومحبو القومية العربية . كذلك ، اعتبر عبدالناصر النظم الرجمية العربية ( بالذات النظامين السعودي والاردني ) عجرد ادوات للاستعمار الغربي تربيطها به ـ كها هو الحاال بالنسبة لاسرائيل ـ علاقة عضوية قوامها المصالح المشتركة في محمو النظم التقدمية العربية وإضعاف الكيان الفلسطيني . ففي خطاب له في ٢٥ تشرين الشائي / نوفمبس عام ١٩٦٦ قال : «التجرية الجديدة لم تلبث الذاكدت ما اظهرته تجارب سابقة مع السرجعية ، وهي أنها طوف ضالع ، بوعي او بغير وعي ، مع تواطؤ الاستعمار واسرائيل » .

وفي حديث له الى الصحفيين العرب في \$ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ اوضمح هـذا. المفهوم بقوله :

۵ حينها يتحرك فيصل وحسين وبروقية ، دا معناء أن الاستعمار بيدفع اصدقاءه للعمل ، وأقصد بالاستعمار هنا امريكا وانجلترا . . . اذا كان فيه حكم متعاون مع الاستعمار في الاردن والسعودية تحققت الصدة بين البحر الابيض والحليج ، هذه الصدة هي اسرائيل ثم الاردن ثم السعودية ، .

ككن تصوير المفهوم الناصري لطبيعة العلاقة العضوية الثلاثية بين اعدائه السياسيين في الشكل التالي:

> شكل رقم (٥ - ١ ) تصور عبد الناصر للصراع العربي - الاسرائيلي ،

الاستعمار الغربي الاستعمار الغربي المستوات ١٩٥٧ - تصفية العربية العرب

ويوضع الشكل رقم (ه ـ 1 ) أن عبد الناصر كنان ينظر الى اسبرائيل كجزء من نظام متكامل تحركه وتنسق اعماله القموى الاستعمارية الغربية . وفي هذا النبظام تلعب اسرائيبل دورين اساسين مترابطين أشد الترابط : دور العميل الاستعماري ودور المخرب الاقليمي .

أولًا : امسرائيل كقاعدة لملاستعمار الغمريي : فاسىرائيل هي أساساً لا تملك وجوداً مستقمًا و تعبيراً عن ارادة ذاتية وانما هي احدى ادوات الاستعمار الغربي في المتطقة العربية .

و اسرائيل منذ قيامها لم تبتعد كثيراً عن الغلك الاستعماري وكان واضحاً آنها تشهر بترابط مصالحها مع الاستعمار . كذلك فإن الاستعمار من ناحيت يستخدم اسرائيل كناداة لفصل الامة العربية فصلاً جغرافياً عبر بعضها . وكذلك كان يستخدمها كضاعفة لتهديد اي حركة تسعى للتحرر من سبطرته ع ( ١٨ آب / أغسطس عام ١٩٦١ ) .

و إن قلمة من الارض العربية في فلسطين قد أعطيت من غير سند من الطبيعة او التاريخ لحركة عنصرية
 عدواتية . ارادها المستعمر لتكون سوطاً في ياء يلهب به ظهر النفسال العربي . . . كيا أرادها المستعمر فاحسارًا
 يعوق امتداد الارض العربية . ( ميثاق العمل الوطني ) .

و اتجه المدور الاسرائيل الى التأمر مع الاستعمار والتواطؤ . وقام بدور التابع في العدوان الثلاثي المشهور لكشف بذلك قيمته السياسية والعسكرية على حقيقتها وهو انه ليس الا قاصدة للاستعمار واداة له ، بجماول ان يبدد بسا التقدم الموطني ويصوق الالتقاء القرومي لشعوب الاسمة العربية ع ( ٢٥ آذار / مبارس عسام ١٩٩٤ ) .

وحربنا مع اسرائيل ليست قائمة على دعوة عنصرية، وإنما هي امتداد لحربنا ضد الاستحمار ، ولأن الاستممار هو الذي استغل دصوة عنصرية ، وحول ديناً من اديان السياء الى قومية ، وجر هما. القومية الى مغامرات عدوانية تمدم اهداف في السيطرة والاستخلال ، ( 2x شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

اسريكا وانجلترا اقاموا اسرائيل وحوا اسرائيل . اقتصاد اسرائيل يعتصد صل اسريكا والمائيا
 وبريطانيا . كل هذا لكي تكون قاعدة للاستعمار في قلب النوطن العربي وحاجز يمنح تحقيق الوحدة في العالم
 العربي و ( ٢٣ شياط / فيرايير عام ١٩٩٧ ) .

ثانياً : اسرائيل كأداة للتخريب الاقليمي : الدور الدولي الرئيسي الثاني ، الـذي تلعبه اسرائيل كأداة للتخريب الاقليمي : الدور الدولي الدول العربية وإشاعة عدم اسرائيل في التحليل الناصدي هو دور عرقلة الالتقرار السياسي في المنطقة العربية ، وعرقلة جهود العرب لتحقيق التنمية الاقتصادية . وقد عبر عبدالناصر عن تلك العقيدة بوضوح في الباب الرابع من ميثاق العمل الوطني :

 وقد عبّر عبدالناصر عن العقيدة نفسها في مناسبات متعددة طوال تلك الفترة مؤكداً يقينه في الدور التخريبي الذي تلعبه اسرائيل . ففي خطاب ألقاه في الاتحاد السيوفياي في ١٥ ايار / مايو عام ١٩٥٨ قال : 1 إن اسرائيل في هذا العلوان ( الثلاثي ) كانت تمثل رأس جسر للعلوان . إن المامة اسرائيل في هذا المكان من العالم بين ارجاء العالم العمري الخاجية من اسرائيل ؟ . العربية حتى يرغي العرب في احضان الدول الاستعمارية ويطلبوا منها الحماية من اسرائيل ؟ .

١٢ ـ الهدف الرئيسي من وراء انشاء اصرائيل هو محـ والقومية العربية والشعب
 الفلسطيني .

١٣ ـ الصهيونية تريد تحويل المنطقة الواقعة بين النيل والفرات الى وطن لليهود .

١٤ - اسرائيل تريد فرض تسوية سلمية قوامها اقرار الامر الواقع .

 ١٥ ـ التوسع الاسرائيلي هو امتداد للاهداف التاريخية ـ الايديولوجية الصهيمونية ، ونتيجة للضغوط الديموغرافية في المجتمع الاسرائيلي .

في ثنايا تعبيره عن عقائده المتعلقة باسرائيل ، كان عبد الناصر حريصاً على التأكيد بأن عداءه لاسرائيل لا يعني عداء لليهبود او عداء للسامية . فهناك فارق رئيسي - في التحليل الناصري - بين اليهود كمجموعة دينية ، ويين المهيونية كايديولوجية توسعية ٢٧ حزيران / يوئيو عام ١٩٦٧ . فالعداء العربي لاسرائيل بنيع من محارسات الايديولوجية المهيونية في فلسطين ، وليس من اي عداء للديانة اليهودية . وفي حديثه الى ديفيد مورضان في حزيران / يوئيو عام ١٩٦٧ ، أكد هذا المعني صواحة :

و أنا لم أكن في اي يوم من الايام معادياً للسامة على المستوى الشخصي . ومن العمير على اي معمري متعلم أن يكون كذلك . لقد كمانت بيننا وبين اليهود كشعب روابط صديدة . فصوصى نفسه كمان معمرياً . وشعوري المعادي لاسرائيل واعمالي الموجهة ضدهما أنما تولدت نيها بعد من شيء واحمد لا سواه وهمو الحركة الصههودية التي الخصيت جزءاً من الارض العربية » .

على هذا الاساس ، فإن صبورة اسرائيل في ذهن عبدالناصر كانت صبورة العدو التوسعي الذي لا يقف عداؤ ه عند حدود . فاسرائيل من ناحة تريد القضاء على القومية العربية واستعباد العرب ، وإزالة كيامهم القومي والدولي :

و قدامت اسرائيسل لتفصيل العمرية ، هرب آسيها من هرب افريقها ، ولتقضي حمل القوسية في فلسطين كميفنده للغضاية في فلسطين كميفنده للغضاء على العمرية وعلى المنطقة فلم فوسيتهم في المنطقة 
s الواضح أن اقامة اسرائيل لم يكن الهدف منه أبداً هو أقامة وطن قـومي لليهود ، ولكن كـان هو أيضًــاً

مؤامرة بين الاستعمار وبين الصهيونية من أجل تفنيت القومية العربية والفضاء على الدول العربية r ( A آب / الحسطس عام ١٩٥٩ ) .

والواقع ان صورة اسرائيل التوسعية ذات الاطعاع الاقليمية اللاعدودة كانت هي الصورة المبيطرة على تفكير عبد الناصر بخصوص اسرائيل . فاسرائيل دولة قائمة على اساس امر واقع ليست له اي صفة من صفات الشرعة ، بل انها ترية تعظيم اللاشرعية التي تستند امر مربق التوسع الاقليمي . وكما رأينا في الفقرة السالفة ، فإن المصدر الرئيسي لتلك المقيدة في ذهن عبدالناصر كان الاقوال المعنة للقيادات الاسرائيلية ذاتها . وفي احدى خطم استند على صحة تلك العقيدة بمقالة نشرتها الجريفة الصكرية الاسرائيلية عام 1907) . وفي على كانت المسالفة على محمة تلك العقيدة بمقالة نشرتها مجموعة صهيونية بريطانية تبين حدود 3 اسرائيل الكبرى » ، وتشمل تلك الحدود فلسطين والاردن والسعودية ، واليمن ، والخليج العربي ، يسوريا ، ولبنان ، وجزءاً من الصراق حق نهر الغرات وسيناء حتى قناة السويس ٢٢٧ . يشرئ / يوليو عام 1970) . المشكلة امن المراق حق نهر الغرات وسيناء حتى قناة السويس ٢٢٧ بوضعها الاقليمي الحالي ، ولكبا أساساً مشكلة الرغبة الداينة لمدى اسرائيل في التوسع والسيطوة الاقليمي الحالي ، ولكبا أساساً مشكلة الرغبة الدايانة للناصرية عمق اقتساح والسيطوة الاقليمية :

و إننا نشعر بالحلوف من اطعاعها في التنوسع المدي أعلنه الاسرائيليون في انتخاباتهم عام ١٩٥٥ . اذ صرح بعض قادتهم وقداك بأنهم يحاولون بيل وبعملون جاهدين على تحقيق هدفهم في الحصول عمل الارض المعتنق من النيل اللي القرات . وهذا يعني دون شلك انهم يرشيون في ضم الاراضي المصربة إلى اسرائيل ٥ ( ٢٧ كانون الثاني / يتابير عام ١٩٥٨) .

و اسرائيل تعلن دائمياً أن وطعها المموهود همو الارض المقدسة من النيل الى الفسرات. ان اسرائيل وقادة اسرائيل اعلنوا دائم أواعلنوا عام ١٩٥٥ ، أن اسرائيل لا تمثل الوطن المموهو ولكتهم بيريدون أن مجفقموا الوطن الموهوم من النيل الى الفرات ، بيريدون ان يضموا الاردن ، كها يريدون أن يضموا لبنان ، كها يريدون أن يضموا جزءاً من سموريا وجزءاً من المراقى ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٧٨ ).

و إسرائيل لم تكتف بما حصلت عليه ولم تكتف بما قامت به ضد اسموتنا في فلسطين ، ولكمها أهالنت بينجح وأهالنت بأصل صوتها ان ملك اسرائيل بيند من النيل الى الفرات ، وأن لا بعد من هجرة متدفقة الى اسرائيل حتى تستطيع اسرائيل بيؤلاء ان تحقق الملك الذي كتب عنه في تاريخهم ، وهو ملك اسرائيل الذي يحتد من النيل الى الفرات ، وكان هذا يعني احتلالهم بخزة كبير من سوريا والاردن وجزة كبير من العراق ومن مصر ومن البنان ومن السمودية ، وكان هذا يعني ان الصهيونية ومن خلفها الاستممار تسمى لتقضي على القدومية المرية قضاء كاملاً » ( \* 48 شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

و إن اسرائيل خطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اكبر من حدود الدولة الخالية، يعمل لميوم تتحول فيمه
 الشموب العربية - بين الفرات والنيل ـ الى فلول من اللاجئين و( 70 آذار / مارس عام ١٩٦٤ ) .

بالاضافة الى ذلك ، فقد نظر عبد الناصر الى اسرائيل كدولة عدوانية تبدد دائمياً الامن القمري العرب ، والحرب النفسية ، والحرب النفسية ، والحرب النفسية ، والحرب النفسية ، والحرب الاقتصادي لتحقيق الحدافيا ، وتتعظيم النموذج المصري الاشتراكي . فاسرائيل تشريد ترسيخ التخف الاقتصادي العربي ، لأن القشم العربي يعني تبديد مصالحها ( ١٠ أذار / مارس عام ١٩٦٥ ) ، كما أنها تستخدم سلاح الخداج السياسي باعلان شعار الرعبة في التفاوض مع العرب ، كما أنها وقت الذي تخطط فيه للمدوان ( ٢٨ تحرز / يوليو عام ١٩٦٣ ) . هما بالاضافة الى «التأمر والعدان المستمر على الانة العربية بقصد عرضا وتبديدها وانتصاص قواصا قالما التعدل للعرب ، ( ١٠ ايار / صابو عام ١٩٦١ ) . أضف الى ذلك ، ان اسرائيل تلجأ المح ورض السلام مع العرب كوسيلة لتورية نواباها العدوانية .

د بن جوريون لا يتكلم عن السلام الا لكي يتخذ شه ستاراً يضد من وراته سياسته الصداوانية . واني اذكركم بأنه قبل سبعة ايام من العدوان على مصر التى بن جوريون احدى عطبه التي يدي فيها بالسلام . وفي العام الماضي اعلن بن جوريون ذات مساء أنه يريد أن يقابلني لكي يتغاهم معي . وفي الفجر التالي كانت قواته تهاجم فحد مواقعنا : ( 1 تموز / يوليو عام ١٩٥٧) .

وإن اقامة اسرائيل في هذا المكان من العالم بين ارجاه العالم العربي انما بيمنف الى تهديد العرب وتفتيت
 القومية العربية حتى يرتمي العرب في احضان الدول الاستحمارية : ( 10 أيار / مايو عام 190٨) .

بيد أن تأمل العقيدة الناصرية المتعلقة بطبيعة اسرائيل ، يوضح أن هذه العقيدة كانت تتضمن بعض التناقض . فمن ناحية ، نظر عبد الناصر الى اسرائيل ككيان توسعي عدواني ، بيد أنه من ناحية اخرى نجده يؤكد ان هدف اسرائيل هو فرض تسوية سلمية على العمرب على اساس اقرار الامر الواقع ، عما يعني ان اسرائيل - في التصور الناصري - كانت تربيد اضغاء المشروعية على الامر الواقع دون توسع جديد ( ١٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٦٩) (°° .

والواقع ان مثل هذا التناقض لم يكن قالماً في ذهن عبدالناصر. فعبد الناصر نظر الى الامر الواقع كجزء من المشروع التوسعي الاسرائيلي . ويتأسس منطق عبدالناصر على ان اسرائيل قد ضمت اراضي فلسطينية تفوق يكثير الاراضي التي خصصت لها بمنضى مشروع التقسيم . وبالتالي ، فإن الامر الواقع ذاته ينطوي عمل طيعة تنوسعية ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٥٩) .

 <sup>(</sup>a) وهذا هو معنى الاشارة في الجدول رقم (هـ٣) ( البند ٢) الى طبيعة اسرائيل الدفاعية أو التوفيقية .

أضف الى ذلك ، فإن و فرض السلام ، يعني في الواقع و السلام بالحسرب » ، اي انه يعني و فرض الصلح على الدول العربية بالاعتداء على الدول العسرية واجبارها واذلا لهما حتى تقبل العملح » ( ٢١ شباط / قبراير عام ١٩٥٩ ) . كما أن فرض التسوية لن يكون نهاية العمدوان ، ولكن سيكون بداية لحفوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يحتد من النيل الى الفرات ( ٨ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

ما هر تصور عبدالناصر لمصادر التوسعية والمدوانية الاسرائيلية ؟ يمكن القول ان تلك الفترة قد شهدت تحولاً جنرياً في تصور عبدالناصر لمصادر الاهداف الاسرائيلية . مؤدى هذا التحول هو النظر الى الاهداف الاسرائيلية كأهداف تنابعة من طبيعة الكيان الاسرائيلي فالتوسعية الاسرائيلية لبست ظاهرة مؤقتة ، ولكنها استمرار للعقيلة الصهيونية التي عبر عنها هرتزل وأتباءه . اكثر من ذلك ، فالتوسعية الاسرائيلية جزء من طبيعة الكيان الاسرائيلية هذا من طبيعة الكيان الاسرائيل همنا ، فطالما ظلت الطبحرين المهود . وسمنا ، فطالما ظلت الطبحة الاساسية للمجتمع الاسرائيل على أنه مجتمع مهاجرين ، ستظل التوسعية جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاسرائيلية .

ففي حديث له مع احدى محطات الاذاعة الامريكية في ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٨ قال : و المشكلة بين العرب واسرائيل كانت اولاً حقوق شعب فلسطين المنهوية ، ولشد اضافت اسرائيل الى هذا إيضاً مطامعها التوسعية . ويكفي للتدليل على ذلك ان اسرائيل تستقبل في العام الواحد الآن اكثر من ماشة الف مهاجر . فهل تستطيع اسرائيل بمواردها الحالية ان تستوعب هذا العدد؟ ان نتيجة ذلك ستكون اعمالاً عدوانة جديدة تستهلف التوسع » .

وفي خطابه بمناسبة عيد الموحدة الأول في ٣١ شباط / فبراير عــام ١٩٥٩ ، قال : ٩ بن جوريون يقول انه بريد ان بحضر من مليون الى ٢ مليون في العشر سنين الآلية . اين يعيضون ١ . . . لن يحرف المامهم مناك حل الا التوسع ليعيشوا على حساب تشريد الامة العربية . . وطبعاً اسرائيل لها سياسة معروفة ان لا بدلما أن تقهم ه دولة اسرائيل ، الدولة المقدسة ، التي تحمد من النيل الى الفرات ء .

ويوضع تأمل (الجدول رقم (ه- ٣) البند ٢ - أ) انة طوال تلك الفترة كان عبدالناصر يتصور ان اهداف اسرائيل مستمدة اساساً من الإيديولوجية الصهيونية ، او من التصورات التاريخية التقليدة ، او من خصسائص المجتمع الصهيوني ذاته . ففي تلك الفترة ، تضمنت الوثائق الناصرية هم جملة عن مصادر امداف اسرائيل ، كان ٢٩ بالمائة يتعلق بالإسديولوجية الصهيونية كمصسد ، ٤٢ بالمائة بالاهداف التاريخية ، ٢٠ بالمائة بالخصسائص المداخلية للمجتمع الاسرائيلي ، ٩ بالمائة إما بخصائص القيادة الاسرائيلية او بالضغوط الخارجية المفروضة على اسرائيل ،

١٦ \_ العداء الاسرائيلي عداء دائم وعام .

١٧ ـ حينها يتعلق الامر بالتوسع الاقليمي والعداء للعرب ، فإن الاسرائيليين جميعاً سواء .

أثر النصور الناصري للمصادر الذاتية للاهداف الاسرائيلية على مرونة المقالد الناصرية المقادد الناصرية المتعدد الو المداف المدو البية من ذاته ، فإنه لا امل في تغير العدو او في المتورف ا

أضف الى ذلك ، ان عبدالناصر نظر الى اسرائيل ككيان سياسي واحدي ، بمعنى أنه لا توجد اختسلافات ذات شبأن بين شئى اجزاء النحبة السياسية الاسرائيلية حينها يتعلق الامر بالتوسع الاقليمي في المنطقة العربية . فالكمل بريد التوسع ، والاختلاف الوحيد هو أن البعض يريد تمفيق هذا التوسع بطريقة مسترة . وفي حديث له مع احدى عمطات الاذاعة الامريكية في 17 نيسان / ابريل عام ١٩٥٨ ، أشار الى أن الاختلاف الوحيد بين الاحزاب الاسرائيلية في انتخابات عام ١٩٥٥ كان في أن المعارضة تريد التوسع على اساس و الاوض الموجودة ، من النيل الى القرات ، اما الحكومة الاسرائيلية فكانت تحفوض للمركة على أساس فر من من المنافقة . وفي خطاب آخر له في ١٧ أس / أفسطس صام ١٩٦١ مقب فرض تسوية بالقدوة . وفي خطاب آخر له في ١٧ أس/ أسطس عام ١٩٦١ مقب احتجابات الكنيست الاسرائيلي من المرات من مقالات جسامت في صحيفة حسزب على موسويفة حسزب المعارضة أيذلك تصوره لعدم وجود اي فوارق بين الحكومة والمعارضة في اسرائيل .

١٨ \_ اسرائيل تعتقد أن الصراع العربي .. الاسرائيلي هو مباراة صفرية .

١٩ \_ اسرائيل تعتقد ان عبد الناصر يريد بناء اسراطورية عربية والقاءها في البحر .

 ١٠ ـ اسرائيل تعتقد ان تصعيد الصراع في الشرق الاوسط ضروري لضمال تدفق المساعدات الخارجية عليها .

٢١ \_ اسرائيل تعتقد ان العرب غير قادرين على ترجمة اهدافهم الى سلوكيات محددة .

كانت صورة عبدالناصر لتصور اسرائيل لطبيعة العرب متماثلة في بعض جوانيها مع صورته عن اسرائيل . فعبدالناصر كان يعتقد ان اسرائيل تعتبره العدو الاول لها بدليل ان كل هجومها السياسي والدعائي موجه ضده ( ۲۲ حزيران / يونيو عام ۱۹۹۲ ) .

، اسرائيل تنظر الينا كالهدف الاول لانها تعلم ان الفوى الذاتية موجودة في مصر، ( ٣٨ تحـوز /يوليــو ١٩٦٥ ) .

المدو الاول الاسرائيل هو القاهرة . . . اسرائيل لا تهاجم الا القاهـرة النها تعلم أن القاهـرة هي التي

تملك القدرة والامكانيات التي تساعد على استعادة شعب فلسطين : ( 27 حزيران / يونيبو عسام 1937 ) .

وكيا أن عبدالناصر كان يرى أن الصراع العربي - الاسرائيلي هو مباراة صفرية (عقيدة م) ، فإنه كان يتصور ايضاً أن اسرائيل ترى الصراع من المنظور نفسه . فاسرائيل تسرى ان الصراع العربي - الاسرائيل ، هو صراع لا يمكن أن يكسبه الاطوف واحد . فاسرائيل المتصورات العربية العربي - الاسرائيل على من الاحوال للنوسم في البلاد العربية ، ( 70 نيسان / ابريل عام 1904) . كيا أن اسرائيل تريد التخلف اللوسم في البلاد العربية ، ( 70 نيسان / ابريل عام 1904) . كيا أن اسرائيل تميد التخلف العربية المربية ، ( 70 أذار / مارس عام 1970) ، كذلك ، فالسهيونية والاستمعار بعبران أن في تطور العالم العربي « ١٠ أذار / مارس عام 1970) ، كذلك ، فالسهيونية والاستمعار بعبران أن المناسلين وضوء المهيونية والاستمعار بعبران أن الناسلين أن فوضر عام 1904) .

ان الاستمماريين والصهيمونيين والمستغلين يصارضون القرمية العبرية ويحماولون التضريق بين العمرب
 بادعاقهم أنني اهمل لاقامة أمبراطورية عربية ٤ ( ١٠ أذار / مارس عام ١٩٥٧ ) .

وتدأب اسرائيل على القول أنها نواجه تهديدات العرب ، وأن العرب يرضبون في اكتساحها والفائها في المجرء ( ٧٧ كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٨ ) .

و الافاصات السرية قالت مع افاعة اسرائيل ، فقد حولوا القومية العربية ال امبراطورية جمال عبدالناصر . حولوا الاوحدة العربية والتضامن العربي الى التوسع ، هذه الافاصات الاستعمارية والافاعات السرية واسرائيل هي التي كانت تنادي بذلك ، ( ٢٦ تشرين الثاني / فوفعبر عام ١٩٥٩ ) .

و قالوا ان جمال عبدالناصر بحكم سوريا ، والرئيس المصري يحكم سوريا والشعب السوري يرزح تحت الاحتلال المصري والاستعمار المصري » ( ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٠ ) .

« اسرائيل والاستعمار والغرب على وجه الاجمال عملنا القومي يشرهموه على انـه رغبة في السبطرة نقول
 تومية عربية لا امراطورية . تقول وحدة عربية يقولوا تسلط مصري وتحكيم مصـري . عاولتنا ببذل المدم لنصر
 الثورة العربية ، يقولوا ده استعمار مصري في اليمن » ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

من الواضح انه كها كان عبدالناصر ينظر الى اسرائيل كدولة توسعية والى الصراع مع اسرائيل كمباراة صفرية ، فإنه كان يعرف ان اسرائيل هي الاخرى تنظر اليه كزعيم توسعى ، والى الصراع مع العرب كمباراة صفرية . بيد ان صورة عبدالناصر لاسرائيل لم تكن متماثلة في بعض جوانبها ، مع فهمه للتصور الاسرائيل للعرب، فمن ناحية ترى اسرائيل ان اطالة امد الصراع العربي ـ الاسرائيل مسألة حيوية بالنسبة لها . إذ ان هذه الاطالة تمد اسرائيل بذخيرة دعائية هائلة تمكنها من اجتذاب المونات المالية الحارجية .

بيد أن عبدالناصر كان يرى أن اطبالة اصد الصراع مسألة من شاتها استنزاف الموارد العربية ، وصرف العرب عن قضية التنمية . بعبارة اخرى ، اذا كانت اسرائيل ـ في التصور الناصري ـ ترى ان الصراع مع العرب يلعب وظيفة حيوية لها ، فإن الصراع مع اسرائيل ـ في التصور الناصري ايضاً ـ يلعب دوراً تخريباً في جهود التنمية العربية .

ابتداء من عام ١٩٦٥ ، ظهرت عقيدة اخرى في النسق العقيدي الناصري تتعلق ايضاً بفهمه للتصورات الاسرائيلية عن العرب . مؤدى هذه العقيدة ان اسرائيل تنظر الى العرب كمجموعة غير قادرة على تنسيق عمل مشترك لتحقيق اهدافها المشتركة .

و كلنا رأينا كيف أن اسرائيل تستهين بالعرب وتقول خللي العرب يتكلموا ، يتكلموا وما يعملوش . كلناشفتا هلما الكلام أن اسرائيل تعمل اما أذا كان العرب كلامهم هوكلام وبس خليهم يتكلموا زي ما هم عاوزين : ( ٢٩ شباط / فيراير عام ١٩٦٥ ) .

ومن ثم، فاسرائيل تقوم بالاعمال الانتقامية ضد القرى العربية ، وتمضي قدماً في خططها لتحويل مجرى نهر الاردن ، لأنها لا تأخذ قوة الردع العربية ماخذ الجلد . وقد أدت هدا المقيلة الى ترجيح كفة المفهوم الردعي لاسترائيجية التمامل مع اسرائيل في النظام المعقبين الناصري . فإذا كانت اسرائيل لا تعتقد في جديبة القرة العربية ، فإن الطريق الرحيد هو تدعيم تلك القوة من أجل تغيير المفهوم الاسرائيل . ومن المرجع ان تكون هذه المعقبدة ، هي التي دفعته الى توقيع ميثاق الدفاع المشترك مع سوريا عام ١٩٦٦ ، والى تعبئة القوات المصرية في آيار / مايو عام ١٩٦٧ كجزء من محاولة اظهار قوة المردع العربية ضد اسرائيل .

ويقراءة الجدول رقم (٥-٣) ( البندان ٢، ٢. ه.) يتضمع غلبة عناصر التماثل بين المصروة الناصرية لاسرائيل ، والعمورة الناصرية لتصور اسرائيل عن العرب . في الفترة على المحت ، تضمنت الوثائق الناصرية فقرة عن التعمور الناصري لطبية اسرائيل ، وفي ٩٠ ٧٩ بالمائة كدونية ١٩٠٦ بالمائة كدونية ٢٠,١٦ بالمائة كدولة ترميعية ٩٠,١٤ بالمائة ، وكدولة عدوانية ٢٠,١ بالمائة كدونية ٢٠,١ بالمائة المناصرية ٥٠ فقرة عن التصور الناصري للتصور الاسرائيل للعرب ، في ٨٦ بالمائة من تلك الفقرات كان عبد الناصر يتصور ان اسرائيل تنظر الى العرب كاهداء لتعميرين ٩٠ بالمائة ، او تصمين ٢٠ بالمائة ، او عدوانين ٧٠ بالمائة ، او عدوانين ٧٠ بالمائة ، او عدوانين ٧٠ بالمائة ، العرب كاهداء لتعميرين ٢٠ بالمائة ، او عدوانين ٧٠ بالمائة عن العرب كامرت المائل بين صورة عبدالناصر لاسرائيل ، وصورته للتصور الاسرائيل عن العرب .

- ٣٧ ـ الاهداف الاسرائيلية تتسم بطبيعة تعظيمية ، ويمكن التنبؤ بها ، ولكنها غير واقعية .
  - ٧٣ \_ اسرائيل تتبع الاهداف التوسعية بطريقة تدرجية ورشيدة .
    - ٢٤ ـ اساس الاستراتيجية الاسرائيلية هو الردع والارهاب .

من الهم لفهم العقائد الناصرية عن اسرائيل ، ان نحل تقدير عبدالنـاصر لـالاسلوب الاسرائيل في اختيار الاهداف السياسية ، وفي تطبيق تلك الاهداف . فـاسرائيل - طبقاً الاسرائيل في اختيار الاهداف السياسية ، وفي تطبيق تلك الاهداف . فـاسرائيل في مقالاتها و المنافق 
، إنني أؤمن من كل قلبي ان احلام اسرائيل واطماع اسرائيل ، اتما همي احملام العصافمبر التي تضيع في الهياء وتذهب في الهواء » ( ١٦ شباط / فهراير عام ١٩٦٠ ) .

و از من من كل قلبي ان مؤ لاء الاعداء إنما بحرشون في الماء ، ولن يكن لهم بماي حال من الاحوال ان يهدوا ارضاً بزرعون فيها هذا الزرع الخبيث » ( 2 آذار / مارس عام ١٩٦٠ ) .

رغم اعتقاده ان اسرائيل تتبع الهدافأ خيالية ، فإن عبد الناصر اعتقد ان اسرائيل تحاول تحقيق تلك الإهداف من خلال خطة دقيقة قوامها محاولة تطبيق الاهداف بشكل تدرجي وعلى مدى فترات تاريخية متعاقبة. ومن ثم ، فالمخطط الاسرائيلي هو و خطط طويل للدى ينهض اساساً على فكرة النوسم الافليمي التدرجي ، ٨ آذار / مارس عام ١٩٥٩ .

و اسرائيل لم تكن تتيجة بمهوروات وقعت از قامت سنة ١٩٤٨ ، ولكنها كانت تتيجة مجهورات استصرت سنين طويلة ، وكمان وهد بلفور سنة ١٩١٧ هو اول تتيجة حقيقية او اول تتيجة سادية . وصلم سند ١٩١٧ من المانية . وصلم استعمار من الجل وضع هذا موضع المنتيل . يجمين ان سنة ١٩٤٨ لم تكن هي السنة التي بدات فيها تضية فلسطين وانتهت ، ولكنها كانت تتيجة غططات استغيل وضعها صوضع التنفيل سنين طويلة . . . وكما انتفيل المستعمل من المنتيل المنتقبل . . . اذن ليست لمأساة وليست المأساة وليست المنتبل عام ١٩٥٩ كان يسان / الإرباعام ١٩٥٩ كان .

يرتبط بذلك اسلوب انتهاز الفرصر من خلال التوقيت الدقيق لتنفيـذ الاهداف . فكلما

لاحت بادرة من بوادر الضعف العربي ، فلا شك ان اسرائيل ستستفلها للتوسع : ١ سرائيل حينا تجد الفرصة حتضربنا . اسرائيل حينا تجد الفرصة ستعتدي علينا في اي وقت ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٣٥ ) .

اما استراتيجية اسرائيل في تحقيق الاهداف ، فإنها مزيع من الردع والارهاب . فامرائيل تتبع استراتيجية قوامها افتاع العرب أنها وحدها تمثلك حق التصرف ( ٩ أذار / مارس عام ١٩٦٥ ) ، كما أنه أذا حرائيل لعرب تنفيذ أي سياسة لا ترضى عنها اسرائيل ( كتحريل روافد نهر الاردن مثلاً ) ، فوانها أن تتردد في اللجوء ألى القرة المسكرية ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) . أضف الى ذلك استعمال شنى وسائل الارهاب السيامي والنفسي من اجل أخضاع الامة العربية وقد حدد عبد الناصر هذا التصور للعلاقة بين الاهدائي والاستراتيجات الاسرائيلية بقوله :

و الصهيرنية اليوم .. التي تريد ان تقضي على القومية العربية ، وتريد ان تأتي باليهود من جميع انحاء العالم ليوثوا ارضنا التي عاش فيها الأباء والاجداد. هذه الصهيدونية إنحا تدس بين ارجاء العالم العربي لتسدو الفرقة ويسود الحلاف ، وسهذا تستطيع اسرائيل ان تستولي صل البلاد العربية بلداً بلداً ، وان تحقق احداثها هدفاً هدفاً و ٣ / آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

اذا أظهر العرب اي بادرة للتساهل مع اسرائيل ، فإنها سنتهز تلك الفرصة للحصول
 على مكاسب جديدة .

٢٦ . اذا أظهر العرب التشدد ازاء اسرائيل ، فإنها ستتراجع .

كان تقدير عبدالناصر لنعط الحساب السياسي الاسرائيل ازاء سياسات التساهل واشدد العربية متسقة مع عقيدته العامة عن طبيعة اسرائيل . فإذا كان العدو توسعياً بالطبيعة ، فمن المنطقة بن ان تتوقع أنه سيحاول انتهاز كل الغرص لتعظيم منافحه وتحقيق لهدافه . . فإذا اظهير العرب ميلاً للتساهل او التراجع امام اسرائيل ، فإنها لن ترد عل ذلك بتساهل او تراجع مماثلين ، ولكنها سنتنهز الفرصة لتحقيق اهدافها . وفي خطاب له في جامعة الاسكندرية في ٨٨ عمراً برايو عام ١٩٩٣ عبر عبدالناصر عن تلك العقيلة بقوله : و افا متكاش تنسلع ، واذا ماكناش تعلق بوانا متكاش تنسلع ، واذا ماكناش تعلق ، واذا ماكناش منطى جزء من آمانا لملذ السلاح تصبح تاني يوم للاني ين جوريون موجود تاعد منا في القامرة ، .

و اسرائيل خطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اتبر من حدود الدولة الحالية . . . المحارب المسري او العراقي او السوري لا يحمل السلاح دفاعاً عن اسرته المصرية او السورية او العراقية ، امة عربية واحدة تواجه نفس المحركة لاما تواجه نفس الحط وجادها نفس المصير اذا لانت يوماً في تصميمها او هائت وهان عليها التاريخ والمستقبل و 80 آذار / مارص عام ١٩٦٤ ) .

ومن هنا كان رفض عبدالناصر للتفاوض مع اسرائيل بدون التزام اسرائيل لمسبق بتنفيذ قرارات الاسم المتحدة، إذ كان عبدالناصر من واقع خبرته مع اسرائيل عام ١٩٥٦، يعتقد ان اي حديث اسرائيلي عن المفاوضات هو مقدمة لمخطط للعدوان تماماً كيا أعلن بن غوريون قبل العدوان الاسرائيلي عام ١٩٥٦ يسبعة ايام انه مستعد للتفاوض بشأن عقمد صلح وكان ذلك ستاراً للعدوان ( ۲۰ نيسان / ابريل عام ١٩٦٠ ) .

اما أذا أظهر العرب التشدد والمسلابة ازاء اسرائيل ، فإنه من المرجع الى حدد كبير أن تتراجع اسرائيل على الفور . ومن ثم ، فإنه من الضروري بناء قوة اقتصادية وعسكرية عربية ، إذ أن مثل هذه الفوة هي وحدها الكفيلة بردع اسرائيل . وقد عبر عبداناصر عن ذلك المفهوم بجلاء في حديثه لل ديفيد مورغان في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ بقوله : • لسوف يسوى الحساب (مع اسرائل) في يوم من الايام . واعتد انه مما يساعد على ذلك أن نبني اقتصاد العالم العربي وأن نرفع مستوى معيشة ابناته لكي نبلغ المرحلة التي بتاح لنا فيها أن غارس من الضغط على الاسرائيليين ومن وراءهم مما يجملهم يدركون عبد مقاويتهم »

بيد أن التشدد والصلابة ازاء اسرائيل يجب الاً يصل الى حد المبادرة باستعمال المقوة العسكرية او التحدي المباشر لاسرائيل في مشكلة اقليمية محددة ، اذ أنه عند هذا الحد ، فإن رد الفعل الاسرائيلي سيكون بالمثل . وقد أوضح عبدالناصر هذا التصور عند تحليله لاحتمال رد فعل اسرائيل للمشروعات العربية بتحويل مياه نهر الاردن .

و قرزنا تنفيذ خطة تحويل مضادة لاستخدام مياه صابح جمر الاردن لصالح الدول العربية التي تقع هذه المياه داخل اواضبها . . . وسيترتب عل ذلك ان نواجه مشكلة تالية اكبر وهي رد الفعل الاسرائيلي ، لاننا حالما نشرع في انجاح مشروعنا للتحويل للمضاد ، سنتجه اسرائيل الى استخدام المقوة » ( ٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

٢٧ -اسراثيل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق ضمان التأييد الكامل
 لاحدى القوى الكبرى لسياساتها .

٨٠ ـ اسرائيل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق المواجهة غير المباشرة مع
 لعرب .

واخيراً ، ماذا عن تقدير عبدالناصر لمنهج اسرائيل في حساب المخاطر السياسية ؟ الواقع ان استحواذ عقيدة العلاقة العضوية بين اسرائيل والاستعمار ، وخبرته الذاتية خلال حري عام 19٤٨ و 19٥٦ أذيا بعبدالناصر الى خطأ في تقدير المنهج الاسرائيل في حساب المخاطرة السياسية ، عما انمكس على سياساته ازاء اسرائيل خلال ازمة ايار / مايو - حزيران / يونيو عام 19٦٧ . ذلك ان تصور عبد الناصر الاسرائيل كعميل استعماري ادى به الى تصور السلوك الاسرائيل كمجرد امتداد للسلوك الاستعماري ادى بو علم القدرة على حساب السلوك الاسرائيل الناشيء من اسرائيل ذاتها ، او تقدير قدرة اسرائيل على المخاطرة بدوافع نابعة من الدرائيل الناشيء من اسرائيل ذاتها ، او تقدير قدرة اسرائيل على المخاطرة بدوافع نابعة من

|   | 7.          |                     | -                |             |                 | 40              | *                     | -                | *                   | ۲.               | 77                 | 77               | ž                   | -1                 | _           | -            | 6                                     | 74                            | 1                                                       | ٩٧٢             | المجموع     |   |
|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
|   | ۰           |                     |                  |             |                 | 1::             |                       | 0.               |                     | 10               | 40                 |                  | pt.                 |                    |             |              | (Y) 14*                               | 11                            | 11                                                      | ۲,              | COLUMN 1977 |   |
|   | -           |                     |                  |             |                 | (+1)            |                       |                  |                     |                  |                    | ((-3)            | -                   |                    |             | ~            | (17) 07                               | 3 1                           | 41 (a) 4.                                               | 2               | 1421        |   |
|   | ,           |                     |                  |             |                 | 111(11) 111(11) |                       | Ĵ                |                     | 36               | (17)               |                  | <                   | _                  | (Y) V       | _            | (10) 14                               | (11) 10                       |                                                         | ٨٢              | 1970        |   |
|   | _           |                     |                  | 7           |                 | ٧;              | _                     |                  |                     | (a) Va           | (TO)               |                  | **                  |                    |             |              | (7) TF (15) 07 (10) 14 (17) 0F (4) 1. | 11 (M 11 (11) 10 (10) TT (15) | 31 (1)                                                  | 13              | 32.61       |   |
| ľ |             |                     |                  |             |                 | 1(A.3) AL       | -1                    |                  |                     |                  |                    | í                | _                   |                    |             |              | 3 4                                   | (3.0)                         | (v) 17                                                  | 150             | 1917        |   |
|   | -           |                     |                  | ,           |                 | -<br>:          | ~                     |                  |                     |                  | T                  | ٧,               | -1                  |                    |             |              | 0 0                                   | 1                             | (A) Y4                                                  | 77              | 1917 - 1917 |   |
| Ì | >           |                     |                  |             |                 |                 | _                     |                  | 7.                  | 3                |                    | 77               | 4                   | ۸                  | 4           |              | 13 (3)                                | 11 (4) 17                     | · 3 (v)                                                 | 4.3             | 1471        |   |
|   | _           |                     |                  |             |                 | (1.))           | 10                    |                  |                     | (11) 22 (11)     | (0.)               | ×                | 11                  |                    |             | 3            | 23                                    | <u> </u>                      | 3 7                                                     | 4               | 147-        |   |
|   |             |                     |                  |             |                 | 1 (4.) (4.) 1   | -                     | >                | (A)                 | (1.1)            | (77)               | V (77) Y1        | 40                  |                    | 3           |              | 17 (9) 33                             | 14 (14) (17) (14) (17) H      | (1) 12 (A) 17 (A) 18 (A) 6. (B) 17 (O) 17 (O) 17 (V) 17 | 141             | 1909        |   |
|   |             |                     |                  |             |                 | <br>-:          | =                     | 14               |                     |                  | (0.)               | 7                | _                   |                    | ۲           |              | 17 (2)                                | (14) 17                       | (a) TT                                                  | 3               | Vebi        |   |
| ľ | -1          |                     | >                |             |                 | 47              | 17                    |                  |                     |                  | (0.0)              |                  | -4                  |                    |             | _            | 13 (A1) 14 (3)                        | (1) 17                        | (3) 11                                                  | 10              | YOPI        |   |
|   | على المسالة | ج - احتمال رد العفو | محدد / مؤقت (١/) | عمدد / دائم | عام / مؤقت (١/) | مام / دائم (٪)  | ب _ شمومية عداء العدو | ضفوط خارجية (١٠) | خصائصي القيادة (. ) | خصائص داخلية ( ) | امداف تاريخية (.`) | الايشيولوجية ( ) | أ مصادر اهداف العدو | باحث عن السلام(./) | توفيقية (٪) | دفاعيــة (٪) | عدوائية (۵)                           | توسعية (/)                    | تلميريسة (٪)                                            | ٧ _ طبيعة العدو | العقيدة     | Ē |

التوزيع التكراري لعقائد عد التاصر المتعلقة بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧

| ~ ! |    | _ |      |            |      |   |     |   |    |     | _ |          |   |        |        |   |    |    |   |             |
|-----|----|---|------|------------|------|---|-----|---|----|-----|---|----------|---|--------|--------|---|----|----|---|-------------|
| ď   | 7. | ь | ~    | 1          | 30   | > | 111 |   | ۰  | 1 2 | ۰ | Y,       | 7 | 3      | 73     |   | 4  | 10 |   | المجموع     |
|     |    |   |      | :          | ٠    |   | 4   |   |    |     | ĩ |          | _ |        | (₹) }- |   | 7. |    |   | 11bi Abbigo |
|     |    | _ |      | *          | _    | 7 | -1  | _ |    |     | _ | <u>:</u> | _ | <br>٧, | 44     |   |    |    |   | 1411        |
|     |    |   | (١٨) | (*) YV     | 0.0  |   | =   | _ | 11 | 14  |   | 7        | 4 |        |        |   |    |    |   | 1470        |
|     |    |   |      | (TT) :-    | 0    |   | ,,  |   |    | (0) |   |          | ~ |        | ĩ      |   |    |    |   | 1412        |
|     | Γ  |   |      | 17         | (11) | 3 | ž   |   |    |     |   | :        | _ | (43)   | •      |   |    | 70 |   | 19.15       |
|     |    | _ |      | .3 C.1) AA | -4   |   | -   |   | _  |     |   | -<br>-   | - | ٧,     |        |   |    | 7  | Ī | 1417        |
|     |    |   |      | 44         |      |   | ٦   |   |    |     |   |          | ı | 4      | 17     |   |    | 40 | Ī | 1411        |
|     |    |   |      | 3          | 3    | < | 10  |   |    |     |   |          | - | -:     |        |   |    |    | Ī | 191.        |
|     | 1  | - |      | (A) TA     | o/   | 3 | 3.7 |   |    | 40  |   | (YO) YO  |   | 14     | Ą      |   |    |    | T | 1404        |
|     | Γ  |   |      |            |      | ¥ |     | - |    | 1   |   |          | ٦ |        |        | _ |    |    | T | 1404        |

تايع اسفلول رقع ( ۵ - ۳)

1904

Link

المنطقال المؤتند إلى المنطقال المؤتند إلى المنطقال المؤتند إلى المنطقال المؤتند إلى المنطقات 
E E

الردبائال (٪) التيمامل (٪)

·3 (·1)

| ſ |  | ĺ |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |

| ٧               |                    | à         | -         | <              |                    |                    | 44 (ML) 1 (10) (10) 1 | V0 Y A          |                    | (a) 1. (b) 4 (b) 11 | ٤١ ه ١٥         |                | (14) AO (TT) YT (TT) TO (04) AT (20) 1 (TO) Y. (TA) AT (TT) YT (T.) 21 (TT) AT (A.) | _                 | 34 14 104           | 7'^            | 4             | 7                        | ٠.:       | مدها ۱۹۹۱ ۱۹۹۹ المجموع |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| _               |                    |           |           |                |                    |                    | (35) ···              | J               | _                  | (31)                | *               |                | 3) 44 (60)                                                                          |                   | 4.4                 | :              |               | _                        |           | 1111                   |
|                 | _                  |           | _         | _              |                    | _                  | 1 (07) 1 (0.)1        | 10              | _                  | (6)                 |                 |                | 3 1 (TO) V.                                                                         |                   | ,                   | 5              | 10            | **                       | -         | A131                   |
|                 |                    |           | ī:        |                |                    | _                  | 0.91                  | -               |                    | _                   | _               | -              | CAN AN CX                                                                           | _                 | <u>.</u>            | _              |               |                          |           | 1411                   |
|                 |                    | 3::       |           |                |                    |                    | 1 (4.1)               | -               |                    | (3)                 | 7               | -              | (**) ** (T*)                                                                        |                   | 7                   |                | (197)         |                          | At GLU    | 1931 1909              |
|                 | _                  | -<br>:    |           | _              |                    |                    | 1 (41) (4.) (4.)      | 12              | _                  | CED                 | 4               | **             | 17 (La) VA                                                                          |                   | ٠١ ١٧               | 11             | (**) (**)     | ٧                        | **        | 1904                   |
|                 |                    |           |           |                |                    | •                  | 9:                    | 4               |                    |                     | 7               |                | Ŷ.;                                                                                 |                   |                     |                |               |                          |           | ) q eV                 |
| في اشتيار الهدف | ز (۳) - مسلك المدو | خيالي (٪) | واقمي (٪) | في اخجار الهدف | ذ (۲) - مسلك المدو | الحليد الأحلى (أر) | الحد الاتصى (//)      | في اعتيار الهدف | ز (١) - مسئك العدو | څريب اقليمي (١/)    | مميل صهيوني (٪) | معول شورمي (٪) | عميل استعماي (١/)                                                                   | قائد استعماري (٪) | صالدور الدولي للمنو | کیان متعدد (٪) | کیان راحد (٪) | س- النموذج السياسي للمدو | مرخوب (٪) | المفيدة                |

ع الجدول رقم (٥

ملاحظة هامة: النسب بين قوسين ( ) في الجلمول والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل من تكولوات العقيمة .

| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |         | 7 2 3   | ¥ 74                                                  | fr                    | المجموع            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                | (0.) 1  | . :     |                                                       |                       | ١٩٩١ ١٩٩٩ن المجموع |
| ۸۵ (۵)<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74               | ĭ:      | _       | (1.)                                                  |                       | 1491               |
| (1-) 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10               |         | 177     | 4                                                     |                       | 1470               |
| (v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 0              | •       | 1 7 (3) |                                                       |                       | 1011               |
| (e) 4V (T.) 1/4 (T.) 4V (e) 1 (e) 1/4 (e) 1 | <b>1</b> :       |         | 7 7 8   |                                                       |                       | 1911               |
| (0) 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠.               |         | 3:      | 1                                                     | 1:                    | 1414               |
| -:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ :              | 70      |         | 3                                                     |                       | 17.51              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¥ ::             | ** e4   | ره) ۱۰۰ |                                                       |                       | 197-               |
| 7 (3) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 %              | (35) 09 | A 0 1   |                                                       | :                     | 1904               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11               | :       | _ [     |                                                       |                       | γογ                |
| (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                | . 4 4   | 3 7 7   |                                                       |                       | Aebi               |
| مدوانیة (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بلة (/)<br>المدو |         | 3,      | ز(٤) ـ مسلك المدو<br>في اختيار افدف<br>مك. التقدم (٢) | مرن (//)<br>جامد (//) | المقيدة            |

بأمع المخلدو أنار قيم ا

من ثم ، فقد تصور عبدالناصر أن اسرائيل تبع منهجاً حداً لذاية في حساب احتمالات للخاطرة السياسية . قوام هذا المنج بعدان رئيسيان : الاعتماد الكامل على الغرب ، وتجبّب للواجهة المباشرة مع العرب . فاسرائيل تتفادى الأشار السلية الناشئة عن خاطرتها بالعمداء للمرب عن طريق ضمان وجود قوة عمرى واحدة على الاقلل الى جانبها في اي وقت من الاقداد . ويذلك فهي لا تجرة على شن اي هجوم على البلدان العربية إلا اذا ضمنت التأييد الكامل لاحدى القوى الكبرى . ومن ثم ، فإسرائيل رفضت أن تهاجم مصر عام ١٩٥٦ إلا عناضمت ان بريطانيا وفرنسا متصدانها بغطاء جوي وبحري كافين، كما أنها ستضربان المطارات والمواقع الاستراتيجية المهمة المصرية اولاً قبل أن تبدأ و المقامرة » التي حدثت عام ١٩٥١ م ١٩٥١ عام ١٩٥١ و عناضمت المسرائل لن تجرق على شي هجوم على مصر (كما كان موشي ديان بهدد أنتلي ) أعلن أنه تأكد ان اسرائيل لن تجرق على شي هجوم على مصر (كما كان موشي ديان بهدد أنتلي )

أما البعد الثاني للمنهج الاسرائيل في ضبط المخاطر فهو تحبّب المواجهة الجيهرية المباشرة مع العرب . فساسرائيسل لا تقاسر بالقتبال وجهاً لموجه مبع العرب . كما حدث عمام ١٩٤٨ و١٥ ١٩ ـ وتفضّل دائهاً الاقلال من خسائرها باللجوء الى الحداع والاعتماد على العملاء ، ( ٢٦ تحوز / يوليوعام ١٩٥٩ ، ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٠ .

### ج ـ النظام الدولي المعاصر

 ٢٩ - الصراع هو المميز الرئيسي للسياسة العالمية والسياسة الاقليمية في الشرق الاوسط وافريقيا .

 ٣٠ - النظام العالمي هو بالاساس نظام ثنائي القطبية يتسم بالمرونة ، ولكنه ابتداء من اواسط الستينات بدأ يتجه نحو تعدد الاقطاب .

٣١ - المصدر الرئيسي للصراع العالمي هو الطبيعة الفوضوية للنظام العالمي .

٣٣ - يمكن اقرار السلام العالمي من خلال الاتصال الدولي ، المفاوضات ، نزع السلاح ،
 تصفية الاستعمار، وتضييق الهوة بين الشمال والجنوب .

#### مفهوم السياسة الخارجية

خلافاً للمقولة الشائعة أن عبد الناصر كان يهتم بالقضايا الدولية على حساب القضايا الدالية على حساب القضايا . ففي الداخلية ، فإن تحليل الوثائق الناصرية يكشف أنه كان يوازن بين النوعين من القضايا . ففي خلال تحليل المفسمون الذي قمنا به لوثائق عبدالناصر ، قمنا بتحديد ما إذا كانت كل فقرة من فقرات الوثائق تتناول موضوعاً يتصل بالسياسة الداخلية . فقرات الوثائق تبدال بالسياسة الداخلية . وقد وجدنا أن وثائق عبدالناصر تتضمن ٤٠٤٤ فقرة ، وان ٥١ بالمائة من تلك الفقرات كان

يتناول موضوعات متعلقة بالسياسة الخارجية ، كيا أن 24 بالمائة منها يتناول قضايا مرتبطة بالسياسة الداخلية . معنى ذلك ان عبدالناصور على المستوى المعرفي على الاقل - كنان بيتم بقضايا السياسة الداخلية قدر اهتمامه بقضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لمصر . وقد حلر عبدالناصر صراحة من خطورة الانشخال بالمعارك الدائرة في المنطقة العربية على حساب الهدف الرئيسي ، وهو مضاعفة الدخل القومي ( ٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٥٩ ، ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) ، وأكمد أن والمشكلات الداخلية التي تنواجهنا مهمة في نظرنا تحاسأ كالشكلات الداخلية التي تنواجهنا مهمة في نظرنا تحاسأ كالشكلات الداخلية التي تنواجهنا مهمة في نظرنا تحاسأ

بدأن السياسة الخارجية احتلت مركزاً رئيسياً في النسق العقيدي الناصري بمعني آخر وهو ارتباط التعبر عن عقائد هذا النسق بالحديث عن قضايا السياسة الخارجية ، بالمعني الذي اشرنا البه في الاطار النظري لهذا الكتاب . فالنسق العقيدي الناصري كان مرتبطاً في معظم اجزائمه بقضايا السياسة الخارجية ، بمعنى أن العقائد تتصدد وتضمح حين يكون الاهتمام متملقاً بالسياسة الخارجية ، بعبارة الحرى ، أن السياسة الخارجية هي نقطة الالتقاء التي تتبلور عندها معالم العقائد الناصرية . فرضم التوازن النسبي لمدد الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية كانت تضمن عقائد ، بينا تصل النسبة الى ١٨ بالمائة نقط من الفقرات المتعلقة بالسياسة الحارجية كانت تتضمن عقائد ، بينا تصل النسبة الى ١٨ بالمائة نقط من الفقرات المتعلقة بالسياسة الداخلية .

بالإضافة الى ذلك ، فقد اعتبر عبدالناصر ان السياسة الخارجية بمثابة المجال الرئيسي لحركته السياسية ، دون أن يعني ذلك الممال السياسة الداخلية . فعبدالناصر فهم العلاقة الوظيفة الوثيقة بين السياستين الداخلية والخارجية ، وصوص على توظيف تلك العلاقة الصالح قضايا التنتية الداخلية والامن الوطني . فاتباع سياسة مصرية نشيطة في المجالين العربي واللوئي يمكن مصر في المنطق الناصري ، ان تعوض نقص الجاراد الاقتصادية فيها وان تحصل على منافع اقتصادية لم يحن من الممكن الحصول عليها بانعزال مصر . في خطاب له امام مجلس الاممة في 14 تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤ ، أوضح عبدالناصر وعبد لتلك الملاقة ، والأهمية المركة النشيطة في العالم الخارجي بالنسبة لقضية التنمية .

وسمعت هنا بيقولوا أن احمنا مهتمين بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامنا بالسياسة الداخلية . . . ويدي المتوافقة من سياستا الخارجية لا يمكن أن احمنا نسطيع ان أنول سياستا الخارجية لا يمكن أن احمنا نسطيع ان لين المباد المساورة في أعلف تحقيق ويتغيل الشروط البناء الداخلي ، وقارفوا بيننا ويري البلاد الاخمري . فيه بهلاد داخلية في تحافف تحقيقة في الشؤون العالمية , بدون ويعين زي احداث ما كان المعرفية في المشؤون العالمية , بدون عملنا الخارجي مكناش نقدر نفط خطة التنمية . مكناش نقدر نصل على قروض , كنا نضطر لان تطور نفسنا في حدوق قدرت المساورة الموافقة ، لا نستطيع بأي حال من الاحوال أن نحقق الحيفة ، لا نستطيع المن النحل في مقر سنوات .

من ناحية اخرى ، فإن اتباع سياسة خارجية نشيطة ضروري لتحقيق الامن الوطني، بل وأمن عملية التنمية ذاتها :

و فيه ناس مثلاً في البلد كانوا يقولون أنهم مهتمون بالسياسة الخارجية اكثر من اهتصامهم بالسياسة الخارجية اكثر من اهتصامهم بالسياسة الداخلية وفي من الداخلية فهم لا يفهمون ، كلكم طبحاً سمحتم هذا الكلام وعارفين هذا الكلام ، العملية مربوطة ببعضها ولا يكن ابداً اللك تهتم بيناء مدارس ومستشفيات ومصانح وزراعة . . . ثم تتركها لليهود . فيأتوا ليأخلوما كما أخداوا فلسطين ، لازم اولاً نقيم للجتمع ، نيته ونصمته وفي نفس الوقت لازم تكون متاكدين اننا نستطيع ان نحمي هذا المجتمع » ( ٣٦ تشرين الثاني / فوضير عام ١٩٥٨ ) .

بالاضافة الى ذلك فإن عبدالناصر نظر الى التنمية الداخلية والتحرر من التبعية الاقتصادية على انها جزء من الحركة العبالمية الشباملة نحو التحرر الوطني ، بحيث ان جهود التنمية والتخلص من التبعية في الداخل لن يقدر لها النجاح ، الا اذا نجحت الجهود المماثلة في النظام الدولي . كما أن نجاح التنمية في الداخل والتحرر من التبعية من شأنها أن يجدثا آثاراً خارجية قدة .

لم يكن عبدالناصر ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارهما أداة مركمزية في تحقيق التنميمة الوطئية فحسب وإنما كان ينظر ايضاً الى السياسة الخارجية ذاتها كمحصلة منطقية للتنمية الوطنية وللقوى الاجتماعية والبنيانية الداخلية طبقاً للتحليل الناصري . فإن العنصر الحاسم في تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية وبالذات من النواحي الفلسفية العامة هو الهيكل الداخلي للدولة ، ولذلك نجده في الباب العاشر من ميثاق العمل الوطني يؤكد ، ان اي سياسة خارجية لأي وطن من الاوطان ليست الا انعكاساً اميناً وصادقاً لعمله الوطني تصبح ادعاء يكشف نفسه بنفسه » . والواقع ان التأكيد على الدور الحاسم للعمل الداخلي في صنع السياسة الخارجية ، كان نتيجة لتمسك عبدالناصر بدور الاستقلال المصري في النظام الدولي ، ورفضه تأثيرات الدول الكبـرى ط السياسة الخارجية للدول الصغرى . بيد ان عبدالناصر لم ينكر دور القوى البنيانيــة الدوليــة وتفاعلات الدول الكبرى في صنع السياسة الخارجية للدول الاخرى . ولكن هـذا التأثـير- في نظره . لم يكن ينصب على الاهداف العامة والاستراتيجيات ولكنه ينصب على الاساليب والتكتيكات ، فهو يؤكد مثلاً ان التطور النظامي الدولي من القطبية الثنائية او التعدد ، ومن احتمال الحرب العالمية الى استحالتها يؤثر على اسلوب الممارسة السياسية الخارجية ولكن لا يؤثر على الاهداف . عبدالناصر أذاً لم ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها محصلة لتأثير القوى الكبرى ، ولكنها أساساً نتيجة لحجم ومستوى التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي الداخلي ، ولذلك نجده يؤكد ان التركيز على التنمية الاشتراكية الداخلية يمكّن مصر ان تلعب دوراً رئيسياً في ممارسة قيادة عملية التنمية العربية والتكامل السياسي والاقتصادي العربي .

### طبيعة النظام الدولي

ينتمي النحليل الناصري لطبيعة النظام الـدولي المعاصـر الى فكر المـدرسة الـواقعية في

التحليل السياسي الدولي ، وإن كان ينتمي الى فكر المدرسة المثالية في تحليله لادوات حل المساوية ، على المستويين العالمي المساوية ، على المستويين العالمي والاقليمي ، باعتبارها عملية صراعية تتضمن مجموعة أساسية من التناقضات التي تحدد طبيعة التأليم الدولي . فالنظام العالمي - في التحليل الناصري - هو نظام صراعي فوضوي ويفتقر الى التقلق للوازن السياسي أو الاقتصادي . فالبيئة الدولية تسودها الحرب الباردة والمصراع بين المتوى الكبرى ، بحيث تحولت الى بيئة صراعية تسودها المفوضي . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المفهم للنظام العالمي في خطاب القاه في ٢٤ حزيران / يونيو عام ١٩٥٩ بقوله :

و لقد أن الأوان لكي تتضامن الدول والشعوب من اجل تولير حياة سليمة هنيئة للجنس البشري . وهذه الحياة المجارية 
وفي خطاب آخر في ٢٤ ايار / مايو عام ١٩٦٣ ، أعاد تأكيد نظرت، الصراعية للنظام الدولي :

و هناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذبها ، ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسبب التقدم العلمي الكبير ، خصوصاً في وسائل المواصلات ، الامر الذي نقل معارك الحرب البياردة الى بيوتسا ذاتها ، والى تلزب الناس ومقوقهم داخل البيوت. وتتيجة ذلك فنحن نعيش في حيالم متفتح بالاحتمالات ، حيالم زادت فيه مطالب الإنسان الحقة والمشروعة بدون زيادة فعالة مؤثرة في امكانية توفر هذه المطالب . . . كل ذلك تحت أحكام الحرب الباردة وخاطوها ء .

بتقادم الوقت ، وازدياد خبرته الدولية ، بدأت نظرة عبدالناصر للنظام الدولي تتخذ طابعاً اكثر تركيباً مبتعدة تدريجياً عن الفهوم الواحدي البسيط للصراع الدولي اللهي ميّز نظرته الدولية فمي اوائل الخمسينات . بدأ عبدالناصر في تطوير مفهوم مركب رباعي الابعاد لطبيعة النظام الدولي ، باعتباره متضمناً أربعة صراعات دولية أساسية :

الصراع الاول : صراع على مستوى قمة النظام الدولي بين القوى الكبرى يتمثل في الحرب الباردة ، سباق التسلح ، الصراع الصيني ــ السوفياتي ، والتصعيد الامريكي للحرب الفيتنامية .

الصراع الثاني : الصراع الايديولوجي بين النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والشبوعي ، باعتبارهما جذر التوتر العالمي .

الصراع الثالث : الصراع الاقتصادي بين الشمال والجنوب ، حول قضية توزيع الثروة العالمية .

الصراع الرابع : الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي ، التي تتجسد في التناقضات التي تواجع البيوتات المالية الرأسمالية . ( ٢٦ شباط / فبواير عام ١٩٦٥ ، والاهرام، ٢٤ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٦ . ومع متصف الستينات ، بدأ عبدالناصر يظهر انزعاجه من تزايد حدة الصبراع الدولي متمثلاً في تزايد الهجمات الاستحمارية ، بقيادة الولايات المتحدة ، على حركات التحرر في افريقيا وآسيا والمريكا اللاتينية ، في عاولة من الاستعمار لاستعادة مواقعه القداية . وقد شجمه على ذلك ، النزاع الصبني - المسوي - المسدي - الم

الخصيصة الثانية لرؤية عبدالناصر للنظام الدولي العمام ، هي نظرته للنظام الدولي ، باعتباره نظاماً مركباً من مجموعة من النظم الفرعية الاقليمية ذات العلاقة الوثيقة بالنظام العام ، من حيث ارتباط التفاعلات الصراعية في النظام العام بتفاعلات النظم الفرعية . وقعد ركز عبدالناصر بالذات على النظامين الفرعيين في الشرق الاوسط ، وافريقيا .

على مستوى الشرق الاوسط ، اكد عبدالناصر اقتناعه بالتناقض الرئيسي في المنطقة العربية بين القومية العربية من ناحية وبين الصهيونية والاستعمار والشيوعية من ناحية اخرى . التناقض مع الصهيونية هو تناقض قومي اقليمي يدور حول اقليم فلسطين . والتناقض الثاني هو تناقض مسياسي اقتصادي يدور حول قضية الاستقلال والتبعية . اما التناقض مع الشيوعية فهويدور حول قضية القوبية والوحدة .

المدراع الاول هو صراع الفودية مع الصهيونية اللي ترى في الفودية عقبة ضد اطعاعهم في التوسع وتحقيق حلمهم في خلل ملك اسرائيل من النيل الى القرات . والمعقبة الاخرى هي الدول الاستعمارية وبحاولامهما في وضح هذه المنطقة . ووضع البلاد العربية داخل مناطق النفوذ الفربية والعامل الجديد هو نشاط الاحزاب الشيوعية في هذه المنطقة من اجل طعن القومية العربية وتصفية الغوبية العربية حتى يخلو الجو للشيوعية السيطر على مذه المنطقة من العالم العربي » ( ٢٥ نيسان / إبريل عام ١٩٥٩) .

وابتداء من الانفصال السوري عام ١٩٦٦، بدأ عبدالناصر يدرك تناقضاً مركزياً واحداً في النظام الاقليمي للشرق الاوسط وهذا التناقض بين القوى الثورية العربية ذات الانتهاء القومي من جانب آخر. هذا التناقض من جانب آخر. هذا التناقض في نظر عبدالناصر كان يستم بعضويميتين اساميتين: العربية من جانب آخر. هذا التناقض في نظر عبدالناصر كان يستم بعضويميتين اساميتين: اله لي تناقضاً مو قناً ، ولكنه تناقض رئيسي دائم مستمر لمدة طويلة ، بحدى أنه يحدد الحركة السياسية في المنطقة العربية لفترة تاريخية معينة ، (٣١ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٨) ، والثانية ، هي أن الطوف المحادي، وغم تعدد مكوناته ، فإنه الطوف المحادي، النسجام طبيعي بين مصالح اطرافها فهناك

على مستوى النظام الفرعي الاقليمي الافريقي ، لم يكن التحليل الناصري لطبيعة التفاعلات الدولة نختلفاً الل حد كبير عن تحليله لتفاعلات الشرق الاوسط . طبقاً للتحليل الناصري ، فإن النظام الدولي الافريقي ، يقوم على النناقض بين حركات التحرر من ناحية ، وظواهر التبوطن الاستحماري ، وسياسات القوة ، والقمع الاجتماعي ، والفصل العنصري في جنوب القارة من ناحية اخرى . وقد حرص عبدالناصر على ان يؤكد هذا التحليل في كل خطاباته امام مؤتمرات التحرير الافريقية ، ففي خطابه امام مؤتمر القمة الافريقية ، واتصالائه مع حركات التحرر الافريقية . ففي خطابه امام مؤتمر القمة الاول المعقد في اديس ابابا في (؟٢ ابار / مايو عام ١٩٦٣) ، قال :

و إننا غارس صراعنا من اجل تطوير الحياة في مواجهة تبارات عنية ، هناك الغزى صحاحبة المصالح في فرض التخلف علينا . وهي لا تتروع عن المفعي الى حد تحريض الاخ عل اتحيه بزرع الشكول لكي تترك حصاد الكراهية . وهناك تبارات الحرب الباردة وشدها وجذبها . ثم نحن نعيش في عالم تلاثمت فيه المسافات بسبب التقدم العلمي الكبير خصوصاً في وسائل للواصلات . الامو الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بيوتنا ذاتها » .

وفي رسالته الموجهة الى شعوب افريقيا بمناسبة يوم تحرير افريقيا في ١٧ ايلول / سبتمبر عام ١٩٩٣ قال : والعالم اليوم يشهد مرحلة خطيرة من مراحل هذا الصدراع تتمثل فيهما جميع العقمد والرواسب الاستممارية التي يكتسمها اليوم زحف الشعوب الافريقية ذلك هو الصراع الغائم بيننا ومعنا جميع احرار شعوب العالم من تشبت الاستعمار البرتغالي بمراكزه المنهارة والحكم الغائم على جريمة التفوقة المنصرية في جنوب الحريقيا ورودسيا » .

الخصيصة الثالثة للنظام الدولي - طبقاً للتحليل الناصري - هي ان الصراع الدولي هو مباراة الاصفرية ، فإما أن تكسب كل الدول في الاصفرية ، فإما أن تكسب كل الدول في الصراع الدولي متتصر او مهزوم . فإما أن تكسب كل الدول اذا ما نشبت حرب عالمية ثالثة . عبدالناصر كان الصراع اذا تعاون العلم على الدول اذا ما نشبت حرب عالمية ثالثة . عبدالناصر كان يرى ، أنه نتيجة لتطور اسلحة اللدمار النووية الشاملة فإن اي صراع دولي مسلح صبؤ دي الى تدمير شامل . لن ينتج عنه انتصار لطوف على حساب الطوف الآخر ، وبالتالي فإنه إما أن يتعاون الجميع .

السلام في العالم خصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التقدير الشامل ، ضرورة لامن المستغبل ، لأن الحرب
 اذا نامت بين الدول الكبرى فلن تنجو منها ايـة دولة . ولن ينجو منها اي شعب » ( ۲۸ تموز / يوليمو عام
 ۱۹۹۳ ) .

 ا إما أن نميش جميعاً معاً ، وإما أن نموت جميعاً معاً . ولا يقبل السلام في عالمنا أن نتجزاً ء ( 1 تشويين الاول / اكتوبر عام 1978 ) .

وعلى المكس ، كان عبدالناصر يرى الصراع الاجتماعي والصراع الاقليمي العربي ـ
الاسرائيلي كمباراة صغرية بمعنى أنه من المحتم أن يكسب طرف على حساب الاخو . أي ان
حاصل الصراع يساوي صفراً . حيث ان مكسب اي طرف هو مسادٍ لخسارة الطرف الآخو .
فالبورجوازية والطبقة العاملة لا يمكنها أن تتعايشا معاً . والقومية العربية واسرائيل لا يمكنها
الوصول الى تسوية على اساس اقرار الامر الواقع . فالوحدة على الجانب العربي ، تعنى هـرتية

لاسرائيل والاستعمار واي مكسب على الجانب العربي، يعني هزيمة لاسرائيل والاستعمار ، واي مكسب لاسرائيل (كصفقة الاسلحة الالمانية عام ١٩٦٥ ) هو خسارة للعرب .

الخصيصة الرابعة للنظام الدولي هي النظرة الى النظام على أنه في حال استغرار عند وضع الصمراع. فالنظام الدولي لا ينضمن الصمراع. فالنظام الدولي لا ينضمن أوى عد عبدالناصر أن النظام الدولي لا ينضمن قوى بناينة ضحفة تدفعه نحو الاستغرار فاستغرار المنظام الدولي ، يعني استمرار المخصائص الاساسية للنظام وعدم احتمال حدوث حرب نووية من شأبا تغير طبيعته . طبقاً لعبد الناصر ، فإن العلاقات الدولية الاساسية بين الكتلتين الشرقية والغربية ، عكومة بميزان الرعب النووي ، هيي قدية الدولين على توجه الفرسرية النالية عا يظلل من احتمال الحرب العالمية النووية أو تغير النطاعة النووية أو تغير النظام الدولي تغيراً جوهرياً ، ( ٢٠ ايار / مايوعام ١٩٦٣) .

الملاحظة الخامسة والاخيرة ، تتعلق بمفهوم عبد الناصر ليبان النبظام الدولي ففي ببداية احتكاكه بالعالم الخارجي ، كان عبدالناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً اوليغاركياً يقوم على القطبية الثنائية الجامدة ، حيث ان النظام كان منقسماً بين دول الستار الحديدي تحت السيطرة الشيوعية ودول الغرب تحت الاستعمار . ( 2 آب / اغسطس عام ١٩٥٩) .

ابتداء من حرب السويس سنة ١٩٥٦، بدأ عبدالناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً تحكمه القوتان العظميان فقط ، وإنما ايضاً كنظام توجد فيه مجموعة من القوى الوسيطة ( غير المساهرة ) التي تقوم بدور الوساطة الدولية لتخفيف حدة التوتر الدولي بالنسبق مع المنظمة الدولية المساهرة ، ٢٧ كفوز / ولويو عام ١٩٥٨ ، ١٠ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ، ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ) . في اواسط السنينات حدث تغير آخر في التحليل الناصري لهيكل النظام الدولي قوامه اعتبار النظام قائم على هيكل تعدد الاقطاب بمعنى نفت الكتل الدولية ، وزيادة تلاحم القوى الوسيطة ، وتعدد مراكز القوى العالمية ، ( ٣٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ ) .

### مصادر الصراع الدولي

من المعروف أن هناك أربع مدارس في تحليل مصادر الصراع الدولي المدرسة الاولى ترى ان الطبيعة البشرية وغرائزها العدوانية الاصيلة هي المحرك الرئيسي للصراع بين الدول ، ويسمي الفيلسوف سينوزا الى هذه المدرسة ، المدرسة الثانية وترى أن الحبك الداخي للدول وعام التوازا الذي يجزها هما مصدر الصراع الدولي ، فالمدرسة الماركسية مثاثري أن النظام الرأسمالي هو المدافع الرئيسي للصراعات الدولية . أما المدرسة الثالثة ، فترى أن الطبيعة المصوفوية للتقاطلات الدولية بمعنى عدم وجود سلطة عليا تحكم سير النظام هي المحرك الرئيسي للصراع الدولي ، بيناترى المدرسة السلوكية أن مصدر الصراع الدولي لا يكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء الدولي لا يكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء الادولي لا يكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء الادول الادرك من المتعالدين من قادة الدول .

جم عبدالناصر بين المدرستين الاخيرتين في تفسيره لمصادر الصراع في النظام الدولي ، فلقد 
حدد مصدر الصراع الدولي بججموعة من السياسات التي تتبعها الدول مستغلة عدم وجود سلطة 
عليا في النظام الدولي . معظم الصراعات الدولية في نظر عبدالناصر تعود الى تنافس القوى الكبرى 
على مناطق النفرة من خلال سياسة الاحلاف العسكرية وسباق التسلح والى السياسسات 
الاستعمارية التقليدية والجديدة في مواجهة حركات التحرر الوطني. وإلى عدم اكتراث الدول الكبرى 
بتزايد الهوة بين العالم الثالث الفقير والعالم العني . وبالاضافة الى ذلك فيها محموعة العمليات 
النفسية التي تعتمل في صدور القيادات السياسية الدولية واهمها سوء فهم اهداف ونوايا الطرف 
الأخر . او تضخيم مدى عدوانية الطرف الآخر وهله كلها بجموعة من العمليات الناشية عن عدم 
وجود اتصالات كافية بين تلك القيادات ( 70 تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ والاهرام في 
70 تشرين الأول / اكتوبر عام ١٩٦٦ ) .

إن اهمية تحديد مفهوم عبدالناصر لمصادر الصراع الدولي بهذا الشكل هي إن هذا المفهوم ذو اهمية بالغة في تحديد مفهوم عبر من سباسته الحارجية ، وبالذات فيا يتعلق بالسمي لتحقيق السلام الدولي . فتحديد المصراع الدولي عباسة الدول الداخلية من شأنه اتباع مياسة تحديد واديكالية قوامها تغير هياكل الدول اولاً ، كما هو الحال في الماركية البلشفية ، ولكن تحديد مصادر الصراع في فوضوية النظام الدولي وعدم الاتصال بين القيادات من شأنه ان يولد الدافع لاتباع سياسات معدلة قوامها تقرية السلطة العاليا في النظام الدولي ، او خلقها إن لم تكن قد وجدت ، وتشجيم التفاوض بين القيادات ، اي الحفاظ على النظام وتعلويره وليس تغييره ، كيا هو الحال في شأن عبدالناصر .

#### شروط تحقيق السلام الدولى

إذا كانت تلك هي نظرة عبد الناصر للعالم الخارجي ولمصدر الصراع فيه ، فكيف يمكن .. من وجهة نظر عبدالناصر - حل تلك الصراعات وتمقيق السلام الدولي . ظل تفكير عبد الناصر المحرفي في هذه الخصوصية تقليدياً طوال فترة حباته ، فعبدالناصر لم يعتقد اطلاقا ان طريق تحقيق السلام الدولي هو بإحداث تغير جذري في النظام ، سواء تحطيم العلاقات الدولية البورجوازية وانتصار الشيوعية كما يرى الماركسيون ، او تحطيم الشيوعية وانتصار العالم الراسمالي ، كها كان جون فوستر دالاس يعتقد . كذلك وفض عبدالناصر فكرة تحقيق السلام الدولي من خلال توازن الفوى والدليل على ذلك ان هذا النوازن لم يمنع قيام الحرين العالميتين ، (١٠ تشرين الاول /

كان عبدالناصر يعتقد أنه طلما ان جزءاً كبيراً من الصراع الدولي على مستوى علاقات الدول الكبرى ناتج عن سوء الادراك والفهم لاهداف ونوايا الاطراف الاخرى ، فإن من الطبيعي أن يكون الاتصال والتفاوض المباشران بين الدول هما طريق تحقيق السلام المدولي . والسلام هو أساساً مسألة سيكولوجية ، ( ٢٢ آب/ أغسطس عام ١٩٦٠ ) . وفي خطابه امام الجمعية العاسة للامم المتحدة في ۲۷ ايولو / سبتمبر عام ۱۹۳۰ ، دافع عبدالناصر عن التشاور والتفاوض بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كوسيلتين لاجهاض الحرب الباردة وتخفيف حدة سوء الادراك المتبادل بين خروشوف وايزنهاور :

و إن نوسيع نطاق النشاور والاتصال هو في حد ذاته مساهمة ايجابية في مواجهة الحدة والترتر. كذلك فإنناثري إن اجراء المشاورات والاتصالات في نطاق الاهم المتحدة هو بمثابة محاولة لوضع ضمان بمنع أياً منا من أن يجتط لنفسه ... بهيمية من المجموعة الدولية - طريقاً يشرد اليه » .

وفي مؤتمر صحفي عالمي في 1 تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ، أعاد عبدالناصر تأكيده على الاتصالات بين قيادات الدول الكبرى كأداة لحل الصراع الدولى :

و الحقوارات العاجلة التي نعتقد أنه من الضروري أتخاذها لتخفيف حدة الثوتر العالمي هي زيادة الالتقاءات والاتصالات بين رؤساء الدول في المسكرين . ان اي اجتماع قد يساعد على التفاهم اكثر من التصارير وتبادل الرسائل وهذه الاجتماعات تساعد قادة الدول على التعرف ببعضهم البعض . وفهم ما يدور برؤ وس بعضهم وجزء كبير جداً من التوتر القائم في العالم قائم على اسس من الحاجة الى الفهم ومن الشك وهدم الثقة ء .

بالاضافة الى ذلك ، فقد قدم عبدالناصر مجموعة من الادوات قوامها الاقلمة الشدريجية المنظمة للتفاعلات الدولية عن طريق تقوية الامم المتحدة ، نزع السلاح ، تصفية الاستعمار ، وإزالة مصادر عدم المساواة في العلاقات الدولية ، واقرار مبادىء العدالة في العلاقات بين الدول .

فغي خطابه امام المؤتمر الاول للدول غير المنحازة المنعقد في بلغراد في ١ إيلول / سبتمبر عام ١٩٩١ . قدم عبدالناصر خمسة مبادىء كشروط لحل الصراع الدولي العام .

اولًا : ترك الفرصة للمفاوضات الهادئة على اعلى المستويات .

ثانياً : بذل كل الجهود لتمكين الامم المتحدة من أداء رسالتها .

ثالثاً : اتاحة فرصة التقدم امام الشعوب النامية وتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب .

رابعاً : مواصلة دور الدول غير المنحازة .

خامساً: تصفية الاستعمار.

وفي مؤتمر صحفي عقده في اول تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ أعاد تأكيد شروط تحقيق السلام العالمي كالتالي :

و نحن نعتد ان حدة التوثر العالمي مبنية على التناقض بين النظامين الانتصادي والراسمالي والشيوعي . . . . والحفوات العاجلة الله يتخاذ على المتحدد التوثر العالمي ، هي زيادة الالتقامات والحفسالات بين رؤساء الدول في المسكرين ، وفي رأيي ان في اجتماع قد يساعد على النفاهم اكثر من التقاوير وتبادل الرسائل . وهذه الاجتماعات تساعد قادة الدول على التعرف على بعضهم البعض وعلى فهم ما مجول برؤ وس كل منهم » . بالاضافة الى ذلك ، ان عبدالناصر يرى ان السلام الدولي يتحقق على اساس مبادي. المدالة ، فالسلام ليس مجرد الامتناع عن استخدام القوة ، وإنما هو قيام علاقات سلمية ودية بين الامم مؤسسة على الاحترام والمساولة بين الشعوب . أي ان عبدالناصر كان يتبنى المفهوم الإيجابي للسلام الذي يربط السلام بالعلاقات الودية .

و التمايش السلمي لا يكن أن يكون هدنه مسلمة وإنما التمايش السلمي بمفهومه الحقيقي هو التعاون الحلاقي المصر بين كافة الدول وبين كافة الانظمة الاجتماعية » ( 1 ايلول / سبتمبر عام 1971 ) .

بيد أنه بالاضافة الى العلاقات الودية العادية ، و فإن السلام بتطلب وجود مفهوم حقيقي يقوم على العمل و المائلة في العمل و المائلة في المسلم و المائلة في المسلم و المائلة في المسلم و المائلة في المسلم المائلة في المائلة في المسلم المائلة في المائلة في المائلة في المائلة في المائلة المائ

اولاً : الاستعمار بجميع اشكاله القديمة والحديثة يجب ان يزول وتشمل ذلك سياسة القمع المسلع ، الاحلاف العسكرية ، الاستيلاء على اراضي الشعوب ، التمييز العنصري .

ثانياً : الفوارق المؤلمة بين الشعوب يجب ان تضيق عن طريق :

١ - مراجعة عقود الامتيازات القديمة .

لا ي رفع اسعار المواد الخام لتناسب اسعار المواد المصنوعة .
 ٣ ـ تعاون الدول المتقدمة مع الدول النامية .

ثالثاً : توقف عمليات تعرّض القوى الكبرى للتطور التاريخي للدول النامية .

رابعاً : تعديل ميثاق الامم المتحدة بحيث يشمل التطورات الدولية الجديدة .

محامساً : نزع السلاح الكامل والنهائي .

لم يكن عبدالناصر يعتقد أن تلك الادوات ذاتها صاحة ننسوية الصراع الاقليمي العربي .
الاسرائيلي ، على الاقل في المدى القصير . فعبدالناصر لم ينظر الى النغاوض والاتصال باعتبارهما حكّر للمسراغ ، ولم ينظر عبدالناصر ان المسراع ، كانت وجهة نظر عبدالناصر ان اسرائيل تطالب بالمفاوضات دون أن تلزم مسبقاً عبدائيء اساسية للحل العادل ، ( وهي قرارات الامم المعادل ، حل الصراع في نظر عبد الامم المحتجة ، كما يتعقب عمل المناسبة ، حل الصراع في نظر عبد الناصر ، في كن بتطلب المفاوضات لان الحل موجود فعلاً في القرارات الصادرة عن الامم المدري - الاسرائيلي كان يتطلب . في نظر عبد المتحدة ، وه تحوز الروبي عام 1944 ) ، غقيق السلام العربي - الاسرائيلي كان يتطلب . في نظر عبد الناصر - السماح للشعب الفلسطيني المرد بالعردة الى وطنه ، ومعاملة الفلسطينين المواقعين

تحت الحكم الاسرائيلي معاملة عادلـة ، (١ تشرين الاول / اكتبوبر عبام ١٩٦٤ ، ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٥ ) .

كذلك ، فعبد الناصر لم ير في نزع السلاح شرطاً مبدئياً لتحقيق السلام العربي ـ الاسرائيلي قبل تسوية القضايا الاساسية للصراع . عبدالناصر كان يرى ان اسرائيل لن تعدم وسائل شراء المسلاح ، وبالتالي فإن ضبط تدفق السلاح الى الشرق الاوسط سيكون موجهاً أساساً ضد العرب وليس اسرائيل ، كها أن نزع السلاح سيعني تجميد القضية الفلسطينية وفرض الامر الواقع .

و الدعوة الى تزع السلاح خديمة قد تتهناها بعض الدول ، وقد تريد اسرائيل ان تخدع بها العال لكتنا معذ هنا انها خديمة معناها تمكين المجرم أن يفو بالغنيمة وتجريد العدالة من كل قدرة على مطاردته ، ( ١١ آب / أغسطس عام ١٩٦٣ ) .

ه بالنسبة لسباق التسلح ، فنحن لا نؤمن بأي حديث عن نزع السلاح ارتحديده في مطقة الشرق الايسط لفقد علمتنا التجارب خصوصاً سنة ١٩٤٨ ان اسرائيل سوف تحصل دائياً على ما تريد من سلاح . في سنة ١٩٤٨ فرضت الاسم المتحدة حظراً على تصدير الاسلحة الى الشرق الاوسط ولم بكن قادرين على شراء المدافع الصخيرة . وكانت اسرائيل تحصل على المدابات ع( 1 تحوز / يوليو عام ١٩٩٤) .

ولعل الجندول رقم (ه.ع) يوضح بطريقة كمية ، تقدير عبدالناصر الادوات حل الصواع الدولي والاقليمي . الواضح من الجدول رقم (ه.ع) ان الاتصال والتفاوض الدولين كانا الاداة الرئيسية التي قدمها عبدالناصر لحل الصراع الدولي عموماً . يبلي ذلك اقرار مبادى، العدالة السياسية الدولية ، وبالذات في عبال الصراع العربي - الاسرائيل .

جدول رقم (٥-٤) ادوات حل الصراع الدولي كيا تصورها عبدالناصر، خلال الفترة ١٩٥٣ ـ ١٩٧٠

| المجموع                 | المدالة<br>السياسية<br>الدولية | المساواة<br>الاقتصادية<br>الدولية | ازالة<br>المتدي | الاتصال<br>والتفاوض    | ادة الحل                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>4<br>0<br>71<br>VY | 7°<br>71<br>10                 | )<br>)<br>)                       | 1               | 1<br>#<br>£<br>-<br>Yo | العلاقات مع الغرب<br>الملاقات مع العالم الثالث<br>العلاقات بين العرب<br>المعراع العربي - الاسرائيل<br>المساسة الخارجية العامة |
| 111                     | 1.7                            | ۱۸                                | ٧,              | **                     | المجموع                                                                                                                       |

٣٣ ـ المدور العالمي السرئيسي لمصر همو دور الاستقلال النشيط ، عمدم الانحياز ، وصنع السلام .

٣٤ ـ الدور العربي الرئيسي لمصر هو دور المحرر ، والمدافع عن الامن العربي والمحقق للتكامل الاقليمي العربي .

من المنفق عليه بين دارسي السياسة الخارجية ان مفهموم صانح القرار للدور السياسي الحارجي لدولته هو احد المحددات الرئيسية للسياسة الداخلية لدولته . فالاستاذ هولستي مثلاً يرى ان السلوك الحكومي يمكن تفسيره الى حد كبير بالرجوع الى مفهوم صانعي القرار لدور دولتهم في النظام الاقليمي والنظام العالمي(٢) . فيا هو مفهوم عبدالناصر لدور مصر في النظام الدولي ؟

جدول رقم (٥- ٥) ادوار السياسة الخارجية المصرية كما تصو رها عبدالناصر ،خلال الفترة ٥٥٧-١٩٧٠

| المجموع | وسيط<br>دو لي | صانع<br>سلام | نموذج<br>اقليمي | قائد<br>التنمية | قائد<br>التكامل |     | مستقل<br>نشيط | قائد<br>اقليمي | القضايــا                  |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|---------------|----------------|----------------------------|
| ۴۸      |               | 4            | ١               | 1               | ١               | 1.  | ۲۱            | ٧              | القضايا الداخلية           |
| 14.     |               | 1            |                 |                 | - 1             | 1   | 4.0           | ۲              | الملاقات مع الفرب          |
| - 1     |               |              |                 |                 |                 | ١   | - 4           |                | العلاقات مع الشرق          |
| صقر     |               | Ą            |                 | ٥               |                 | 3.4 |               | ۳              | الملاقات مع المالم الثالث  |
| 177     |               | Υ"           | ٦               | 17              | 14              | 7.4 | 1.4           | 40             | العلاقات مع العرب          |
| 10      |               | Y            |                 |                 | Y               | 11  | 44            | ٧              | الصراع العربي - الاسرائيلي |
| 171     | ŧ             | 77           | ŧ               |                 | ٣               | ۱۸  | 1+1           | ٥              | السياسة الحارجية المعامة   |
| £AA     | į             | ۳٤           | 17              | 44              | Yo              | 174 | 141           | οĘ             | المجموع                    |

بتأمل الجدول رقم (هـ٥) يتضح ان النظام الاقليمي العربي كان يعتبر عثابة المجال الرئيسي لدور مصر السياسي الخارجي . يليه النظام الدولي العام ، حيث يمثل النظام العربي ٣٥ بالمائة من مجموع الفقرات التي ذكرها عبدالناصر مشيراً الى دور مصر الحارجي . ويمثل النظام الدولي العام ٣٤ بالمائة من تلك الفقرات . في النظام العربي كان عبدالناصر يرى مصر على أنها تلعب دور المحرر من الاستعمار والقائد الاقليمي وقائد حركة التكامل العربي ، بينها كان يرى دور مصر في المحرر من الاستعمار والقائد الاقليمي وقائد حركة التكامل العربي ، بينها كان يرى دور مصر في النظام الدولي العام على أنه دور الاستقلال النشيط ، اي دور علم الانحياز وصنع السلام .

K.J. Holsti, «National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,» International Studies (%) Quarterly, vol. 14 (1970), pp. 233-309.

فالففرات التي وردفيها هذا الدور تمثل ٤ بالمائة من الفقرات التي تشير الى دور مصر الخارجي ، يليه في المرتبة الدور المعادي للاستعمار ويمثل ٢٩ بالمائة من الفقرات ، يليه دور القيادية الاقليمية ١٩ بالمائة وصانع السلام ٧ بالمائة .

الواقع أن اهتمام عبدالناصر بالدور المصري في الدائرة العربية كانت تفرضه اعتبارات لا تتعلق فقط برؤ يته لحركة التحرر من الاستعمار ولكنه أيضاً بنظرته الى القومية العربية كجرة اساسي من الامن القومي المصري . ولقد نظر عبدالناصر الى القومية المعربية كمتغير لا غنى عنه لحماية الامن المصري باعتبارها اداة دفاعية ضد المحاولات الاستعمارية للغزو ، ولحماية استقلال مصر السياسي . منطق عبدالناصر من ذلك كان يتأسس على أن دور مصر الشيط في النظام العربي من شأنه أن يجبر المتعدى على توزيع قوانه على جبهات متعددة عما يؤدي إلى تشتبت قواه ، ( ٣٢ ) محوذ أر يوليو عام 1949 ) .

« دعوة القويمة المربية ، فضلاً من كل ما لها من جادور جغرافية وتاريخية وروحية هي في نفس الوقت حل عسكري للدفاع عن بالدول العربية على حساب ويميزل عسكري للدفاع عن بالدول العربية على حساب ويميزل عن الإمامة العربية كلها لكفاه أن يحشد لغزوها مائة الف او مائتي الف او حتى الالمائة الف جندي . ولكن في حالة وجود تنسيق عربي ، وهو أساس القومية العربية ، إذن لكان في حاجة الى ملايين الجنود لأن جبهة القتال ستسع عليه . اته لن يواجه بالدأ بمفرده وإلما يواجه متطقة بأسرها و ( ٢ شباط / فيراير عام ١٩٥٩) .

في اطار النظام العربي ، يمكن أن تلعب مصر دوراً قيادياً للدفاع عن العرب وتحريرهم . دور مصر الاقليمي كيا حدده عبدالناصر في اوائل الخمسينات في حديث هام في ٣٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ، هو ان تكون عوراً لأي نظام دفاع عن الشرق الاوسط . وقد أعاد تأكيد هذا الدور طوال سني حياته . ولم يتخل ابدأ عن تشخيصه لدور مصر الاقليمي القيادي والدفاعي عن الوطن المعربي حتى بعد هزيمة حزيران / يونيو عام ١٩٩٧ .

ه سنقاتل من اجل رفع راية القومية العربية الحقيقية ، وسنقاتل ايضاً من اجل تحرير الوطن العمريي كله ، واقامة امة عربية واحدة متحررة ، تشعر بالحرية وتشعر بالاستقلال، و ٣٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٨ ) .

و أهاهد العالم العربي كله انتا سنكون له دائراً السند الاكبد والعون القوي للمحافظة على عروبته والمحافظة على قرميت . . نعاهد العالم العربي ونعاهد الاحرار اننا سنكون سنداً للاحرار وسنداً للحرية اننا سنكون العون الاكبر للقضاء على الاستممار والفضاء على سيطرة الرجمية : ( 17 أذار / عارسي عام 1908 .

و الجامهورية المعزية المتحدة تتحمل مسؤولياتها باعتبارها خط الدفاع الاول عن الامة العمربية ، ( ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

و احتا الطليعة ، وبلدنا هي القاعدة . . . احتا لا ننتكر لدورنا بأي حال من الاحوال ، إننا نحارب الرجمية والاستغلال ، واننا نحارب الاستعمار وأعوان الاستعمار في جميع انحاء الامة العربية ، ( ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) . و نشعر أن علينا واسباً نحو الشعب العربي في كل بلد عربي . فإذا تصفت اسرائيل لأي بلد عربي ، فإن قواتنا المسلحة على استعداد لأن تنجذه ( ٤ إيلول / سيتمبر عام ١٩٦٣ ) .

 و الجمهورية العربية التحدة التي نؤمن بوحدة النصال سيظل جيشها مناط الى الامة العربية للدفاع عن مقدراتها ومقدساتها ضد كل طغيان حتى ترفوف رابة الحرية على الوطن العربي الكبير » ( ٢٥ ا يلمول / سيتممبر عام ١٩٩٣ ) .

و بالنسبة للدور اللي فرض علينا ، فرضت علينا عروبتنا وفرض علينا الدور العربي ، وهر دورنا في الدفاع عن فورة اليمن . النضال العربي فرض علينا ان نقوم بهذا العمل ، ويعتنا لثورة الجزائر قوات مسلحة ، ويعتنا لثورة العراق قوات مسلحة ، ويعتنا لثورة اليمن قوات مسلحة » ( ٧٣ آذار / مارس عام ١٩٦٦ ) .

من ناحية اخرى ، فإن مصر تضطلع في النظام الاقليمي العربي بدور قائد حركة التكامل العربي والتنمية العربية بالإضافة الى كونها نموذجاً اقليمياً للتنمية الاقتصادية الاشتراكية . فدصر العربي والتنمية العربية بالاضافة الى كونها نموذجاً اقليمياً للتنمية الاقتصادية الاشتراكية . فدصر تضطلع بحسو ولية التخوي المساسي كهدف وليسي ققد أكد مواراً أنه إيفكر في ابي أنحاد فيدرا في أو كونفيدرا في مع اية دولة عربية وأنما كان يركز على وحدة الافكار والمقائد وتقوية جامعة الدول العربية والايمان بالقومية عربية وأنما كان يركز على وحدة الافكار والمقائد وتقوية جامعة الدول العربية والايمان بالقومية العربية غرب أذار / مارس عام ۱۹۵۳ ) . بعبارة أخرى هؤن دور مصر التكامل باعتصر في تقوية التحاد النكري بين المصرب وانتمارت السياسي بين الانطار العربية ، ولكن عقب الموحدة المصرية - السودية ، بدأ عبدالناصر يطالب ببناء علاقات تكاملية سياسية رصعية بين الاقطار العربية ، وأن تضطلع مصر بدور رئيسي في بناء تلك العلاقات م فيقول في حديث الى ازفستيا في ٧ شباط / فيرا عام المادة بناء الوان العربي ء . فيب الانتصال السوري انخذ مفهوم عبدالناصر لدور مصر ليس فقط من منظور التكامل القومي عقب الانقصال السوري اغذاء منهوم عبدالناصر لدور مصر ليس فقط من منظور التكامل القومية عبد الانقصال الموري المتدمية الاقتصادية - الاشتراكية ، يمكن أن تنظر الاقطار العربية اليه في

و نحن نويد ان نقدم لفيادة العالم العربي ، لا بالضغط العسكري ، ولا بالتهديد ولكن بالثل الصالح . ولا بد لنا من أن نتبت بطريقة واصحة وفاطمة . ان افكارنا تحقق خير الشعب ء ( ٣٠ حزيران / يـونيـو عــام ١٩٦٧ ) .

 و ان شعبنا يدرك انه لا يبني بالاشترائية عجمع الشعب المصري وحمده ، ولكنه يحماول ان بيني المجتمع النموذجي لشعوب الامة العربية ، ( ٩ أيار / مايو عام ١٩٦٤ ) .

بعبارة اخرى ، ان مصر بمكتبا أن تلعب دوراً مها في تحقيق التكامل ، اذا قدمت للعرب تموذجاً حتمياً لبناء المجتمع السياسي والاقتصادي العربي ، دون حاجة الى التمدخل المباشر في الشؤ ون العربية . اذا كان دور مصر في المجال العربي يتلخص في التحرير ، الدفاع ، التكامل ، فإن عبدالناصر كان يرى لمصر دوراً عالمياً حضارياً تفرضه طبيعة الموقع والمكانة : ه هذا الشعب ما زال يقوم بدوره الذي هميء له والذي حل وسالته . هو تما كان دائر صلة حصرية في هدا الموقع الجغرافي الفريد على قاصية البحر المتوسط والبحر الاعراض ما ملتقى الطويق بين آسيا وافريقيا واوروما وموكها كان دائراً الحريص على دينه وعلى الفيم الحالدة . . . وهو ـ كما كان دائراً حبندي الحرية والمقائل من احتماء ( ١٧ نيسال / أبريل عام ١٩٦٥ ) .

وقد تصور عبدالناصر أن مضمون هذا الدور الحضاري العالمي يتلخص في : الاستقلال النشيط ، وصنع السلام العالمي . ان المقصود بدور المستقل النشيط ، هو دور الدولة التي تتخذ قرارات سياساتها الخارجية من وحي مصالحها الذاتية ، وليس من وحي مصالح اي دولة كبري ، كما انها تلعب دوراً تشيطاً على المسرح العالمي لتخفيف حدة التوتير الدولي . ولعبل تمسك عبد الناصس بهذا الدور يكمن وراء رفضه لمشروع ايزنهاور عام١٩٥٧ وصداقت. مع الاتحاد السوفياتي والشيوعبيسن العرب عام ١٩٥٩ . فإذا اعدنا النظر الى الجدول رقب (٥-٥) نجد أن الدور الاستقلالي النشيط ، كان هو الدور الرئيسي الذي يتبناه عبدالناصر سواء في علاقاته بالغرب او بالشرق. عبد الناصر اذاً لم يكتف بتأكيد توازن علاقاته بالكتلتين، ولكنه في التعبير اللفظي عن دور مصر في القضايا المتعلقة بكل كتلة ، فإنه كان يؤكد عبلي المدور الاستقلالي : ٨٧ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الشرق ، ٨٠ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الغرب تجسد دور المستقل النشيط . في نظر عبدالناصر ، عدم الانحياز كان يعني بعدين أساسيين ؛ ان تكون السياسة الخارجية المصرية تكويناً مستقلاً بعيداً عن التأثير المباشو للقوى الخارجية ، مع الحكم على كل قضية سياسية دولية طبقاً لما تمليه مصالح مصر بدلاً من التبني الآلي لسياسات محددة مرتبطة بحلف معين . وتعني ثانياً : العمل النشيط في الشؤ ون العالمية ، عن طريق توسيع نطاق التعاون التجاري الدبلوماسي ، وعن طريق تكثيف دور مصر في حل الصراع الدولي ، والوساطة بين الدول الكبرى . وفي خطاب القاه عبدالناصر في ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ، قص كل هذه الادوار الدولية التي تلعبها مصر :

و الجمهورية المعربية المتحدة تمكنا ان تكون عنط الدفاع الاول عن الامة العربية ، وهذه المسورية عطيرة تحملت ان تعبر عن احالي الامة العربية التي يمنها الضغط والكبت والحديد واثنار والاستبادا . هذا الجمهورية بالمراحاة العربية ماتاي المعرب في كل مكان . هذه الجمهورية ، تحملت ايضاً سوارية ان تكون المنورة الحقيقي للمرحمة العربية والثاهر والتعرب العربي . وتحملت ايضاً ان تكون في قاعدة الدعوة الى المرحمة العربية والحربية . والى معاونة الاحرار في كل بلد عربي ضد الاستعمار الفد العرار المناسسات . عملت هذه الجمهورية المسرية ، والى معاونة المساحر العالمي . فاتبعنا سياسة عدم الانتجاز ، وسياستا سياسة مستقلة تنع من ضميرنا ؟ . ماراس عام 1940 ) .

## د \_ التفاؤل السياسي

٣٥ ـ من المؤكد أن الاهداف الأساسية لمصر ستتحقق .

٣٦ \_ النجاح كامن في طبيعة الاهداف المتبناة ولا يعتمد على اي عامل خارجي .

جلول رقم (٥- ٣) الوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المملقة بالنظام الدولي ، للسنوات ١٩٧٧ - ١٧ ١٩

| 3, 17,          |           | • | 7              | 4.3            | . >            | 1.7                  | ٠. ٦              | 77 77               | 17  | ĩ               | •  | 4 11.3            | 7            | 14          | 14                         | 3                 | ĭ.                    | 4                      | ۲۸                     | 1977    |                         |
|-----------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----|-----------------|----|-------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------|-------------------------|
| ٧٧              |           | 4 | \$<br>7        | ٧              |                |                      |                   | ٧٢                  | 7   | ٧               | 4  | 7                 | :            |             | >                          | :                 |                       |                        | -                      | 1477    |                         |
| - 1             | -1        |   | _              |                |                | 4                    |                   | 74                  | 77  | ·               | ı  | 3                 | ٧٢           | 7           | 4                          | <u>:</u>          |                       |                        | ٦                      | 1970    |                         |
| ,,              | 17        |   |                |                |                |                      |                   |                     |     | 970             | 11 | 7 10              | 9            | •           | **                         |                   | •                     | ņ                      | **                     | 1414    |                         |
| <               |           |   | ī              |                |                |                      |                   | ۲,                  | ٠,  |                 | 10 | 13                | 7:           |             | 4                          |                   |                       | :                      | ٦                      | 14.71   |                         |
| 11              | ,         |   | ÷              |                |                |                      |                   | ^                   | 7.  | 11              | _  | T'o               |              | ::          | _                          |                   |                       | ·:                     | ٦                      | 1777    |                         |
| 11              | 1         |   |                | 4              | 4              |                      |                   | ٧3                  | 17  | >               | ä  | 44                | 1::          |             | 4                          |                   |                       | :                      | <                      | 1411    |                         |
|                 | 7         |   |                | 7              | ۰              |                      |                   | 11                  | ۲0  | 12              |    | 0,1               | í            |             | -                          | 7.                | -:                    |                        |                        | 14.     |                         |
|                 | ,,,       |   | _              | <              |                |                      |                   |                     | 4   | 10              | _  | >                 | ĩ            |             | 4                          |                   |                       |                        | ı                      | 1909    |                         |
| _               | _         |   | -              | -1             |                |                      | -                 | 7,2                 | 7   | :               | _  | ٧,                | :            |             | ~                          | •                 | •                     |                        | 4                      | Yest    |                         |
| ٦               |           |   |                | _              |                |                      |                   |                     | ٧٢  | 14              |    | 7,                |              |             | ι                          |                   |                       | :                      | _                      | 1404    |                         |
| صائع للسلام (٪) | عودج (١٤) |   | تطوير عران (٪) | تکامل عربي (٪) | وسيط دو لي (٪) | مداقع من المقيدة (٪) | مماد للشيومية (٪) | معادٍ للإستمعار (٪) | (/) | فائد اقليمي (٪) | 3  | مــدور مصر الدولي | خير الحر (ز) | مستغير (١/) | د ــ استقرار النظام الدولي | متعدد الأقطاب (٪) | تطية ثالية جامنة (١/) | اللبية خالية مرية (١/) | ج - هيكل النظام الدولي | المثالة | تابع الجدول رقم (٥ - ١) |

٣٧ - تحقيق الاهداف الاساسية قد يتأخر في المدى القصير ، ولكن من المؤكد ان هذه الاهداف
 ستتصر في المدى الطويل .

لم يكن النفاؤ ل السياسي لعبد الناصر عدوداً بأي حدود . فعبدالناصر كان يعتقد ان فرص الفشل في تحقيق الاهداف عدودة للغاية الى حد العدم ، لأن تلك الاهداف هي الاهداف الصحيحة التي ارادها الشعب ، ولأن عنصر الوقت في صالح العرب وليس في صالح الاعداء:

» يقضل ايمان هذا الشعب ، الشعب العربي في كل بلد عربي ، يفضل هذا الايمان سنستطيع دائماً ، بعون الله ، ان نتصر ، وان نيوم المؤ امرات ، لأن الإهداف التي تعمل من اجلها الخاهي اهداف الشعب العربي في كل وطن عربي ، . . بهذه الروح التي اراها فيكم ، وقد جمتم العرب من كل بلد عربي ، ومن كل وطن عربي ، سننتصر دائماً في تحقيق الهدافات ( V آذار / مارسي عام ١٩٥٨ ) .

وقد بلغ احساس عبدالناصر بالتفاؤ ل السياسي اقصاء عقسب الوحدة المصرية ــ السورية عام ١٩٥٨ حين أعلن أن هذه الحقية من تاريخ العالم هي «عصر الوحدة الدرية » . وأكد أن « الجزر قد انتهى وبدا المد « ١٦ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) ، كيا أعلن الانتصار النهائي والمطلق للضومية العربية على اعدائها في المنطقة .

ويتضمح الطابع المطلق للتعاثل السياسي لعبدالناصر بالنظر الى الجدول رقم (٥-٧) ، أذ أنه في ٨٨ بالماتة من الجمل التي تحدث فيها عن التعاؤل و التشاؤ م السياسيين ، كان عبدالناصر يعبر عن تفاؤل مطلق ، أي تفاؤل لا يتصور احتمال الفشل على الاطلاق (٣٠ ، افضف الى ذلك ان تفاؤل عبدالناصر كان نهاؤ لا غير مشروط بحدورث ظوم خارجية معينة ، فالنجاح في تحقيق الاهداف كامن في طبيعة الاهداف ذاتها ، وهذا واضح في أن ٣٣ بالمائة من أشاراته الى مشروطية التفاؤل السياسي كانت تعبر عن تفاؤل فير مشروط ، وكذلك ، فإن التفاؤل السياسي الناصري كان في النالب متعلق بالاهداف المامة ذات الامد الطويل ، فالسياسات المحددة قد تنجح وقد تفشل طبقاً للظروف الحالية ، اما الاهداف القومية الكبرى ، فإنها لا بد من أن تتحقق . وقد

<sup>(</sup>٧) فيها عدا عام ١٩٦٥ ، الذي هبطت فيه نسبة التفاؤل غير المحدود الى اعتداها ( ٣٨ بالمئالة ) وارتفعت لهه نسبة الشخاع الى التفاها ( ٣٧ بالمئالة ) والحل قلدائد يرتبط بالتسمية اليق الملقيا عبد الناسرعلى عام ١٩٦٥ بالمئه الخطر المارة المناسبة عبد الرحدة السامية : 3 نعن في سنة من انتظار السنوات في النشاد المربي . . المؤلم المناسبة عبد الرحدة السامية : 3 نعن في سنة من اختط المناسبة عبد الرحدة السامية . . الموافقة المناسبة عبد المؤلم عددت المناسبة . أمارائيل المناسبة عبد المؤلمة . أمارائيل محدث عبد المؤلمة . أمارائيل هددت بأثنا الأحراب والوال ووافقة فيم الأورد سيؤموا بالمرد بالفرق .

ويمال الاستاذ محمد حسنين هيكل التشار ما الدي ساد المقالد الناصرية خلال عام ١٩٦٩ ، بأن عام ١٩٦٤ وكان عامًا عربياً استثنائياً شهد تحولات هامة بالنسبة للرفعة العربية ، وها لمل عبدالناصر قد افترض ان رد الفعل عن ذلك كله سيكون شرئياً ، فقال أن عام ١٩٦٥ هو اهم سنوات النصال الدري ، وكان قدلة قدامة متأثية للفعل ورد الفعل » ، انظر : فؤاد معلم ، بهراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسين هيكل ، ط ٧ ( بروت : دار الفعل يا « ۱۷۲ ) ، ص ۱۷ 0 .

ارتبط بذلك تصور أساسي آخر يتعلق بتأثير عنصر الزمن على تحقيق الاهداف السياسية . فعبدالناصر كان يتصور أن الوقت يعمل لصالح العرب ، فالتقادم من شأنه أن يقري من قدرة العرب على تحقيق الاهداف . ولذلك ، فإن التغاؤ ل الناصري كان في الاغلب مرتبطاً بالاهداف طويلة الاهد ، اما تحقيق الاهداف في الاهد القصير فإنه قد يكون عرضة للنجاح او الفشل . فعبدالناصر مثلاً لم يكن متفائلاً حول امكانية تحقيق هدف النضامن العربي في المستقبل القريب ، وأكد صراحة ه اننا سنستر منه طويلة بدون تحقيق الضامن العربي ، (٣٦ تموز / يوليو عام ١٩٧١) ، وإن و المعل من اجل الوصدة العربية معل صعب وشاق وسياضل وتأ طويلاً ، لأن الموامل للوجودة اليون ضد الوحدة العربية عوامل فاذلت قوية ء ( ٣٦ آب / اضبطس عام ١٩٦٥) . كذلك ، كان عبدالناصر حقوق شعب فلسطين المهوية . ولقد اضافت امرائيل الهذا ابهنا طاهم ١٩٤١) .

وقد اعترف عبدالناصر صراحة ان هدف تحرير فلسطين قد لا يمكن تحقيقه في المستقبل القريب ، فتحرير فلسطين هو عملية تداريخية طويلة قوامها التغوق الاجتماعي والاقتصادي والمتحري على اسرائيل الى الحد الذي لا تستطيع فيه اسرائيل مقاومة التيار المديب . ومن ثم ، فإن عبدالناصر ايقن أن هذا الهدف لن يتحقق في حياته (١ ايار / مايو عام ١٩٥٠). كذلك ، لم يكن عبدالناصر متفائلاً بامكانيات تحقيق عملية التحول الاشتراكي للمجتمع المصري في المستقبل المتطور ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤) ، ولا بامكانيات تحقيق السلام العالمي (٧٧ نيسان / بابريل عام ١٩٦٥) .

## هـ ـ التئبؤ السياسي

٣٨ - المصادفة لا تلعب دوراً حاسماً في الحياة السياسية .

٣٩- العملية التاريخية هي عملية حتمية ـ دائرية ـ تقدمية ، ومن ثم فإن من الممكن تبين مجموعة من الانماط للحددة في التطور التاريخي .

٤٠ - جوهر التيارات التاريخية الواهنة بكمن في الموارد البشرية العربية .

لاحظنا أنه في الفترة الارلى لم يكن لذى عبد الناصر مفهوم واضح للعملية السياسية التارغية ، وأنه لذلك كان يعتقد في دور المصادفة في الحياة السياسية . بيد أن تحوله التارغي نحو الايدولوجية الاشتراكية ، أدى الى بلورة مجموعة من المعتقدات المتعلقة بوجود قوانين تيمارات تاريخية يمكن ابتداء منها تحديد المتاتج المستقبلية .

في هذه الفترة طور عبدالناصر مفهوماً محدداً للحياة السياسية باعتبارها في الاساس منطوية على مجموعة من الانماط والقوانين المتكررة الحدوث بشكل منتظم . ان النمط الاساسي في الحياة السياسية ـ في الفهوم الناصري ــ هو نمط التغير والحركة والتطور . فمنذ بداية الخليقة ، تتطور

|                                       |        | Γ    |        |      | Γ     |      |      |       |      |       |      |          |
|---------------------------------------|--------|------|--------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|----------|
| المسائم الأعداء ،                     |        |      |        |      |       |      |      |       |      |       |      |          |
| المسالح المرادان                      |        |      |        | :    |       | :    | 1:   |       | Ĩ:   | :     |      | <u>:</u> |
| ج- الوقت لصائح سي"                    |        |      |        | -    |       | -    | -    |       | rh.  | 10    |      | =        |
| غير مشروط (`)                         | 1      | 4    | 11     | 9,   | λ1    | o d  | 1,1  | ¥     | ٨3   | :     | ٧°   | 4        |
| مشروط (١)                             | 7      | 1    | 1      | 1    | 14    | 70   | 14   | 1.4   | 70   | ÷     | 40   | ٧٦       |
| ب - مشروطية التفاؤل                   | ۰,     | 13   | ٧3     | 1    | 1,4   | 77   | 77   | 3.1   | 4.0  | 10    | 17   | 41.      |
| سياسات عدودة ( )                      | 77     | 11   | 40     | 10   | 11    | 100  |      | 93    | ٧3   | 00    | ٧,   | ÷        |
| اهداف بميدة الأدي (. ')               | 4      | ٨٨   | ٧٥     | 4    | ۲,    | 9 24 | •    | 0     | 70   | 6.0   | 7    | ÷        |
| ا ـ بالاشارة الى                      | >      | 13   | ;<br>> | 77   | 3.4   | ۲,   | 7    | 7     | *    | 77    | 17   | 31.4     |
| (3)                                   | 11     |      | 4      |      | ٧     | ٦    |      | 0     | 7    | 10    |      | <        |
| (i) Sale (ii)                         |        |      |        |      |       |      |      | 0     | 6    | ~     |      | _        |
| تقاؤل عدود (٪)                        | 14     |      |        | 17   |       | -    | 7    |       | 74   | 7     |      | ·        |
| عَمَاقُ لَ شَيْرِ عَمْدُود (١٠)       | <<br>6 | 2    | 4.4    | \$   | ĄĄ    | ٨    | م    | ۰     | ۲,   | 1,    | í:   | ۸۷       |
| <ul> <li>١ الخاول / الدائم</li> </ul> | >      | 3    | *      | 17   | 3.4   | 7    | 7    | 4.    | ÷    | 7     | 11   | 444      |
| المديدة                               | 14aV   | Vobi | 1904   | 141. | 14.11 | 1777 | 1975 | 14.15 | 1410 | 14.11 | 1477 | المجسرع  |
| 1                                     |        |      |        | 1    | I     |      |      |       |      |       |      |          |

جعول رقم (٥-٧) التوزيع التكواري لمعالد عبد الناصر المتعلقة بالتعاول السياسي ، للسنوات ١٩٩٧ - ١٩٩٧

الحياة البشرية تطوراً دينامياً متلاحقاً . و فلفركة والتطورهما قانونا الحياة منذ الأول وإلى الابد ، ( / / آذار / مارس عام 1970 ) . والتطور التاريخي يسير طبقاً لانفاط وقواعد معينة يمكن فهمها وتوقعها ( / / ) . المنحفة هو عملية المم هذه الانفاط هي الدائرية ، الخدمية ، التقدمية . كانا عبدالناصر يرى أن التاريخية السابقة . ومن شدة ، فإنه من الممكن التنبؤ بتنائج المواقف والسياسات الحالة بتحليل التيارات التاريخية السابقة . فن فائم من الممكن التنبؤ عنام 1904 في نظر عبدالناصر ، لم تكن اكثر من استمرار للنمط الطبيعية : وحن المنابع العليمية ؛ لامامة المعربية وعودة الامور الى حائبنا الطبيعية ؛

و إن ما رأيت في هذه الايام هو الامر الطبيعي . لقد رأيت العرب امامي في هذا المكان من كل بلد عربي وقد اجتمع حجل الجميع وقد المجتمع المجتمع المجتمع الجميع المجتمع الحيث المجتمع الحيث المجتمع الحيث المجتمع 
كما أن مساعدة الجمهورية العربية المتحدة للشعب العراقي ضد و الحكم الشيموعي ، في العراق عام ١٩٥٩ هو تكرار لوقوف سوريا مع العراق ضد التنار :

ه حينها فتح هولاكو بغداد ، وحينها احتل الثنار العراق ، قستم في الشام وتكانفتم مع اخوانكم في العراق لتعبدوا الفرمية العربية ال مكانها في العراق . إننا اليوم نبدأ العمل مرة اخرى ، إننا الميوم نكرر الناريخ . ان التاريخ يكرر نفسه . . . وسيرتفع علم القومية العربية دائهاً في العراق كها ارتفع حينها هزم هولاكو ، ( ١٣ أذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

كذلك اعتقد عبدالناصر بأن الامة العربية ستنحرر . وبرر هذا التنبؤ بالنمط التاريخي في حياة الامة العربية منذ عصور التتار والصليبيين . مؤدى هذا النمط هو أنه حينا يتحد الجيشان المصري والسوري تستطيع الامة العربية ان تهزم اعداءها . ويما أن الجيشين قد اتحدا في اطبار الموحدة المصرية ــ السورية ، فإن الامة العربية ستهزم اعداءها الحاليين :

و في الغرن الثاني عشر ، حينها احتل الاستعمار الصليبي فلسطين ، وحينها تقدم الصليبيون من فلسطين حتى
 دخلت قواتبي الى مشارف الفاهرة ، وحينها كانت قوات مصر تحارب وتتفهشر ثم تحارب وتصمد ، قلمت الفوات

<sup>(</sup>٨) الواقع أن عبد الناصر كان لديه احساس عميق بالتاريخ ، أذ أن للمرقة التاريخية كانت بشكل لديه مصدراً رؤسناً للمقالد رالسياسات . فبد الناصر كان رئالي يغذ المفارئات بين الاحداث الرفاعة والوقاع التاريخية ويؤكد ان هناك تشايعاً بين كل تلك الاحداث . ومن امثلة ذكك خطابة في ٧ ايار / مايو عام ١٩٦٠ حت هقد مغارثة بين انتصار العمال المرب على مقاطعة العمال الامريكين للسفية المصرية كيلوباترة وبين انتصار العرب على العملييين ، وبين الاطار الذي وجهته بريطانيا وفرنسا الى مصر عام ١٩٥٦ والأخلو الذي وجهه لوبس التامع الى الملك الصالح عام ١٩٠٥ ـ كما أن معرقة الاستعمار الفرنسي في الجزائر كانت في نظره جزءاً من المخططة الاستعماري منذ العملييين التقداء على القومية المورية (١/ تشرين الثاني / نوفعير ١٩٦٠) .

السورية وأرسل نورالدين في سورية جيشاً فوياً لمسائدة انحوته المصريين ، ووصل الجيش القومي من سوريا الى مصر ،
وهزم الصليبيين . . . الحيش السوري حينها أغد مع الجيش الصري استطاع أن يخلص الامة العربية من الاحتلال
والاستعمار الصليبي . واليوم يحدد الجيش السوري والجيش المصري تحت راية الجمهورية العربية المتحدة مرة اخرى
بعد مات السنين ، وباذن الله منستطيع أن نحرر ادامة العربية كها حررناها في القرن الثاني عشر ، وكها حررناها من التاريخ بنا أغد جيش مصر ايضاً مع الجيش السوري . . . حدث هذا ضد الاستعمار الصليبي ، وحدث هذا ايضاً
منذ الذور التارئ ، ( \$ 1 أقدار / مارس عام 1949 ) .

وطبقاً للمنطق التاريخي الدائري نفسه ، استنتج عبدالناصر ان فلسطين ستتحرر . فتاريخ المنطقة منذ عصر الحروب الصليبية يؤكد قدرة العرب على استعادة فلسطين . وفي حديثه الى الصحفى الهندى كارنجيا في 17 شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ، أكد هذا المنطق بقوله :

وسيعروون (الفلسطينيون) ، لقد جاء وقت في الماضي استطاع فيه الاستعمار المستتر بالعمليية احتمالال ارضنا في فلسطين لمدة سيعين عاماً طوالاً ، ولكن العرب واصلوا الفتال من اجل اراضيهم الى ان استعمادوها في النباية . وليس لدى شك من أن التاريخ سوف يعيد نقسه » .

البعد الثاني لتصور عبدالناصر للعملية التاريخية هو الحتمية ، فللمسادفة لا تلعب دوراً أساسياً في تحديد مسار التاريخ ، والتاريخ في المفهوم الناصري يسير طبقاً لمنطق حتمي لا يمكن مقاومت او تغييره ( ١٩ ٦ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) . وقد استقى عبدالناصر نظريته في الحتمية التاريخية من التاريخ العربي . فهو يرى ان التاريخ العربي قد سار دائياً وفقاً لنمط محمد ، قوام هذا النمط التاريخي العربي هو التوافق بين القوة والوحدة ، فإذا توحدت الامة العربية ازدادت قوتها ، وحينها تقوى الامة العربية تزداد فرص الوحدة :

و لقد كان الكفاح من اجل الوحدة , هو نفسه الكفاح من اجل الحياة . ولقد كان التلازم بين الفوة والوحدة . أبر زمال تاريخ اعتنا . في من مرة تمثلت الوحدة ، الا تبدتها القوة ، وما من مرة توافرت القوة الا كانت الوحدة نتيجة طبيعية لها . . . لم يكن عض صدفة ان عاولة الوحدة في المنطقة لم تتوقف منذ اربعة آلاف سنة طلباً للقوة بل طلباً للحياة : ( ٥ شباط / فيراير عام ١٩٥٨ ) .

انطلاقاً من هذا المنطق الحتمي في التاريخ العربي فقد استخلص عبدالناصر عدة قوانين أساسية للتطور السياسي العربي . اول هذه القوانين هو حتمية تحقق الوحدة العربية وانتصمار القوى التقدمية العربية على الاستعمار والقوى الرجعية .

د نحن على ثمة أن الرحدة حنمية ، ولا بد ان تتم . قد تتعطل بضع سنوات ، ولكنها حتمية تاريخية لا يمكن بأمي حال الا أن تقع ، ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

ه الشعب المصري سوف يكون الصموده الأثر الأكبر في أن ينحسر المذ المرجعي الاستعماري ويعود كما تقضي بذلك حتية التطور التاريخي . . . الصدام مفروض في العالم العربي ، واعتقد ان هذا الصدام سيسيرمع سيرة التاريخ الطبيعة وسيرة الامور الطبيعية ، اذ ستصفى قـوى الرجعية واعوان الاستعمار ، وستتصر قـوى الثورة وقــوى التقدم . . ولكن التيجة محكوم عليها سلفاً ، نفس النتيجة القديمة ونفس المصبر، ( ١ ايار / مـايـو عـام ١٩٦٦ ) .

كذلك استخلص عبدالناصر قانوناً أساسياً من قوانين التاريخ العربي هو أن ۽ المنطقة العربية تلانمي الهزيمة حينها تنقسم على نفسها ، وحينها تنحد استطاعت ان جزم اعنى الجيوشي .

و هذا تاريخنا الطويل من ٤٠٠ سنة ، لما كانت دولة منا تتعرض للمنزو ، كانت تسقط اذا بهتب وحدها ، ولما كانت دولة فينا تتعرض للمنزو وتتضامن مع بقية الدول العربية ، كان العرب يستطيعون ان ييزموا اعتى الجيوش كيا حدث ني هزيمة الصليبين وجيوش التنار ، ( ٢ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

واخيراً ، فإن العملية التاريخية في المنظور الناصري ، هي تقدمية . فالدائرية التاريخية لا تعني تكرار الرقائع التاريخية نفسها واشكال الاستغلال نفسه، لأن التاريخ هو في الاساس عملية قوامها التقدم الاجتماعي . . « ناهظم قوة عرقة للتاريخ والتقدم هي ادادة التغيير نحو المثل الاهل ه^؟ .

و تبار التاريخ يسير الى الامام ، وإن الدول الكبرى التي حاولت أن توقف هذا التبار لم تستطع أن تتخلب عل التبار الطبيعى لمتاريخ ، ( ٣٦ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٩ ) .

د إن التقدم ، ان ارادة التغيير ، ان الثورة المستمرة التي نسير ليها هي مع التغيير الحتمي ومع سيرمجرى التاريخ ، ( ۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۹۷ ) .

وإن لارفض رفضاً مطلقاً ذلك القول الذي يتردد في بعض الاحيان اعزازاً للساضي واسترجاعاً لذكرياته يقول ان الإجيال النبي مفست لن تعوض ، وإن ما فات لن يعود ، وإن الاجيال السابقة خير من اجيال لاحقة . ارفض هذا المنطق ليس فقط لأنه نجافي سنة التطور ، وإنما أرفضه لأنه بجافي الحقيقة » ( 10 كانون الأول / ديسمبر عام 1997 ) .

، التاريخ تطوره حتمي ، التاريخ يسبر نحو المقدم . . . ولا يمكن للرجمية ان تبقى ، فإن امة العموب تنجمه الى الامام ، ( ٣٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

د ان تيار التاريخ خلاب في قدرته على التطوير والتغيير ، وذلك كله حتمي لصالح التقدم وانتصار لـ »
 ٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١٩٦٥) .

ولهذا ، فإن عبدالناصر ، كان يتصور وجود اتجاه عالمي عـام نحو الاشتـراكية والعـدالة الاجتماعية ( ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ) . كيا تنبأ بحتمية سقوط النظم الرجعية في العالم العربي ، لأن النظم تعمل ضد المسار الحتمي التقدمي للتاريخ ، ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ و ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ ) .

<sup>(</sup>٩) وهذا هر معنى اشارة عبد الناصر في بعض الاحيان الى ان و التاريخ لن يميد عجلة الزمن مرة اخرى ، ( ٩) أذار / مارس عام ١٩٥٩ ) ، ويقصد بذلك ان اشكال الاستغلال والاستممار القدية لن تعود مرة اخرى ، فالتقدمية والدائرية في التاريخ اذن صنوان لا يفترقان .

إن الثورة الاجتماعية حتجري في الرجمية لان هذا هو التطور الطبيعي للتاريخ ء ( ٢٩ تشرين الثاني /
 لتفوفهجر عام ١٩٩١) .

و الصدام مغروض في العالم العربي ، واعتقد ان هذا الصدام سيسير مع سيرة التاريخ الطبيعية . الاستصطى قرى الرجعية واعوان الاستممار وستتصر قوى الثورة وقوى القفدم و ( ١ أيبار / مايو عام ١٩٦٦ ) .

قدمنا أن اعتقاد عبدالناصر في امكانية النبق السياسي كان يرتكز على قراءته للتاريخ العربي . ويكن أن نضيف الى ذلك أن تلك العقيدة كانت تناسس إيضاً على قراءته للنيارات الاجتماعية والاقتصادية المناصرة . فقد اعتقاد عبدالناصر ان جوهر الحنيمة التاريخية الراهنة يكمن في عنصر واحد هو الموارد البشرية . فزيادة الموارد البشرية العربية بنسبة اكبر من زيادة الموارد البشرية المصهورية من شائبا أن تقلب موازين القوى في المنطقة العربية لمصلحة العرب بما يمكنهم من حسم المصراع مع اسرائيل . ولهذا، فإن مرود الوقت بلدون الخلا أخذا اجراءات عددة نصلد السرائيل يقط العرب من والوقت من شأنه التمجيل بالحتمية التاريخية .

و أنا باقول أن قضية فلسطين بقالها 17 سنة ، ولكن مع الوقت ومع الزمن احدًا اللي حانكسب قضية فلسطين ، لأن احدًا عندنا الحق وعندنا القوة البشرية . واقول حائجيي اليوم اللي العرب بجيدوا في لا مليون و ٣ مليون ويحسروا فلسطين ويستعبدوا حقوق شعب فلسطين ، مهها كمانت كمية السسلاح اللي حشديها السدول الفحريمية لاسوائيل ، ( أ أيار / مايور عام ١٩٦٥ ) .

كذلك اعتقد عبدالناصر في حتمية انتصار النظم التقدمية العربية ، وبني هذا الاعتقاد على تصور مؤداه أن و الطرفة التي معلمات من الشعرب الشياب التي أو نظرات الكتاثررية والثانية والإدهابة تدام فل كل المشاكل أن المتأكل أن والتقدم أن ورصدة في أي شكل من الاشكال ، ( 1 تشرين الاول / اكتبرير عام 1937 ) . كما اعتقد أن التناقضات الاجتماعية ستستمر في المجتمع الاشتراكي لأن و هذا مر الانجماة العام في كل المجتمعة الاشتراكي أن ( 17 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1941 ) .

الواقع ان مفهوم الحتمية التاريخية ، الذي كان محور التحليل الناصري لامكانية التنبؤ في الحياة السياسية ، صنع هذا التحليل بنوع من اليقين الطلق يشبه اليقين الذي يميز الايان الديني ، ولؤا كان التطور التاريخي مسألة حتمية ، فإنه من المنطقي أن تتوقع قدراً من اليقين المطلق في إمكانية التنبؤ مهذا التنبؤ من المنارات عبدالناصر لل درجة التنبؤ ، تؤكد هذا اليقين المطلق ( الجدول (هـ٨٨)) . بيد أن الاعتقاد الناصري في حتمية التطور التنبؤ على وقيته المطلق في هذا الحتمية ، لم يمن أن تلك الحتمية هي حتمية آلية . فالحتمية التاريخية تتطلب تدخل المنصر البشري لتحريك تلك الحتمية . وقد أكد عبدالناصر صراحة هذا المعني في عطلا المن المناركية للمناركية على المناركية المناركية المناركية المناركية على المناركية هذا المعنى في على المناركية ا

 لا يكفي القوى الثورية أن تطمئن الى ان حركة التاريخ معها ، لا بد من أن تتجمع كل القوى الثورية القومية في العالم العربي لتتصدى لمواجهة الرجمية والاستعمارة.

جدول رقم (٥- ٨) التوزيع التكواري لمقائد عبد الناصر المتعلقة بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧

| ١٩٦٧ المجسوع | 1411 | 1970     | 31.61 | 14.14 | 14.14 | 14.11 | 147. | 14.04 | Voli | 1404 |
|--------------|------|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|
| -            | -    |          |       |       |       |       |      |       |      |      |
| 4            | 3,4  | ٧٢       | 7     | 1.    | 1     |       | 14   | 7     | 14   | <    |
| _            | ĩ:   | :        | :     | :     | ĩ     | ī     | 3.6  | ī     | 1:   | 3    |
| ٠            |      |          |       |       |       |       |      |       |      | 44   |
| -            | 1    | 7/       | 44    | 10    | 3.6   | ۵     | ¥    | ٧٧    | ٧٧   | <    |
| _            |      | 11       | 7     | ٧٧    | 7,    |       | 7.   | <     | 14   | 31   |
| _            | -    | _        | 70    | 7     | <     |       | 17   | 10    | 10   | 1,   |
| -<br>:       | ۸۰   | 7        | 14    | 7     | ٧٥    | *     | 70   | 7,    | 11   | 73   |
| _            | _    |          | 17    | _     |       |       | 3.7  | 7     | 7    |      |
| -            |      | _        | 1     | <     | <     | 4     |      | 10    | 1.4  | 7    |
| 14.          | _    | _        | 14    | í     | ĭ     |       | 11   | 40    | ٧٧   | ps.  |
| 10           |      | <u>}</u> | í:    | 17    | 7:    | :     | :    | 1     | ·:   | ٧ø   |
|              |      | _        |       |       |       |       |      | PR    |      | 40   |
| _            |      |          |       | <     |       |       |      |       |      |      |

# و ـ دور القائد في التطور الاجتماعي ـ التاريخي

٧٤ ـ د عبدالناصر ليس الا منفذاً لارادة الجماهير وتصميمها على السير نحو التطور والقومية العربية ۽ .

٤٨ ـ لا يستطيع فرد واحد أن يضبط كل شيء في الحياة .

٤٩ ـ دوري هو دراسة الأراء غير المنظمة للجماهير ، وتنسيق وتجميع آرائها ع .

. ٥ . يجب على القائد السياسي أن يحاول أن يؤثر في الاحداث المعاصرة في مجتمعه .

 ١٥ - عبد الناصر لا يستطيع أن يؤثر كثيراً في مجالين أساسيين هما : العلاقات العربية والوضع الاجتماعي للمواة .

يميز علياء نظرية و التعلم الاجتماعي e Social Learning بين نبوعين من الافراد ، الحارجين والداخلين ، طبقاً لميار المقدرة على التحكم في مصائرهم . يعتقد الخارجيون ان قوى معينة ـ خارج نبطاق سيطرتهم المباشرة ـ هي التي تتحكم في تحديد نتائج اعسالهم . اسا الداخليون ، فإنهم على المكس يعتقدون انهم هم اللين سيطرون على مصائرهم . وبالمثل يختلف المائة التاريخية . وبالمثل يختلف المثانقة المباسيون في درجة اعتقدهم بقدرتهم على التأثير في مسار العملية التاريخية . فبعض القادة ، من امثال لينن ، يرون أنه باستطاعة القائد السياسي الواعي بالعملية التاريخية والنظم البعض الأخر ، من امثال الزعيم الالمائي فيلي برانت ، ان امكانية التحكم في العملية التاريخية عليون العملية التاريخية عليون بالعملة التاريخية عليون العملية التاريخية .

أين يقف عبدالناصر من تلك المناظرة ؟ بصفة عامة ، كان عبدالناصر ينتمي الى النوع الناني من الفادة ، فقد اعتقد عبدالناصر أنه ليس بمقدور اي غزو ان يؤثر تأليسراً ذا بال في مسار التطور التاريخي . اذ أن هذا المسار يتحدد في التحليل المناصري - « طبقاً لارادة الجماهير» ويقتصر دور القائد السياسي مقد رصد مسار التطور التاريخي والتصرف إيجابياً بما يتلام مع هذا المسار . طبقاً هذا المنطن ، فقد أكد عبدانا إصر على أن دوره في تشكيل المسار التاريخي خركة القومية العربية هو دور عدود ويقتصر على ايضاح المشاكل الرئيسية اناشئة عن عقيق المنزي نحو الوحدة ، ومل تنفيذ الارادة التاريخية للجماهير . أنا الله فرد كما قال في السياسي يجب عليه الايمرقل او يشكل المسار الرئيسي للتاريخ ، لأن اي فرد كما قال في خطاب استقالته في 4 حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، \* مها كان دوره ، ومها بلغ اسهامه في قضابا وطنه مواناة لاوادة شمية وليس هرصانع مله الارادة ».

و لا يوجد فرد يصنع اقدار الشموب او يصنع ارادتها ، إنها الشموب هي التي تصنع مقدراتها ، أنا كجمال عبدالناصر كنت اعتبر أن الوجدة بين مصر وسوريا امامها لحس سنين او اكثر ، لست أنا المدلي صنعت الوحدة بين مصر وسوريا المامها الموجدة .

الشعوب العربية هي التي تصنع اقدارها وهمي التي تملي مشيئتها . . . أقول إن الزحف للمقدس بدأ . وان الزحف للمقدس أخذ طريقه ، وأن دور الفيادة ليس الا ازالة العقبات ؛ ( ٧٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

و إن شعلة القومية العربية ستبقى ايد الدهر عالية مرتفعة ، لأنها لا تتحصر في شخص واحد هو جمال عبدالناصر ، ولا تتحصر في افراد آخرين هم من يعملون مع جال مبدالناصر، ولكتها تمثل الشعب العربي . . . ليست القومية العربية رجلاً واحداً او فرداً واحداً ، وليست القومية العربية من وحي رجل واحد ومن وحي فيرد واحد ، ولكنها من وحيكم اكتم ومن وحي آبائكم ، ( ١٨ محر أ بر إليو عام ١٩٥٨ ) .

و هذه القومية العربية لا يمكن أبداً أن تكون لواه لقرد او ان يرف لواءها جال عبدالناصر . لأن القومية العربية على المستخدم القومية العربية هي قيادة جال عبدالناصر او قيادة فرد او افراد . . . الاجال العربة هي التم المستخدم القومية المستخدم المستخد

ال وجدت أنها ارادتكم لم يكن من حقي أن اعترضها . أما كان من واجبي أن أهمر الشحب بما يتمون
 عليه أن يواجهه . ليس من حق مسؤول أن يعترض ارادة شعب وإنما من واجبه أن يشرح له الجهد الذي يتعين
 طهه أن يبلله إذا ما أراد أن يفرض ارادته ه ( ٢٦ شباط / فيراير عام ١٩٥٩ ) .

بالاضافة الى التطور التاريخي ، حدد عبدالناصر بحالين أساسيين من مجالات الحركة السياسية والاجتماعية اعتبرهما خارج نطاق قدرة الفائد السياسي على التأثير والسيطرة . هذان المجالان بالتحديد هما مجال المحلاقات الصرية وبحال الوضع الاجتماعي للسراة في المجتمع المحربي . فقد ادى النزاع الذي نشب بهن عبدالناصر وقيادة حزب البعث والتمترق الذي سيطر على الملاقات المحربية خلال منتب 1917 ، دى الى ادراك عبدالناصر لحدود قدرته عمل التأثير في السياسة العربية . فقد أكد عبدالناصر : و إنى لا استطيح السيطرة حى مما والتك المذين يدعون أنهم ناصرين ؛ ( ٩ تموز / يوليو عام 1917) . ولذلك ؛ فإنه أوضع للجماهير العربية صراحة أنه يجب الا تتوقع منه إقيامة الحركة العربية الموحدة ، اذ أن تلك هي مسؤولية المحاهير.

و أنا من حاصل الحركة العربية الواحدة . ولكنني أدعو كل التوربين الوحدويين القوميين في كل بلد حربي الى أن يعملوا ويجتهدوا من اجل قيام الحركة العربية الواحدة ، ( ١١ آب / اغسـطس عـام ١٩٩٣ ) .

و أنا قلت أن أنا لم استطع بأي حال أن أصل الحركة العربية الواحدة. إذا أنا حاولت أن احصل الحركة العربية الواحدة ، معنى هذا أن هذه الحركة ستولد ميتة . . . صوّ ولية النوريين المناضلين المكافحين انهم يعملوا الحركة العربية ، ( ۲۷ شباط / فبراير عام ؟ ۱۹٦ ) .

و نحن لا نغير في البلاد العربية ، ولا نستطيع أن نغير ، الذي يملك سلطة التغيير في البلاد العمربية هم الشموب العربية ﴾ ( 10 تشريز ، الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) . أما المجال الثنافي لمحدودية قدرة القائد السياسي على التأثير ، فهو بجال الاوضعاع الاجتماعية للمترأة . وقد تحدّث من المجال نتيجة للنقد اللذي تعرّض لمه الاجتماعية للمترأة ، من جانب بعض القوى الدينية بسبب الحقوق السياسية والاجتماعية التي أعطيت للمرأة ، من جانب بعض القوى الدينية المحافظة في مصر . فقد طلبت تلك القوى من عبدالناصر أن يتدخل للحد من حركة تحرر المرأة ولاجبار النساء على ارتداء ازياء اكثر احتشاماً . وقد رد عبدالناصر على هؤلاء بان تلك مصرة ولية رب الاسرة وليست مسؤولية القائد السياسي ، وفإذا لم تكونوا قاددين على فرض التحشم مسؤولية رب الاسرة وليست مسؤولية القائد السياسي ، وفإذا لم تكونوا قاددين على فرض الدخم تشرين الثانى / نوفمبر عام 1970 ) .

رغم اعتقاد عبدالناصر في عدودية قدرته على التأثير في التطور التاريخي ، فإنه لم يكن 
قدرياً الى الحد الذي يتصور فيه أنه غير قادر على التأثير في اي من محاولات الحركة 
الاجتماعية . فقد اعتقد عبدالناصر ، برغم القوانون التاريخية ، ان القائد السياسي يستطيع 
الاجتماعية . فقد اعتقد عبدالناصر ، برغم القوانون التاريخية ، ان القائد السياسي يستطيع 
ان يؤثر ويشكل الاحداث الاجتماعية والسياسية الراهنة في مجتمعه ، وأن الامد القصير يتسم 
عال حركة القائد السياسي عكوم بمجموعة من الشروط ، اهم تلك الشروط انه يستطيع أن 
يؤثر فقط في الاحداث الراهنة والمباشرة وليس في المسار العام للحركة التاريخية ، كما أنه 
يوستطيع التأثير في تلك الاحداث التي تقع في بجتمعه وليس في اي بجنمع آخر . واخبراً ، فبان 
دور القائد السياسي هو جزء من الألية الاجتماعية العامة التي يجب ن تتحرك في اطار دينامي 
متكامل حتى تستطيع التأثير في تلك الاحداث المباشرة . فليس هناك فدر واحد يستطيع 
يضبط الاحداث المباشرة في مجتمعه . ولكنه يستطيع أن يغمل فلك فقط من خلال النشاع 
المجاهر . بعبارة اخرى ، فإن التكامل بين القائد السياسي والجماهير هو وحده الكفيل 
المتاثير ي الاحداث الاجتماعية والاقتصادية :

ه الشعب هو الذي يقود وليس جال عبد الناصر او اي فقة اخرى هي التي تقوه . وما جمال عبدالناصر الا المنفذ لارادة هذا الشعب وتصعيمه على أن يسير في طريقه ، ( ١٧ شياط / فيراير عام ١٩٦٠ ) .

ه القيادة لا تستطيع أن تحمي المبادىء وحدها , ولا تستطيع ان تنفذ المبادىء وحدها , ولكن الشعب هو

اللذي يستطيع ان يحقق هذه المبادى، ، والشعب هو الذي يستطيع أن يحمي هذه المبادى، ، ( ٢٦ تحوز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

و أثا لن استطيع وحدي ان أبيني شيئاً ، لا في البلد ولا في الحكم ، ولا في الاتحاد الاشتراكي . ويالتمالي فائتم وحدكم لا تستطيعوا أن تفعلوا شيئاً . اذن لا بد من الاعتماد على الجماهير ، وعمل الفيادات الاخرى المختلفة لكي تتمكن من بناء الاتحاد الاشتراكي ، و ( 1 لا كانون الثاني / ينابير عام ١٩٦٦ ) .

ه بدي أقول لكم لا يمكن لواحد وحده عمل شيء مطلقاً . هـات اكبر كبـير في الدنيا خليه لـوحده ، ميقدرش يوصل لغاية العبّة ويتوه في السكة . أنا باكلمكم الكلام العلمي ، مفيش واحد يقدر بحرر شعب الا اذا كان هذا الشعب مستمد علشان يضحي وعرر تفسه طبعاً » ( ٢٦ ايار / مايو عام ١٩٦٧ ) .

أوضح تحليل العقائد الناصرية خلال الفترة الاولى ، ان عبدالناصر قيد اتجه ابتبداه من منتصف الحسينات الى تبني الدور النشيط للدولة والقائد السياسي كشريك في العملية الاجتماعية ، وذلك تنبجة فشل البورجوازية المصرية في الاضعلاع بدور ذي شان في عملية التنبية الإجتماعية والاقتصادية . وقد استمر في الدفاع عن هذا الدور النشيط حتى اوائل السياسي، والتنصادية حتى يمكن من السينات. والقائد السياسي، والتنصادية حتى يمكن من المسالح الطبقية . بيد ان القائد السياسي - في التصدور الناصري - يجب الا يتدخل مباشرة في الانشعاة الاقتصادية ، فمثل هذه الانشطة يجب ان تنظل في ايدي رأس المال الحاص . ويقتصر دور القيادة السياسية على المراقبة والرصد والنوجيه ، وإنخال المبادرات الاقتصادية التي تكفل تحفيظ الاقتصاد القومي ومنع الراسمالية من الاستخلال ، وحماية كل طبقة من الطبقات الاخرى . وفي هذا الاطار اعتبر عبدالناصر ان والقبادة السياسية والتهذه الانتصاد الوقومي ومنع الراسمالية من الاستخلال ، وهماية كل طبقة من الطبقات الاخرى . وفي هذا الاطار اعتبر عبدالناصر ان والقبادة السياسية والقبادة الانتصادة القومي ومنا الراسمالية كل ديسمبر عام والقبادة الانتصادة هما الضمان الاسامي لاقادة مجتما شتراكي ديقراطي و ( كانون الاول / ديسمبر عام 1940 ) .

واللوقة تشرك مع الشعب وتعتبر ان لها الولاية ، وهذه الولاية نضعها صوضع حماية مصالح صغار الرأسماليين ، وصفار المدخوين مع الرأسميالين الأخرين ، ولا نترك صغار النخوين حق يقموا في أيمدي المستغذين ، وحتى يستغذا و يستخدموا لتحقيق مصالح خاصة لقلة ميشة او لفتة من الناس . كن في نفس الوقت نحن لا نزيد ان تكوَّن رأسمالية المدولة ، من لنتير أن رأس المال الحاص حر ، ما دام يعمل لمصلحة الشمب ريعمل للخير المام ، للشمب ، وفي نفس الوقت تندخل ، يمنى انتنا لا نريمة أن تنفي او نصفي الرأسمالية ، ولكن تري من واجينا أن نراتيها ، و « كانون الأول ، ويسمع عام 1940 ، م

و اتنا في نظامنا الاشترائي ، ونظامنا التماون نمتير ان المدولة لهما الولاية على كمل شيء ، على لللكية الحاصة ، والملكية العامة ، والمدولة مسؤولة عن حماية الفرد من أي واحد يستغله . المدولة سسؤولة اتبا محمي وتحرو من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي ٥ ( ٧٦ تحرق / يوليو عام ١٩٥٩ ) .

من الواضح اذاً أنه وإن كان عبدالناصر يعتبر ان للقبائد السياسي . كممثل المدولة . دوراً نشيطاً في مراقبة وتوجيه النشاط الاجتماعي ، الا أنه كمان يضع حدوداً مهمة على هذا اللدور . يهد أنه ابتداء من الانفصال السوري عام 1971 حدث تحول آخو في تصور عبدالناصر لدور القائد السياسي . فعقب الانفصال أيقن عبدالناصر الدورجوازية المصرية متنتهز اول فرصة للانقضاض على الشورة . ومن ثم قرر التحلي بالتياً عن فكرة المصرية الراسمالية دورا حاصياً في التطور الاجتماعي والاقتصادي ، وتبنى مفهوم الدور النشيط للدولة في توجيه المجتمع من خلال الاشتراكية . على المستوى النظري ، برر عبدالناصر هذا التحول المستوى النظري ، برر عبدالناصر هذا التحول المسالية دورا حاصية عبد الناصر قد دافع عن المدور الحاسم للجماهير في احداث النغير الاجتماعي ، الا انه كان يعتقد ان النغير الاجتماعي الاجرائي لا يتم الا من خلال الاقليم السياسية . فكل التنظرات ان الله من خلال الاقليم نبيدة اوليجاركية لان « في المال كله تتبع الاشرائية ، كل التنظرات ان الله مي التي السياس النظري الثاني ، فهو ضرروة السيطرة على المؤسسات الاجتماعية من اجل بناء الاشتراكية ، فقد كان عبدالناصر يرى ان استقالال كله المؤسسات الاجتماعية عن اجل بناء الاشتراكية ، فقد كان عبدالناصر يرى ان استقالال كل المؤسسات الاجتماعية عن اجل بناء الدولة الاشتراكية ، فقد كان عبدالناصر يرى ان استقالال كل المؤسسات الاجتماعية في اطار الدولة ي والا كل المؤسسات الاجتماعية في اطار الدولة ي والا كان معني ذلك المؤسمات والمجالس النيابية لا كل المؤسسات الاجتماعية في اطار الدولة ي والا كان معني ذلك المؤسسات الاجتماعية في اطار الدولة ي والا كان معني ذلك المؤسسات الاجتماعية في اطار الدولة ي والا كان معني ذلك المؤسسات السياسية في اطار الدولة ي اطار كان معني ذلك المؤسمي السياسية (١٠٠) .

انطلاقاً من هاتين الفرضيتين ، اعتقد عبد الناصر ان على القائد السياسي ان يلعب دوراً نشيطاً في تجميع المصالح والتعليم السياسي . فالقائد السياسي هو الاداة الرئيسية لتجميع المصالح الاجتماعية ، يحمني ان دوره لا يقتصر على مجرد التعرف على مصالح شئى الفئات الاجتماعية ، ولكنه يلعب دوراً اساسياً في عملية استخلاص المصالح الاجتماعية الاكثر اهمية ، وتحقيق الانسجام بين تلك المصالح . وبالنالي فإن دور القائد السياسي يتعدى دور جاعات المصالح ودور الحزب السياسي الواحد :

ا الجماهير لها آزاء غنافة ، ولكن هذه الاراه دائم مبعثرة وغير منظمة . وواجبي طالما أننا النتي مع الجماهير ان آدا هده الاراه المبعثرة غير المنظمة وأدرسها دراسة وافية ، ثم انحطط لها وأنظمها وأنسقها وأعطيها كاننية للجماهير منظمة . لأنه لو تركت الجماهير على هواها نجد أنها دائم تبدي أراه مشتنة مبعثرة ، ولكنها فيها عنصر أساسي سليم . فيإذا لم تنظم لا يمكن الا انها تئسرد مشك ، ( ١٩ كنائون الشاني / يشايسر عمام 1979 ) .

بالاضافة الى ذلك ، يلمب القائد السياسي دوراً نشيطاً في التدريب والتثقيف السياسي للجماهير . فالقائد السياسي عليه ان يتدخل لتمكين العمال والفلاحين من لعب دور نشيط

 <sup>(</sup>١٠) رفعت السعيد ، اوراق ناصرية في ملف سري للغاية ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ ) ، ص
 ٦٥ د عضر اجتماع عبدالناصر مع اعضاء الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي في ١٥ فيراير ١٩٩٥ ، ٠ .
 (١١) للصدر نفسه ، ص , ٩٩ - ٥٠ .

في الحياة السياسية ، وعليه ان يتوقع مشكلاتهم ويحاول حلها في اطار خطة قومية . وفي حديثه الى اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكي لمحافظتي القاهرة والجيزة ، في ٧ آذار / مارس عام ١٩٦٦ حدد عبد الناصر دوره التعليمي بأنه: ، ه تربية مؤلاء الناس وتشفيهم . فـلا يصح اليـوم ان تعلص من تبعية واجب نحن مسؤ ولون عنه نملاً كنهادات الآ١٠.

# ثانياً: العقائد الادائية

#### أ\_ طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها

٣ ٥ ـ الهدف الداخلي الرئيسي هو اقامة مجتمع ينهض على مبدأ المساواة .

٣٥ ـ الاهداف الاساسية في الصراع العربي - الاسرائيلي هي : اقرار السلام على الحمدود المصرية ـ الاسرائيلية ، تسوية مشكلة مرور السفن الاسرائيلية في قناة السويس من خلال التحكم الدولي او التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية ، وتنفيذ قرارات الاسم المتحدة المتعلقة نفلسطين .

### 0\$ - الهدف الرئيسي في العلاقات العربية هو القضاء على النظم الرجعية العربية .

على المستوى الداخلي ، كنانت قيمة المساواة الاجتماعية هي القيمة التي تدور حولها معظم القيم الدسياسية والاجتماعية لعبدالناصر . فبإذا حدث تعارض بين قيمة المساواة واي قيمة المساواة ، حتى ولمو كان قيمة اخرى ، فإن الاجابة الحاسمة لدى عبدالناصر هي اختيار قيمة المساواة ، (٨٧ تموز / يونيو ذلك ميني الاضماف من القيم الاخرى . و فالاشتراكة بيساطة تمني المساواة ، (٨٣ تموز / يونيو عام ١٩٥٩ ) . والديموراطية لا تتحقق الا ، اذا كانت المساواة مي رائدنا ، (٣ أذار / مساوس عام ١٩٥٩ ) . واطرية لا تتحقق الا باقامة العدالة والمساواة ، (١٥ شباط / فبراير عام ١٩٦٢) ، والمساواة في المفهوم الناصري ـ تعني ، تكافؤ الفرص بين الناس جماً ، (٨٣ تحوز / يوليو صام ١٩٥٩) .

وفي خطابه اسام المؤتمر التعاوني في ٥ كانسون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٧ ، تحملت عبدالناصر لأول موة عن ضرورة اقامة نظام اشتراكي ديمقراطي تعاوني ، يتأسس عمل فكرة الاقدادل من الفجوة الاقداد من المجتمع عبدالناصر للنظام الاقدادي المتقراطية لفكر الاشتراكي الديمقراطية المعارفي التمان عبدالناصر نظاماً يتأسس على انباء الاستغلال الاجتماعي بالاقتصادي ، وتحقيق توازن بين الطبقات الاجتماعية بدون تغيير الاسس الجوهرية للنظام الراسط المصري في تلك الفترة :

<sup>(</sup>١٣) جال عبدالناصر ، التنظيم والحركة : المحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليمي (بيبروت : [د.ن.: د.ت.)، ص ٣١ و المحاضر السرية لمناقشات عبد الناصر مع امناء المكاتب التنفيذية لمحافظتي الفاهرة والجيزة .. د الجزء الاول ، ٣ / ٣ / ١٩٦٦ ) ..

و تريد أن يمل على النظام الاقتصادي الاستغلالي والاحتكاري ، نظام اقتصادي اشتراكي ويقراطي تعاوني من اجبل مصلحة الغالبية المطلعي من ابناء الشعب ، لا من اجل مصلحة فئة قليلة هي التي تستفل ، وهي التي تحتكر ، وهي التي تكسب مكاسب باهظة على حساب الشعب . نريد ان نعمل على الا تخضم اي طبقة او يخضع اي قسم من المجتمع لطبقة اخترى او قسم آخر . نريد ان تخلص من استغلال الانسان واستغلال المجتمع لمهضه ، ونقرب الفرارة بين الطبقات . تنظيم اقصاداً وفقاً لحظة موضوعة لصالح الشعب لا الصالح عدد من الافراد . نراعي صادى، المدالة الاجتماعية . نوق بين الشاط الاجتماعي العام الذي تقرم به الدولة ، والشاط الاتصادي الحامس الذي يقوم به الافراد على الا يشير هذا بصالح للجنمع . . . والمدولة كما الرائح ، وهذا الرائح تضمها موضع حماية مصالح صغاد الراسماليين ، وصغار المدخرين مع الراسماليين حر ، ما دام يعمل المدف الشمب ومعمل المغير العام ، للضعب . وفي نفس الوقت تنخل بحق أنسا لا نريد نفعي ان معمل المدف الشمب ومعمل المغير العام ، للفصب . وفي نفس الوقت تنخل بحق أنسا لا نريد ان نفعي ان اصفي الراسمالية ، ولكن نرى ان من واجبنا أن نواقيها ع ( ٥ كاشون الاول / ديسمبر عمام 1400) .

ابتداء من تموز / يوليو عام ١٩٦١ ، تطور النسق العقيدي الناصري نحو نمط جديد من الاشتراكية الاكثر ثورية . وقد تأكد هذا التحول بعد الانقلاب الانفصالي السوري في ايلول / سبتمبر من السنة نفسها واعطي شكدًا الايديولوجياً في و هيئاقي العصل السافري الداخي قدمه عبدالناصر إلى المؤتم الوطني للقوى الشعبية في ايار / مايو عام ١٩٦٢ . ففي الفصل السافري ما المنافق اكد ان واللمن بنادن برك الحرية الى النقدم يقدرن في خطا فادع ، وأصاف ان الحل الخراج السافرية الى النقدم يقدرن في خطا فادع ، وأصاف ان الحل الخراج المنافق ال

وقد عرّف عبدالناصر الاشتراكية بأنها و الغاة مجتم الكفاية والعدل . ويقصد بالكفاية و زيادة الانتاج في جميع المجالات ، بما في ذلك ، زيادة الرقعة الانتاجية النزراعية ، وزيادة المصانح وتدعيم كضايتها الانتاجية ، وتوسيع قاعدة الثروة الوطنية ، ، يا أما المعدل فهو يعني ، وتربع الدخل القومي على أبناه الوطن دون ما استغلال وحومان ،

ه المفهوم الواضح البسيط للاشتراكية لي تصوري هو أنه لا يد أن يكون الدخل الفومي شركة بين المواطنين ويدونه ويدون ضمان عدالة التوزيع على الاساس الصلب المتين ، لا يعد الدخل القومي شركة بين المواطنين ، كل بقدر جهده الحقيقي في تحقيق هذا الدخل القويمي ، و ١٦ تشريين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

والواقع ان تكرار اشارة عبد الناصر الى قيم العدل الاجتماعي والمساواة ، تؤكد ان عبدالناصر كان يهدف في المقام الاول الى انهاء الاستغلال الاجتماعي . بيد ان عبد الناصر حذر ان العدل بدون الكفاية يعني توزيع الفقر ، كما ان الكفاية بيدون العدل تعني مجرد زيادة تركز الدارة بين الشرواة بين الشروات (۱۳ ) . كذلك اكد ان السعي نحو المساواة الاجتماعية لا يعني السمي لتحقيق المساواة بين الافراد . فالاشتراكية تسعى الى تحقيق الفرصة المتكافئة لكل فرد ، ولكنها لا تسعى الى تحقيق المساواة بين الافراد الذين هم بطبيعتهم غير متساوين في امكاناتهم وجهودهم ( ۲۲ ثموز / يوليو عام 1971 ) .

ها القول أذوب الفوارق بين الطبقات ، ما أقولش الذوب الفوارق بين الافراد ، لأن لكل واحد خواصم الاختلاق من المسلمات الفوارق بين الافرادة عجب الانجلس النائب المن الناس لرئي عالمية كريت مثلاً ، مش محكن لأن الناس بشر . . . واحد عنده اختلاق وواحد معندوش اختلاق ، واحد خليب جاهل ، لا يستمثل الفوارق بين الفوارق بين الماورة لل بنا الول تغريب الفوارق بين الطبقات ، معناه ان الطبقة المستغلة او الرجعية المي كل المناسب المناسبة عن وتكافل المناسبة من ويجب ان يكون هناك فوصة للعدالة الاجتماعية ، وتكافل الغرص ، ( ۲۲ إيار / مايو عام ۱۹۲۳ ) .

و مشحالفد بحال ان أفيب الفوارق بين الناس ، واحد غمي وواحد ذكي ، واحد مجدّ وواحد كدار اله واحد بيشتغل لبل نهار وواحد ما بيشتغلش . . . ازاي اخلي دا بيشماري مع هذا ، لا يمكن ابداً . اللي بين الناس ما فيش ابداً مساولة ، كل واحد حسب جهده وكل واحد حسب همله ء ( \$ تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) .

توافق هذا التحول الثوري في الاهداف الداخلة لعبد الناصر ، مع تحول مشابه في اهدافه المربية ، ذلك ان تواطؤ بعض النظم العربية المحاففة في حملية الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ ، أقنع عبدالناصر بأنه لا بد من العمل عمل اتهاء الوجود السياسي لتلك النظم، ، وبالذات النظامين السعودي والاردني ، لأنها متحافقة مع الاستعمار من ناحية ، كما أنها تسعى الى انهاء النظام الثوري المصري من ناحية اخرى . وقد عبر عبدالناصر عن هذا التحول في شمار و لا هدنة مم الرجعية » :

و لقد وقدناً في وهم خطير قادتنا اليه ثقة متزايدة بالنفس وببالغير. لقد كنا دائمياً نرفض المصالحة مع الاحتمام و الاستمام و الكناف و المنافس والمنافس الاستمام و الكنافس و الكنافس المنافس المنا

<sup>(</sup>٩٣) وقد ضرب عبد الناصر مثالاً لذلك يقضية الاراضي الجديقة المستصلحة ، اذ ان منطق الكفاية البحثة كان بحقم بهم تلك الاراضي لن يقلع ثماما حتى تسترد الحكومة ما تكلفته في سبيل الصلاحها ، ولكن ذلك كان يعني تكريس التفاوت الاجتماعي لان موض الاراضي الجديقة للبع يعني ان لا يتقدم للشراء سرى القادرين على دفع الشمن عن علكون الارض القديمة فعلاً ، ولذلك فإن منطق العدل يقرض توزيع تلك الاراضي على من حرموا العمر من التصلف ، و ٩ قوز يوليو ر ١٩٩٠ ،

انفسناله . لا بدان نقاتل الاستعمار في قصور الرجعية ، وان نقاتل الرجعية في احضان الاستعمار : ( ١٦ تشوين الأول / اقتنوبر عام ١٩٩١ ) .

وقد استمر هذا الهدف سمة اساسية للفكر الناصري حتى حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، باستئاه فترة هدنة قصيرة خلال تجربة مؤتمرات القمة العربية ، والتي انتهت بانسحاب الجمهورية العربية المتحدة منها .

نتيجة لتركيزه على هدف القضاء على النظم الرجعية ، فإن عبدالناصر ادرك ان الـــوحدة العربية هي عملية تاريخية طويلة ، وان الهدف الآني في العلاقات مع الشعوب العربية يجب ان يكون هو تحقيق حد ادنى من التضامن يسمح بالعمل المشترك :

انتا لا نسعى اطلاقاً الى فرض اي شكل بداته (للوحدة) ليكون اساساً للتعاون ، فإننا نؤمن بأن التعاور
 بجب ان يكون طبيعياً وعلى اساس من معتقدات الشعوب . على ان الذي يهمني قبل غيره هو التضامن العربي ، ( ٢٩ الهلول / ستصبر عام ١٩٥٨) .

وفي تعليقه على المناقشات التي دارت في العمراق في اوائل عمام ١٩٥٩ عن الوحمدة مع ألحمه و به العربية المتحدة قال :

و الموضوع ليس موضوع وحدة او اتحاد ، انما هو التضامن . . . انا الوحدة في ايماني فلمسوف تجميء اذا كانت اوادة الشعوب العربية تقررها . ستأن بالتطور بعد سنة اذا اراد الشعب العربي ان ثاتي ، او بحد عشرة اذا اراد بعد عشرة ، ستأن حسب الارادة ، ( ٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٥٩ ) .

كها أكد عبدالناصر أنه عندما فاتحه الوزير العراقي كامل الجادرجي في الاتحماد بين العراق والجمهورية العربية المتحدة ، رد عبد الناصر عليه بأن ؛ يحومن ذهنه نكرة اي اتحماد غير الاخوة العربية المشتركة وحسن النية الناجم عنها ، ( 17 نيسان / أبريل عام 1909) .

وفي بجال الصراع العربي - الاسرائيلي ، حدد عبدالناصر ثلاثة اهداف اساسية : الاول ، هو اقرار السلام على خطوط الهدنة بين مصر واسرائيل من خلال وجود قوات الطوارى، التابعة للأصم المتحدة، والثاني ، هو اقرار مشكلة مرور السفن الاسرائيلية في فناة السويس اما من خلال الشفاء الدولي ، اومن خلال التسوية السياسية الشاملة للصراع العربي - الاسرائيلي ، والثالث، هو تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار التقسيم الصادر عام 1924

بصفة عامة ، ظلت خطوط الهدنة المصرية - الاسرائيلية في حالة هدوء طوال الفترة من نهاية ازمة السويس في ارائل عام ١٩٥٧ حتى ايار / مايو عام ١٩٦٧ . وقد تحقق ذلك الهدوء من خلال وجود قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة على الجانب المصري لخطوط الهدنة . في ٨ آب / اغسطس عام ١٩٥٧ وعقب انتهاء ازمة السويس نجحت اسرائيل في ضمان مرور سفنها في خليج العقبة ، بيد انها أثارت على المستوى الدولمي مشكلة مرور سفنها في قناة السسويس . وقد رد عبدالناصر على ذلك بأن عرض على اسرائيل احد حلين : الاول وهو حل قانوني يكمن في احالة المشكلة الى محكمة العدل الدولية لابداء رأيها في حق مصر في منع السفن الاسرائيلية من المرور في المناقب المسكلة المناقب المسكلة المسكلة المسكلة المسكلة المسكلة المسكلة المسلمة المسلمية المساملة المسلمية عبد على المسلمية عبد عبد المسلمية عبد المسلمية المسلمية عبد المسلمية المسلمية عبد عن حقوقها المسلمية المسلمية المسلمية وتسمع المسلمية 
إن مرور أسرائيل لا يعتبر بأي حال من الاحوال ضمن حرية الملاحة في قناة السويس . إن مشكلة أسرائيل
 وعبرر سفنها في قناة السويس انما هي جزء من مشكلة فلسطين وشعب فلسطين الذي حرم من حقه في الحرية والحياة ع
 ( ٨٨ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ ) .

ه اصراونا على منع بواخر اسرائيل وبضائعها من المرور في الفتاة لا يعتبر جزء من مشكلة حرية الملاحة , بل هو جزء من المشكلة الفلسطينية . وصل سنة ١٩٤٨ حتى الآن اصدرت الاسم المتحدة عدة قرارات بشأن الموقف بين العرب واسرائيل . . . ولكن اسرائيل أغفلت ذلك واخلت تطالب بالمرور في ثناة السويس . . . المسألة ليست حرية المرور في الفتاة ، وإنما هي المشكلة الفلسطينية برمتها » ( ٢٣ شباط / فيراير عام ١٩٦٠ ) .

ومن هنا ، فإن عبدالناصر النزم علناً بالسماح للسفن الاسرائيلية بالمرور في قناة السويس ، اذا ففذت النزاماتها طبقاً لقرارات الامم المتحدة ، ووعد بالتعاون سع اي لجنة تشكلها الامم المتحدة لهذا الغرض (<sup>143</sup>) ( 70 نيسان / إبريل عام ١٩٦٠ ) .

اما الهدف الرئيسي لعبدالناصر في بجال الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، فكان تنفيذ قرارات الامم للتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ، بما فيها قرار التقسيم . فقد طولب عبدالناصر بأن يضع لاسرائيل مقترحات محددة لتسوية القضية الفلسطينية ، فأجاب :

 اننا على استحداد لأن نقبل قرارات الامم المتحدة ، اذا احترست اسرائيل قرارات الامم المتحدة ونفذتها
 فعلاً . بالطبع ان القرارات الحاصة بفلسطين كل لا يتجدزاً . حق اللاجئين في العودة وحقهم في الممتلكات او التعريض عها ء ( 4 تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>١٤) من الناحية الفعلية سمع عبد الناصر للبضائع غير الاستراتيجية المتجهة لل اسرائيل بالمرور في قناة المسرسية على المسرسية عالم المسرسية على المسر

Dan Hofstadter, Egypt under Nasser, 3 vols. (New York: Facts on File, 1973), vol. 2, p. 68.

المجسوع : ALBI 1977 م ځ 44 1970 prin und 7 7 > > 32.41 Z 7 = = < 11.11 : = = ۲ » 14.51 7 ÷ : : 14.11 : 197. 설 7 ¥ 4 14.04 = = = < žą. YOU pm # PA. 7 ۰ APPE ¥ 7 4 Ē التدخل وإن كانت التيجة في مؤكلة (1) دور تشيط بالتماون مع الأخرين (1) السمل كلياكان مكتأ (٪) الوساطة الاجتماعية (١/) تلخل سياسي تشيط (١/) -هور القائد السياسي الرد الايحالي (٦) تجب التعمل (از) وصد الطور (٪) Ę

جادول رقع (۵-۹)

التوزيع التكواري لعقائد صد الناصر المتعلقة بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٥٧ - ١٩٦٧ ولذلك، فإن عبدالناصو لم يكن مستعداً لقبول تسوية سياسية مع امسرائيل على اساس التمويض واعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية . فمثل هذه التسوية ، تعني قبول العرب للامر الواقع ، كيا أنها تعني و عددان يستر علاما بأردية السلام ، ( ۲۰ ليار / مايو ۱۹۲۳) . بيد انه أعلن انه مستعد لقبول التسوية السلمية سع اسرائيل أذا قبلت عودة كل اللاجئين الفلسطينين ( الاهرام ، ۲۰ تموز / يوليوعام 1۹۹۱) . اما أذا لم تقبل اسرائيل التسوية السياسية الشاملة ، فإن استراتيجية تحرير فلسطين هي البديل ، وهي الاستراتيجية التي سنعرض لها عند الحديث في جزء لاحق عن الاستراتيجيات السياسية الناصوية .

٥٥ . يجب على القائد السياسي أن يختار الاهداف القصوي .

٥٦ ـ يجب على القائد السياسي ان يتبع الاهداف المكنة في مجال السياسة العربية والافريقية .

٥٧ ـ اذا اختار القائد السياسي اهدافاً قصوى ، فإنه يجب الا يغيرها او يتخل عنها .

 ٨٥ - تمسك القائد السياسي بأقصى الاهداف ، لا يعني حتماً تمسكه بأساليب معينة لتحقيق تلك الاهداف .

استمر عبدالناصر ـ طوال هذه الفترة في الدفاع عن ضرورة اختيبار الإهداف القصوى للممل السياسي . ذلك ان قبول الاهداف المكنة او قبول المساومة على الاهداف يعني و توقيع وثيقة استعباناه ( ۱۷ ابريل / نيسان عام ۱۹۵۹ ، ۲۲ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۹ ، ۷ ايار / مايوعام ۱۹۶۰ ) .

وقد بنى عبدالناصر هذا الاعتقاد على اساس تصور اساسي مؤداه ان قضية التحقيق العاجل للاهداف ليست بقضية اساسية . فالقائد السياسي يجب ان يختار اهداف. بصرف النظر عن واقعية تلك الاهداف في الظروف الحالية ويصرف النظر عن النتائج المتوقعة في المدى القصير . ولذلك فإنه رفض ما اسماه « انصاف الحلول » مع قادة الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام ولذلك فإنه رفض ما اسماه « انصاف الحلول » مع قادة الانفصال السوري في يلول / سبتمبر عام العرب العرب العرب العرب عام ١٩٦٧ لأنه اقترح التوصل الى ١٩٦٧ أنه اقترح التوصل الى حل وسط مع اسرائيل (٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٧) .

بيد أن عبدالناصر كان مستعداً لقبول الأهداف المدكنة في مجالين مجددين : العملاقات المربية والعلاقات الأفريقية . ففي المجال العربي ، كان عبد الناصر مقتداً أن هدف الموحدة العربية الشاملة قد يتحقق في الوقت الراهن . ومن تم ، فإنه من الضروري التركيز على الأهداف الممكنة في المرحلة الحالية وهمي تحقيق النضامن العربي . وقد كان عبدالناصر شديد الوضوح في انه لا يسعى الى تحقيق الوحدة الفكرية بين المحدد الفكرية بين المحرب :

ه انني لا افكر الآن في اي نوع من الاتحاد الفيدالي او التعاهدي او غيرهما من انواع الوحمدة بين المـدول العربية، ولكني اوجه عنابتي اولاً الى اتحاد افكارنا وايماننا بالفومية العربية . وقد أثبت التاريخ ان توحيد جبهة العرب كان السبيل الى نجاحهم في قهر العدوان ، والمحافظة على استغلاهم ۽ (١٠ آذار / مارس عام ١٩٥٧ ) . ولذلك ، فإنه رغم ادراكه لحدود طافات جامعة الدول العربية وقدرتها على تحقيق الهدف الاقصى للوحدة العربية ، فإنه كان مستعداً للعمل في اطار الجامعة من اجل تحقيق بعض الاهداف الممكنة :

و الجامعة العربية لها حدود ، الجامعة العربية لها قدوة . يبقى السؤال ، هل اذا كانت الحدود حدود فسيقة بنفك الجامعة العربية ؟ الجواب ، لا ؟ لأن الجامعة العربية مع الإيام بمكن تقف ، وكل ده في صالح العمل العربي . الجامعة بتوحد ثقافياً ورساعد اقتصادياً ويتعمل اعمال كبيرة جداً » ( ٣١ إيار / مايو عام ١٩٦٥ ) . و الجامعة العربية هي شكل من اشكال العمل العربي ، له ظروفه وله حدوده . ويرغم ضيق هذه الحدود بسبب طبيعة الاوضاع والتناقضات التي تحكم الجامعة ، إلا انه لم يكن من مصلحتنا ان غزق الجامعة بل كان لا بد ان ناخذ متها كل ما تستطيع ان تشره من مكاسب على صعيد العمل العربي » ( لا حزيران / يونيو عام ١٩٦٥ ) .

وفي بجال العلاقات الافريقية ، كان عبدالناصر يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه و من الامور المحتمة ان نحدد لكل مرحلة من النضال الافريقي نصيبها من الاهداف ، ويجعنى آخر و فإن المسؤوليات التي نتصدى لحملها يجب ان تتكاناً مع قواتنا الذاتية ، حتى نستطيع السير بها ال اهدافها ، ( ؟ ؟ كانسون الثاني / يساير عمام ( ١٩٩١ ) . ولذلك ، نجده في كل خطاباته امام مؤتمرات القمة الافريقية ، يؤكد على انه من العبث البحث عن الوحدة الافريقية الدستورية على حساب امكانية تحقيق التعاون السياسي الممكن ( ؟ ؟ ايار / مايو ١٩٦٣ ، ٧ ؟ تموز / يوليو ١٩٦٤ ) .

يجرد أن مجدد القائد السياسي أهدافه القصوى ، فإنه من الضروري أن يتمسك بتلك الاهداف القصوى - في الاهداف 2 يغيرها أو يتخل عنها ، حتى ولو كانت أمكانية تحقيق تلك الاهداف القصوى - في المستقبل المنظور - تبدو محدودة . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك في كثير من المناسبات باسم رفض والمساومة على الاهداف ع ، أو و التنازل عن الحقوق » . ولحل ذلك كان وأضحاً وبالذات في مجال المنطقة المدتف المنطقة المرتفقة المدتف المنطقة المدتف المنطقة المدتف المنطقة المدتف المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عبد عبد المنطقة عبد المنطقة عبد المنطقة عبد المنطقة عبد المنطقة عبد عبدا في تعلقة عبد المنطقة عبد ا

و شخصيننا الدولية ليست موضوع مساومة ودورنا الدالمي ليس سلعة مقايضة ، وحمتنا في لقاء الشحوب المتحررة والتعاون معها من اجل سلام البشر جميعاً ليس للبيم او الشراء حتى ولو كان النمن سلاحاً نحن في مسيس الحاجة الميه ع ( ۷۲ تموثر / يوليو عام ۱۹۵۷ ) .

و ان اهدافنا واضحة ، وطريقنا شاق واكننا نصمم على هذه الاهداف مع علمنا بصحوبة الطريق . . . وسنقائل الى آخر قطرة من دسائنا من اجل تثبيت هذه المشل وهذه الاهداف ، ( ؟ ٢ شباط / فبسرايو عمام 190٨ ) .

 اتنا صممنا على أن تتج المبادئ، التي آمنا بها وأعلناها ، وهي مؤازرة الحرية في كل مكان ، ومؤازرة حق تغرير المصير . . . لن يغرينا شيء حتى نخير هذه المبادئ، ، ولن يرهبنا التهديد والوعيد حتى نتخل عن هذه المبادئ، ،
 خوزيران / يونيو عام ١٩٥٨ ) .

و لا يمكن ان نساوم ، واي دولة تساوم على حريتها ، فهلمه المساومة هي وثيقة العبودية ، ( ٧٦ تشوين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٩ ) .

ويجب ان يكون لنا هدف ونسأل انفسنا ما هو هذا الهدف. وتحافظ عليه ثما نميش في حالة عصبية ونلاقي انفسنا في تستيم تم النسيان و ( ٢٦ أيار / مايو عام ١٩٦٧) . والمدف الذي تسمى البه هنا في الجمهورية العربية للتحدة موتحرير كل فرد عربي ، وكل وطن عربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ذلك هو المدف الذي يجب ان تتلكره دائياً ولا نساء . كها قلت قد تمتلف السبل ، ولكن الهدف لا يختلف » ( ٢٦١ كاتون الثاني / يناير عام 1791 ) .

تدلنا الفقرة الاخيرة على انه رغم عقيدته في التمسك بالاهداف ورفضه للمساومات حول الاهداف ، فإنه كان يعتقد في المرونة في تطبيق الاهداف ، وذلك في • اطار الثل العالم واهداف نضالنا • ( ٢٦ ايار / مايو عام ١٩٩٢ ) .

وقد عبر عبدالناصر عن اعتقاده الجازم في مرونة الاساليب المستخدمة لتحقيق الاهداف في عبارة عبدالناصر عن اعتقاده الجازم في مرونة الاسامة ذكرها في خطابه امام المؤتمر التعاوني في ٥ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٧ : في صياق حديثه عن عملية اجلاء القوات البريطانية عن مصر : دكان الهدف ثابناً ، ولكن الحركة كانت دائمًا متطورة متنبرة . الحند في وقت من الاوقات شكل مفاوضات ، وفي وقت آخر ، اختلت شكل ازمات ، وفي وقت أخر اختلت شكل وقت أخر عصابات في الفتاة ،

وفي خطابه امام مؤتمر المحامين العرب في ٣٦ كانون الثاني / يتابير عام ١٩٦١ : ء الهدف ان تحرر كل وطن عربي وكل فرد عربي سياسياً واجتماعياً . اما الوسائل النبي تمكننا من تحقيق هذا الهدف فقد نختلف علمها ولكن يحيث الا يكون هذا الاختلاف بكي حال من الاحوال دافعاً لنا لأن تنسى الهدف ء .

وفي خطابه في ۲۷ / ۷ / ۱۹۹۱ اشار الى رسالة كنيدي الهه حول قضية فلسطين وان بعض معاونيه طلبوا منه عدم الرد ولكنه تمسك بالرد على كيندي على اساس ان و حركتنا تمتد على جبهة واسعة بين الكلمة والمدنم ،

a لقد بمدت ان تتغیر اسالب النضال بتغیر العصور . ولقد بمدث ان تتراكم السوائق والحواجز ، لكن الشعوب الحرة داتراً تجد طریقها الى اداء ادوارها المهیاة نما . تطور اسالیهها ، وتعقد عزمها علی تحظیم العوانق والحواجز ثم تتطلق محققة نفسها بالغة اعدافها ء ( ۱۷ نیسان / ابریل عام ۱۹۳۵ ) .

وفي ميثاق العمل الوطني اكد على اهمية الوضوح في رؤية الأهداف ومتابعتها بـاستمرار وتجنب الانسياق الانفعالي الى الدروب الفرعية ، ولكنه في الوقت نفسه اكد على اهمية ، الحركة السريعة الطليقة التي تستجب للظروف المنظرة التي بجابها النضال العربي على ان تلتزم مله الحركة باهداف النضال وطئه الاخلاقية : .

جلول رقم (٥- ١٠) التوزيع التكراري لعقائد هيدالناصر المتطقة بأسلوب اختيار الإهداف السياسية ، فلسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧

|                        | 3,       | ĭ        | 14     | *                          | 171      |                | ٧                         | 7.   | 4.4                | 7            | =                         | -1  | 101               | ۸۲۷      |                   | المجموع |
|------------------------|----------|----------|--------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|------|--------------------|--------------|---------------------------|-----|-------------------|----------|-------------------|---------|
|                        | ĩ:       | 7        |        | (44)                       | 3.1      |                | (1) 43 (-3)               | ۵.   | 3                  | 3            | (1) 11                    |     | ,,,               | 11       |                   | 1977    |
|                        | ٧.       |          |        | 7:                         |          |                | · (c)                     | 70   | 1                  | _            |                           |     | 3 ::              | ·        |                   | 1911    |
|                        | ī:       | _        | (E) 7F | (40) AA (50)               | 1.1      |                | 3 11                      | 7    | 3 3                | 7            | (3)                       |     | 11 (3) 11         | 7.0      |                   | 1970    |
|                        | <u>}</u> | ~        | ī      | W (UL)                     | <u> </u> |                | 11 (V) 11 (N) 14          | 7    | 71 (3) 11 (3) 11   | _            | 3                         | _   | 31                | -        |                   | 1418    |
|                        | **       | 1        | 14     |                            | =        |                | 3                         | 17   | 7                  |              | (7)                       |     |                   | 30       |                   | 1417    |
|                        | 3 14     |          | _      | 1 (40)                     | - 7      |                |                           | 0)   | 3 :                |              |                           |     | (1) (1) (1) (1)   | ×        |                   | 1417    |
|                        |          | <u>-</u> | 10     | 3                          | 7        |                | 3                         | 7,   |                    |              | 4.0                       | 44  | 3                 | 17       |                   | Hall    |
|                        | (GD)     | ~<br>~   | _      | 11 (17) 1.1 (1) No (17) 11 | 11       | _              | (Fe) T                    |      | -                  | 3            |                           |     |                   | 1.0      |                   | 1617    |
|                        | ·<br>:   | 11       | 1      |                            | <u></u>  |                | (0) 11 (1) 1. (10) 70 (1) | 1 57 |                    | (0) 1 (1) 1. | 3                         |     | (1) 17 (2) 11     | 1.       |                   | 19.04   |
|                        | <br>:    | _        |        | :                          | 6        |                |                           | 1    | 17                 |              | (0) 11 (3) 11 (1) (1) (1) | 3   | -                 | <u></u>  |                   | Yobi    |
|                        |          |          | 7      |                            | 1        |                | (1) (1) (N) IF            | 7    | 1                  | 3 1          | (30)                      |     | >                 | 1        |                   | 1404    |
| الا هداف مخافصه ( جلول |          |          |        |                            |          | أ-اسلوب اختيار | استمادة الماترق (١/)      |      | البحث عن السلام(/) | نوفيتية (٪)  | داناعية (١/)              | (3) | تدمير الاحداء (٪) | السياسية | ١ _ طبيعة الاهداف | المتردة |

Œ,

| 10 (13) 14 (13) 14 (13) 14 (13) 14 (13) | 141. | 1   | GE 4     | (3.0) | , (A) | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 7 | 14. |                | 1 1404 |   |
|-----------------------------------------|------|-----|----------|-------|-------|-----------------------------------------|-----|-----|----------------|--------|---|
| ;                                       | 70   |     |          | (3.0) | >     | 1,                                      | 4   | - 1 |                |        |   |
| 4                                       | <    |     |          | 4     | >     |                                         | -   |     | _              | -      | 4 |
| (16) VY 1 VA 7.                         |      | ~ ~ | (31)     | -     | >     |                                         | -   |     | _              |        | 4 |
| -1 11 (31)                              |      |     |          |       |       |                                         |     |     | _              |        | _ |
| -1 At (51)                              |      |     |          |       |       |                                         |     |     |                | •      | • |
| (11) (11) YY (11)                       |      |     |          |       |       | ب                                       |     | :   | <u>:</u><br>:: |        | : |
| (30)                                    |      | 5   | (3 £) YY |       | ٧.    | 4.                                      |     |     | _              | _      | _ |
| _                                       |      | 10  | (31)     |       | 14    | 7                                       |     |     | _              | _      |   |

وقد تجسد هذا الاعتقاد في مرونة الاساليب في رفض عبدالناصر اعتناق ايديولوجية او نظرية معينة يمكن ان تفرض عليه مقدماً أساليب عددة للعمل السياسي ، وفضّل دائماً أن يتخذ القرارات ويشد بمكن ان تفرض عليه مقدماً أساليب عددة للعمل السياسي ، وفضّل دائماً أن يتخذ القرارات التطبيق والماسية في الوقت التطبيق والمارسة الوقائق الناضرية هي التأكيد ان النظريات الاشتراكية تخلف من دولة لأشرى . ومن ثم ، لم يكن غريباً أن تجده يجافسر في الكوادر السياسية للاثقاد الأشتراكية في الادارة والصناعة طالماً أن للاثقاد الأشتراكي العربي مؤكداً امكانية تبني الاساليب الرأسمالية في الادارة والصناعة طالماً أن للاثقاد الأستخلال الاجتماعي ما زال هو الهدف الرئيسي . ( في التنظيم والحركة ، ٧ آذار / مارس عام ١٩٦٦ ) . كذلك انتقاد عبد الناصر بشدة هؤ لاء الذين عارضوا قراره بتحويل بورسعيد الم نامناها من عبد الناصر انتقاده على الماس أن ذلك يتعارض مع الاشتراكية . وقد أسس عبد الناصر انتقاده على اساس أن داي حاجة نكسب بنها نمناها و (٥ ا تشرين الثالي / نوفمبر عام ١٩٩١ ) .

امتداداً للعقيدة نفسها ، كان عبدالناصر يرى انه من الممكن قبول اي وسيلة لتحقيق الوحدة العربية بكن أن المحدة العربية بكن أن المحدة العربية بكن أن يتحقق من خلال العديد من الوسائل التي تتراوح بين الوحدة المدستورية وبين جرد التعاون السياسي العام في شكل وحدة المدف (٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) . كذلك ، اتبع عبدالناصو اساليب متعددة في التعامل مع النظم العربية كاسلوب وحدة الصف واسلوب وحدة الهدف . وقد بور اتباعه لتلك الاساليب المتفاوتة بالمرونة التكتيكية وبتغير الظروف الذي يفرض دائهاً اساليب جديدة ( ٢٧ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ ) .

## ب - مناهج تحقيق الاهداف السياسية

٥٩ - هناك توافق أساسي بين الاهداف الاساسية العربية .

 ٩٠ - هناك تناقض محدود بين الاهداف العربية في عبال الصراع العربي ـ الاسرائيلي . يمكن حل هذا التناقض من خلال تبني جدول زمني لنطبيق الاهداف .

 ١٦ - المنهج الأمثل لتطبيق الأهداف في كل المجالات - عدا مجال التنمية الاقتصادية - هو المنهج التدرجي .

٦٢ - الوظيفية الجديدة هي المسلك الامثل لتحقيق التكامل العربي .

٣٣ - لا يمكن الاقتراب من هدف التنمية الاقتصادية الا من خلال منهج التعبثة الشاملة والدفعة القوية .

قدمنا في تحليلنا للمقائد الناصرية خلال الفترة الاولى ، ان عبدالناصر كان يعتقد ان اهدافه السياسية الكبرى لا تتناقض مع بعضها البعض ، وان كانت الاهداف التكتيكية قد تتناقض خيلال الفترة عمل البحث . وقد حدث تحول في التصور الناصري لتكامل وتعارض الاهداف ، مؤداه التركيز على تكامل الاهداف ، حتى لو كان هناك تعارض بينها من منظور الحساب الرشيد مع اسقاط الانشارة الى اي تعارض بين الاهداف التكتيكية . فإذا قارنا الجدول رقم (٢٠٨٤) والجدول رقم (١٠٠٥)، وجدنا انه خلال المرحلة الاولى ، كان عبد الناصر يؤكد في ٢٣ بالمائة من اشاراته الى تناقض او تكامل الاهداف ، ان اهدافه متكاملة ، بينما ارتفعت تلك النسبة الى ٨٤ بالمائة في المرحلة المائذة(١٠).

نفي عجال العمل الداخلي ، اكد عبدالناصر على أن الثورة السياسية والثورة الاجتماعية متكاملتان . فتحقيق الثورة السياسية هو شرط أساسي لبدء الثورة الاجتماعية ، كيا أن الثورة الاجتماعية بدورها تفتح مجالات ارحب للثورة السياسية ( ٢٢ تميز / بيوليو عـام ١٩٦١ ) . وبالمثل ، فإن الاشتراكية لا تتناقض مع الديقراطية ، بل هما هدفان متكاملان :

ه هناك اجزاج كامل بين الاشتراكية والديمقراطية ,بدون الاشتراكية - التي هي يي مضمونها تحرير العرد من الاستفلال- لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية . كيا أنه بدون الديمتراطية - التي همي في مضمونها اشراك كل نود في التوجه - لا يمكن أن تكون هناك اشتراكية . . . هناك اذاً تصال عضوي بين الاشتراكية والديمتراطية ، حتى ليصدق القول ان الاشتراكية هي ديمقراطية الاقتصادية ، كيا أن الديمقراطية هي اشتراكية السياسة » ( 4 تحوز / يوليو عام 4 4 9 1 ) .

کذلك ، فالاستقلال السياسي لا يمكن ضمانه بدون الاستقلال الاقتصادي (٩ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) ، والاشتراكية لا تتعارض مع الدين ( ٢٥ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

وعل المنوال نفسه ، تصور عبدالناصر ان الاهداف الاساسية المتبعة في مجال الساسة الحارجية والعلاقات العربية ، اهداف متكاملة ، ويجب ان تتبع في أن واحد . فهدف الوحدة العربية ، لا يتناقض مع مطلب الجامعة الافريقية او هدف التضامن الاسلامي ( ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ) ، كما أن مسائدة الحركات الثورية العربية لا يتعارض مع سياسة مؤتم أن القمة العربية ( ٢٢ شباط / فيراير عام ١٩٦٤ ) .

<sup>(</sup>a) الواقع ان تأكيد عبد الناصر على تكامل الاهداف العربية يؤكد فرضية القيمة الواحدة في النطرية الاجراكية. وجوهر فرضية القيمة الواحدة ، هو ان أنية تحليل المناومات في المقال الشري تجده عادة الى انكار أي حلاقة تعارض ين الفيم الكامنة في أي وقف عمده ، ما أي يتم جاجر المقال الشري على ذلك من خلال ضخوط البيئة . فبدلاً من المقارفة بين منافع كل قيمة - طبقاً لما تصوره التطوية المحداثية الرئيسة . فإن المقل البشري يفصل بين الذيم ويتطاهر بأن ثلك القيم يمكن بمضها البعض في الحال قيمة واصحة ، انظر :

John Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974), pp. 103-108.

وتتصدح صدة هذا الفرض بالنسبة لمبدالناصر ، في تأكيده على تكامل الفيم السياسية الاساس ، كالتكامل بين الوحدة العربية والانتهاء الافريقي ، رغم ان هناك تعارضاً من الناحية التحليلية البحثة ، بين تلك الفيم . فلا يمكن لمصر مثلاً . ان تذخل في وحدة دستورية المريقية واعرى عربية في الرقت نفسه .

و لقد دخلت معكم ، بل دخلت بكم إلى هنا ثلاث ثورات جيدة عاشتها الامة العربية . . . ودفعها الامل في كل الاحيان حتى قطعت الطربق الى هنا حيث تلتني الثورات الثلاث لكي تتفاعل مماً وتنسجم ولكي تكون نقطة لغائها . . . : ثورة وطنية في كل قطر عربي تحفزه على بحاية الاستعمار . . . وفورة عربية في كل قطر تدفعه الى تخطي الاسوار والى كسر الاسوار والحواجز المادية التي تتمثل في الحدود التي اصطنعها اللدخيل المفاصب . . . وثورة اجتماعية في كل قطر عربي تحقزه الى طلب الحياة لكل فرد من افراده تحقيقاً للعدل . . . . .

إن المجال الوحيد الذي اعترف عبدالناصر فيه بتعارض القيم السياسية هو الصراع العربي ـ الاسرائيل . فهدف التخلص من النظم الرجعية يقتضي حتياً تأجيل هدف تحرير فلسطين ، كيا أن التضامن مع النظم الرجعية من شأنه تعطيل عملية التحرير . وقد تصور عبد الناصر ان حل هذه الاشكالية يتطلب اتباع تلك الاهداف المتعارضة في اطار جدول زمني يبدأ بتحقيق الهدف تلو الأخر ، على نحو ما سنوضحه حالاً .

استمر عبدالناصر طوال تلك الفترة يؤمن بالندرجية والذرائعية ، والمحاولة والخطأ كمناهج اساسبة لتحقيق الإهداف . وقد تجمل ذلك في رفضه اعتناق اي نظرية او ايديولوجية عددة مغضلاً اسلوب التجريب من خلال المحاولة والحظأ . وفي خطابه امام اللهجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للتوى الشمية في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ ، انتقلا هؤلاء الذين طالبوه بتحديد نظرية واضحة للعمل الوطني . ولكنه رد عليهم قائلاً ان النظرية ليست الا دليلاً للعمل ، يجب ان يستقى من واقع الممارسة الواقعية ، كها ان صياغة النظرية هي عملية معقدة قوامها المحاولة والخطأ . وفي ميثاق العمل الوطني رفض الانحياز الى نظرية معينة على اساس انه نوع من و المراهنة الفكرية إيه المطلوب اذاً هو و الوضوح الفكري » وه التجويب » :

إن الوضوح الفكري اكبر ما يساعد على نجاح التجربة، كيا أن التجربة نزيد من وضوح الفكر وثمنحه قوة وخصوبة ثؤثر في الواقع وتتأثر به ، ويكتسب المعل الموطني من هذا النبادل الحلاق امكانيات اكبر لتحقيق النجاح؟ ( ميثاق العمل الوطني ، الباب الثامن ) .

من ثم فإن المنبح الناصري في تحقيق الأهداف كان يتأسس على التجربة والمحاولة والحلط والتدرجية والتمهيد ، فبمجرد أن يتحدد الهدف الاقصى ، يجب أن يتحقى هذا الهدف من خلال سلسلة من الاجراءات التدرجية المتتالية التي تسترشد الطريق الصحيح من خلال التطبيق(١٠).
وقد ضرب عبدالناصر مثالاً بالقرآن للدلالة على صحة هذا المنهج ، فالقرآن نزل على النبي عليه
الصلاة والسلام عبر ثلاث وعشرين سنة وطبقاً للظروف السائدة وللواء باحتياجات محددة . وقد
تدرجت الايات القرآنية المتعلقة بالخمر في درجة التحريم حتى وصلت الى حد التحريم الكامل .
كذلك ، فلم يعط الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام نظرية جاهزة ليطبقها على
البشر ، ولكنه تقدم خطوة خطوة حتى اتضحت النظرية القرآنية في الدياية .

و اللي يقولو ايه هي النظرية بيمقدوها ادي ، بيصمبوها ، يعني عملية تعجيز . وينا ادانا مثل في هذا عشان نطبة، في الحياة . في الاسلام ، كان يقدر ينزل مع سيدنا جبريل كتاب مطبرع ومتجلد ويقول له دي النظرية ، أهي الغراف، أدي العقيدة . ما معلش كدة في ما عملش كدة علمنان بينا في مغيرا عيرة لبايز عفظة لبنا تتبعها . . . يهضي مرحلة ورا موحلة ورا مرحلة لقايم ماجلة ورا مرحلة القارم ماجلة قالم العراق ماجه في الأخر وحرمها ( الخسر ) . ٣٣ سنة لعاتم ما زل القرآن ، ليه رينا عمل كدة ؟ حتى يعطينا القرصة والدليل او الوسيلة التي تعمل بها في حياتنا . النظرية عي دليل العمل بعدين من اي شيء يجيع النظرية؟ من والعدة المناكل ،

وفي الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني اعاد التأكيد على اهمية التجربة كمنهج لتحقيق الاهداف :

ه ان تجربة الصواب والحطأ هي في حياة الامم ـ شأمها في حياة الافراد ـ طريق النضج والوضوح x .

نعتبر المنهج الناصري ازاء قضايا البناء السياسي وتحرير فلسطين ، والوحدة العربية نموذجاً لعقيدة التدريجية والشمهيد كمنهج لتحقيق الإهداف بالنسبة لقضية البناء السياسي ، فقد عبر عبد الناصر ، ان المنهج الامثل هو المنهج المبني على كل منطق الانتقال التدريجي من مرحلة الى مرحلة بحيث لا يتم الانتقال الى الخطوة التالية الا بعد التأكد من نجاح الخطوة السالقة بناء على الظووف المحلية .

عدله هي الخطوط الاساسية للمجتمع الاشتراكي التعاولي الديمقراطي كما اتصوره. ونعتبر اننا مستنقل من
 مرحلة الى مرحلة ، وفي كل مرحلة سنرى ما هي الديوب الموجودة لتقاومها ».

<sup>(</sup>١٦) الاستثناء الوحيد الذي اورده عبدالنامسر هل المهج التضويم ، هو منهج العمل في مجال التتمية الاقتصادية . فقد اعتقد مبدالنامسر ان ضحافة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها تتطلب اللجوء الى منهج التعبة الشاملة لكل الموارد من اجل اعطاء الاقتصاد الوطني دفعة فوية سريعة عل طريق التنمية ٤٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ ، ٩ تموز / يوليو ١٩٦٦ ، و٨٨ تموز / يوليو ١٩٦٣ ) . وقد عثر عبدالناصر عن هذا الملجح بتأكيده على مرورة انجاز في عشر صنوات ما حققته الورويا في مائل سنة ٤٧ تموز / يوليو ١٩٦٣ ) .

و العالم يتقدم بعضلى واسعة متضاعف كل بيرم بل كل ساعة الفوارق بين الدول المتطفة والدول المتخلفة . كذلك فإن وسائل المواصلات وتقدمها الحيالي وما ترتب على ذلك من الاتصال الفتكري المباشر على النطاق العالمي . مضافاً أليه ضغط المبادي، المختلفة التي تستدما الدول الكبرى بالاشكال المختلفة من فدون الحرب الباردة ، كل ذلك جمل السرعة في العمل أمر ألا يقل الهمية عن العمل ذاته . فقد اصبح عليناً أن معمل يسرعة مشطفة لكي تعوض عا فقت من ناسجة . . . . علينا أن تنكر إن فقرونا لا مختمل أي تردد ادواي إنتظار ه ( كفوذ / يوليو 1931 ) .

 وإذا قضينا على استغلال الفرد وسقفنا العدالة الاجتماعية لكل فرد نكون قد مشينا مرحلة اخرى. كل مرحلة استمرض ما عملنا، والعيوس التي رأيناها وتبندي نبني ونفيم المرحلة الاخسرى. طبعاً السطويل لا يمكن أن يكون واضحاً ، ولا اعتقد أن احداً يقدر أن يأتي بورقة وقلم ويرسم الا إذا كان بينقل من ملد ثاني » ( ٥ كانون الأول / رسميد عام ١٩٥٧) .

و نحن مطالبون بأن ندرس تجارب الآخرين حتى نستطيع ان نستفيد منها ولكنا لا نستطيع بأي حال من الاحوال ان نظلها . ولهذا فنحن صمعنا ، قفول اننا نبني المجتمع الجديد فإننا لا نبني فقط واتحا نصمم . وهمذا التصميم يحلور بشكل مع تطور المجتمع ومع حاجات المجتمع ومع وظيفة المجتمع : ( ٣٦ تشعرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٨ ) .

كذلك ، فقد تصور عبد الناصر أن تحرير فلسطين هو عملية تاريخية طويلة ستحدث نتيجة لارتباط العرب التاريخي بفلسطين . ومن ثم ، تقدّم عبدالناصر بمشروع قومي لتحرير فلسطين . يتضمن بجموعة من الخطوات والاجراءات التي تطبق آنياً وتدريجياً كتمهيد لتحرير فلسطين . اساس هذا المشروع هو العمل للقضاء على النفوذ الاستعماري - الرجعي في الوطن العربي ، ببناه القاعدة الاقتصادية للعمل العربي ، وتحقيق الوحدة العربية الشاملة . وكان عبد الناصر يعتقد ان تحقيق هذا المشروع القومي سيؤ دي الى استعادة حقوق فلسطين ، بدون معركة عسكرية :

التخلف هو الشيء الوحيد الذي يضمن البقاء لاسرائيل على ارضنا الى الابد . والحطر الاسرائيل يتلاشى
 حتى قبل المعركة الدسكوية الفاصلة اذا تمكنت الامة العربية ان تخلص نفسها من التخلف » ( ٢٣ شباط / فير أير عام ١٩٣٧ ) .

و اعتقدانه مما يساهد على ذلك ( استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ) ان نبني اقتصاد الثمالم العمري ، وأن نرفع مستوى معبشة ابنائه لكي نبلغ للرحلة التي يتاح لتافيها ان نمارس من الضغط على الاسرائيلين ومنورا معم بما بجعلهم يدركون عبث مقاومتهم » ( حديث الى ديفيلد مورخاك في حزيراك / يونيو عام ١٩٦٧ ) .

ا إذا نمرونا من الاستعمار فإننا نخطو خطوة في تحرير فلسطين ، وإذا تحرونا من اعوان الاستعمار فإنا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين ، وإذا قوينا جيشنا وصنعنا الاسلحة فإننا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين وإذا صنعنا الطائرات والنفائة والديابات فإننا مخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين ، ( ١٩٩ تشرين الاول / اكتربر عام ١٩٦٠ ) .

و الفرة الذاتية العربية خطر على اسرائيل . الصناعات الثنيلة خطر على اسرائيل . الاشتراكية خطر على اسرائيل . الاشتراكية خطر على اسرائيل . السد العالي ، طاقات الكيمرباء ، كل هذه مسائل تحدث تحولات السابية في قدرة العرب على مواجهة اي تصرفات عدوائية ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٥٥ )

بالاضافة الى ذلك ، كان عبد الناصر مؤسناً بضرورة اتباع منهج ، تصدد المسالك ، . بحيث يتم استثمار كل الاساليب المتاحة ، حتى وان كانت تبدو غير قادرة على تحقيق الهدف . ولذلك ، دافع عن استثمار اسلوب جامعة الدول العربية ، واسلوب مؤتمرات الشمة العربية ، واسلوب العمل الثوري العربي في آن واحد : « في تصدينا لتشبية فلسطين ، لا بد ان تحده مسالك المعدل العربي للختلفة ، ونفهم حدود كل منها ، والطاقة التي يخطها كي لا تتصادم هذه المسالك فيا ينها ، وكي نتحكن من كل مرحلة باسلوب العمل الناسب فا . المجلمة القريبة هم شكل من اشتكال العمل العربي له ظروفه وله حدود . . ولا مذان نظم عنها كل ما نستطيع ان تشعره من مكاسب عل صعيد العمل العربي . . . فقد اعشد ان العربي العرب المطلوب الموام ما مهم المعالم العربي . وكنت اعتقد ان المعمل العربي الموحد المطلوب الموام العربي الموحد المعالم العربي الموحد المعالم العربي الموحد العربي الموحد المعالم العربي . . . الا انه لم يعطر بيالم انه يحكن ان يسيرينا خطوة جليلة في طريق تحقيق هدفنا المرحل . . . الا انه لم يحطر بيالم انه يحكن المعالم العربي . . . الا انه لم يعطر بيالم انه يحكن المعالم بيالم العربية على المعالم العربية العربية ، ( ٧ حزيران / يونيو عام ١٩٦٥) )

وقد أنبئ منطق المشروع الناصري لتحرير فلسطين عمل اساس النطور الحتمي للنطور التاريخي الذي أشرنا اليه عند تحليل المقائد الفلسفية ، كها تأسس على افتراض اللاقة المضوية بين اسرائيل وبين الاستعمار والرجمية . فإذا كانت اسرائيل عميلة للاستعمار ، فإنه من المنطقي التركيز على تحطيم نفوذ السيد الاستعماري لأن ذلك سيقلل حتاً من نفوذ العميل الاستعماري ( اسرائيل ) :

ه استطاع الغزاة والصليبيون ان يجتلوا القدس لمدة ٨٨ سنة ، فهل هذا صوف العرب عن اهدافهم في تحرير ارضهم ؟ ابدأ ، لأن الحروب الصليبية استمرت ٢٠٠ سنة ، ولكن وغم هذا صمم العرب عل ان يجرروا القدس لمحروها بعد احتلال دام ٨٨ سنة ، هذه هي الروح العربية الاصيلة التي سار عليها الاجداد وهذه هي الروح التي تسير عليها اليوم ء ( ٧ ايار / مايو عام ١٩٣٠ ) .

ه إذا أردنا أن نستعيد حقوق شعب فلسطين فلا بد أن نقضي على الاستعمار وعلى اعوان الاستعمار ، ولا بد ان فقضي على الحيانة والبلاء ، ولا بد ان نتجه جميعاً رضم مؤامرات الاستعمار الحقيق اهدافنا الكبرى بي تثبيت استقلالنا ولي تطوير بلادنا ثم نتجه جميعاً مسلحين بالوحدة الوطبة نحو اقامة الوحدة الكبرى ، الوحدة العربية ، هذا هو سبيلنا من اجل تحرير فلسطين ، ( 17 تشرين الأول / اكتوبر عام 1970 ) .

و يتبت استفراه التاريخ والتجربة انها ( اسرائيل ) بغير الاستعمار لا تكون . هي له خدمته ولاهدافه في السيطرة والاستغداري . ويتم من ذلك ان انتصار الحرية السيطرة والاستغداري . ويتم من ذلك ان انتصار الحرية والسندم في تصفية الوجود الاستعماري لا يمكن أن تفسى بغير اثر على الوجود الاسرائيل . معركة واحدة متصلة وان النسم عبدانها لوجيد الاستعماري لا يمكن أن تفسى مبدانها للوجود الاسرائيل . وحدث تصل الى ذلك مهها كانت الصحفاب ـ فإن شمس الاستعمار النارية سوف تسقط في للحيط تجر أذيالما وراءها ، ولن تهرب اسرائيل من المصيد » ( 78 أذار / مارس عام 1978 ) .

د اناباقول ان الزمن معانا ، وإنا باقول ان القوى البشرية العربية تستطيع ان بكون لها الغفوذ في الاسلحة اللي ممكن الغرب يديها لاسرائيل . ويقول ان احتا مش حانحور النهارة فلسطين ، ولكن سنعمل عل تحرير فلمسطين بيناء بلدنا ذائياً » ( 1 أيبار / عليو عام 1970 ) .

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه انطلاقًا من العلاقة العضوية بين اسرائيل وبين الرجعية العربية ،

ومن تصور ان الاخيرة هي السبب الرئيسي للهزيمة العربية في فلسطين عام 1944 ، فإن عبد الناصر اعتقد ان اي عمل لتحرير فلسطين يجب ان ينتظر حتى يتم تصفية النظم الرجعية العربية العربية المربية المربية المام 191، ۱۹۲ كانون الأول / اكتوبر عام 191، ۱۹۲ كانون الأول / اكتوبر عام 191، ۱۹۲ كانون الأول / ويسمير عام 191، ۱۹۲ كانون الأول / ويسمير عام 191، ۱۹ وحتى يتم تحقيق الوحدة العربية الشاملة (۲۲ شباط / فبراير عام 191، ۱۹۲ مراتبة الجرائبة لتحرير فلسطين ، ولكه يتصور ان الوحدة العربية وتصفية النظم الرجعية العربية يفتح الباب امام تحرير فلسطين :

و الوحدة العربية هي املنا في تحرير فلسطين . الوحدة العربية نرع من انواع الاستحداد . نستحد بشعرياً و ونستمد قومياً ونستمد وطنياً ، ونستمد بالاسلحة ، ونستمد بالطائرات ، ونستمد في كل الميادين . . وأنا زي ما قلت قبل كده ما عندناش خطة لتحرير فلسطين ، حطة مباشرة ، لكن عندنا خطة اذا هجمت علينا اسرائيل او هجمت على اي بلد عربي نمعل ايه ، ولكن يجب علينا أن نستمد ، عندنا خطة للاستمداد ولتوحيد العالم العربي وتوحيد العالم العربي و وتوحيد العالم العربي و وتوحيد العالم العربي و وتوحيد العالم العربي و العربي و العربي علينا ان نستمد ، عندنا خطة الاستحداد ولتوحيد العالم العربي وتوحيد العالم العربي و و العربي و العرب

وقد تمسك عبد الناصر بهذه المقيدة رغم تحدي النظامين السعودي والاردني ، الللين تحديا عبدالناصر ان يتقدم خطوة لتحرير فلسطين ، وطلبا منه ان يحدد للجماهير العربية ، ماذا يتنظر لتحقيق هذا الهدف ، أجاب عبد الناصر قائلاً :

ه منتظر حتى اخلص على الرجمين اولاً والطابور الخامس المرجود في البلاد العربية . ازاي-اندخل ونسيب الطابور الخامس الرجمي . منتظر ان الشموب العربية تتخلص وتطهر ضعها من الطابور الخامس . وتبقى بعد كدة معركة تحرير فلسطين قربت » ( ۲۳ كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٦١ ) .

وبعد عام كامل أعاد تأكيد التحليل نفسه : و سنكون قادرين على تحرير الارض السليبة في فلسطين بعدما ننظف جهاتنا الداخلية . بعدما نخلص من الرجمية المتآمرة مع الصهيونية والاستعمار والملك حسين المتآمر مع الصهيونية والاستعمار » (٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٧ ) .

وباختصار ، فإن المنهج الناصري لتحرير فلسطين كان مبنياً على منظوره التاريخي للسياسة . اذ انه يتصور ان استعادة حقوق شعب فلسطين سنتم فقط حينها يبني العرب قاعدة اجتماعية ـ اقتصادية متحدة وقوية ، ويخلصوا انفسهم من النفوذ الاستعماري ـ الرجعي . فإذا تم تنفيذ هذا المبرنامج بشكل تدريجي وعقلاني ، فإن ذلك يخلق تغييرات كيفية اساسية في ميزان القوى العربي ـ الاسرائيلي من شأنها أن تجبر اسرائيل على قبول الحقوق الفلسطينية .

إذا كان ذلك كذلك ، فعل عاتق من تقع مسؤ ولية تطبيق هذا المنهج ؟

كان عبد الناصر يعتقد أن تعليق المنهج يقع على عائق القوى الثورية العربية ، فالقوى اللاثورية ـ في تصوره ـ متحالفة مع الاستعمار والصهيونية ، ولن تستطيع ان تسير في الطويق الى خهايته : و عليها أن نستمد حتى لا تتكرر مأساة سنة ١٩٤٨ ، ذلك واجبنا كطاليمة ، وذلك واجبنا كفاعدة للتحرر العربي . هذا البلديتحمل تاريخياً اكبر فسط من المسؤ ولية ، لأننا تحرونا تحرواً كاملاً وليس هناك اثر لنفوذ اجنبي علينا ه ( ٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

و الرجاه الاصيل معقود على القوى الثورية المدرية . هي وحدها التي تقدر على القطيعة الكمامة مع الاستممار ، وهي وحدها التي تقدر على اجباره على ان يفك قواعده الباقية نوق الارض الدرية ، وهي وحدها التي تقدر على مواجهة التصفية الحاسمة للخطر الصهيوني و ( ٧٧ كانون الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

وبالمثل ، فإن النهج الناصري ازاء قضية الوحدة العربية كان ينبني على منطق التدرجية والتمهيد المسبق . فقد نظر عبدالناصر الى عملية التكامل العربي على انها ستتحقق من خلال تفاعل القوى الثورية العربية على مستوى الشعوب والحكومات ، والبناء التدرجي للقاعدة الاجتماعية ـ الاقتصادية للتكامل قبل الدخول في التكامل السياسي ((()) . وفي ميشاق العمل الموفي حدد عبدالناصر مجموعة من الحظوات المتابعة التي من شأنها تمهيد الطريق للتكامل العربي الدعوة السلمية والتطبيق العملي للمفاهيم التقدمية للوحدة ، وعلى الفجوات الجزئية في الوطن العربي ، الدعوة السلمية والتطبيق العلمي للمفاهيم التقدمية للوحدة ، وعلى الفجوات المخربية الاطبودية ، مع فتح الطريق احام نفاصل التيارات الفكرية الإصدوية العربية ، وحذر من اي مسارعة بتغيل خطوة على حساب الحظوات الاخرى من شأنها النغوات الربية ، وحذر من اي مسارعة بتغيل خطوة على حساب الحظوات الاخرى من شأنها النكل فجوات وهزات يمكن أن تنسف العملية التكاملية ذاتها :

وإن أي سكومة وطنية في العالم العربي - غشل ارادة شبهها ونضاله في اطار من الاستفلال الوطني - هي خطوة تمو الوحدة من حيث انها ترفع كل سبب للنتاقض بينها وبين الأمال النهائية في الوحدة ، ان أي وحدة جزئية في العالم العربي غشل ارادة شعبين او اكثر من شعوب الامة الصربية هي خطوة وحدوية متفسدة تقديم الوحدة الشاملة ... ان الدعوة المسلمية هي المقدمة ، والتطبيق العلمي لكرا ما تتضمت الدعوة من مقامية تقديم للوحدة مو الحطوة الثانية للوصول في النبيجة عقفة . ان استعمال مراحل التطور نحو الوحدة بترك من خطفة - كما التبت التجارب - فجوات اقتصادية تستفيلها المناصر المعادية للوحدة في تطميع المافية . ان تطور العمل الوحدوي نحو هدفة البائي الشامل بجب ان تصحبه بكل وسيلة جهود عملية لماء الفجوات الاتصادية والاجتماعية الماجمة عن نحتلاف مراحل التطور بين شعرف الامة المربية . ان جهودا عطيمة ودالدة بجب ان نتجه بفيداً الى نتح الطريق المام المتبارات المذكرية الجليدية حتى تحدث المواه في عماولات التعزيق وتنغلب على بقايا التشت الفكري » ( ميشاق المحيار الوطني ، القصل المتاسم ) .

بالاضافة الى ذلك ، تصور عبدالناصر ان العملية الوحدوية العربية هي عملية تدريجية لا

<sup>(</sup>١٧) ولذلك ، وفض حبد الناصر في البداية المطلب الذي تقدم به بعض السياسين والعسكريين السوريين عام ١٩٥٧ و واوائل عام ١٩٥٨ ، لالدة وحدة يونج بين مصر وصورية. كانت وجهة نظر عبد الناصر ان مثل هذه الوحدة تحتج الى خمس مسنوات من التعهيد على الاقلى . وقد اكد مبدالناصر ذلك في خطبه الناء الوحدة . ( ٢٦ شباط / فبراير ١٩٥٨ ، ٣٠ الذار / مارس ١٩٥٨ ، و ٣٧ ايلول / ستجبر ١٩٦١ ) .

تتحقق الا بالموافقة الاختيارية الاجماعية للقوى الشعبية في كل دولمة عربية. فمن ناحية اكد عبدالناصر على عنصر الاستيار التطوعي البحت كاساس للوحدة العربية ، بمعنى موافقة القوى السياسية والشعبية قبل اللدخول في العملية الوحدوية كشرط اساسي للبدء في التجربة .

و لمن نقبل بئي حال من الاحوال ان تتحد مع بلد عربي لا يجمع على الاتحاد ، وقد قبلنا الاتحاد حينها اجمع شعب سوريا على الاعلماد ، ولكننا نحترم ارادة الشعب ، ونعتقد ان وجود دول اقلية ضد الاتحاد اتحا يعرَض البلاد شقيل الحرب الاحلية يمر 17 أيار/ مايو عام 1908 ،

والموافقة الاختيارية هنا لا تنصرف الى ارادة الاغلبية وحدها ، ولكنها تعني الموافقة الاجماعية لكما القوى السياسية .

ع يجب لقبام اي وحدة بين بلدين او اكثر ان تسم بموافقة وارادة شعويهم . موافقة وارادة اجماعية وليس موافقة
 وارادة الطالبية ۽ ( ۲۸ کانون الثاني / يناير عام ۱۹۵۹ ) .

و رفضت الوحدة السياسية مع الميمن طلما لنا قوات في اليمن ، حتى يكون اليمن بعد خروج قواتنا وبعد استقراره ، حراً كل الحرية في ان يتمرر الوحدة : ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) .

بالإضافة الى ذلك ، استخلص عبدالناصر من الانفصال السوري عام ١٩٩١ فرطاً ثالثاً لاتمام الوحدة العربية مؤدى هذا الشرط هو ان تصل البلدان العربية الداخلة في عملية التكامل مرحلة من التطور الاشتراكي تمكنها من بناء قاعدة اجتماعية - اقتصادية قويية وبجتمع سياسي قوي . وقد اكد عبدالناصر انه لا يجب دفع اي دولة عربية لم تصل الى هذه المرحلة نحو الوحدة ، بل يجب السماح لها بأن تسير نحو هذا التطور طبقاً لظروفها . ( ٣٠ حزيران / يونيو عام 1919 .

طبقاً للتصور الناصري ، فإن الخطوة الإجرائية الاولى في تحقيق الوحدة العربية هي بناه اطار قومي عربي موحد يضم العناصر القومية الوحدوية في كل البلدان المربية (۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۳۳) . ذلك أن نقاط للخناصر في اطار تنظيمي سياسي موحد من شأنه أن يجهد الطريق نحو الوحدة المناملة . عبدالناصر اذأ نظر الى العملية الوحدوية على أنها عملية تبدأ من التوي القومية في كل بلد عربي ، لا من النظم والحكومات بمجرد ان تنجع تمك القوى في استلام السلطة السياسية في بلادها ، يصبح دور المؤسسات الميانية المرتزية اساسياً في دفع عملية الموسات السياسية المرتزية اساسياً في دفر عملية الموسات السياسية ووحدة المقيادة الجيش كخطوات اساسية ( ۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۹۳ ) .

لدفع العملية الوحدوية بين مصر وسوريا والعراق : ه علشان ننجهم (مصر وسوريا والعراق) في حركة سياسية قومية واحدة لازم ندمج التيادات اولاً ، ونخلق بينهم نوع من التوافق والوحدة العربية . علشان نوصل لها عايز مراحل ، عايز تدرّج . يجب اولاً تكوين الجمهة ثم نعمل قيادة مياسية موحدة تقود الدولة . ينهى قدرنا تمشى مرحلة ثم بعد كده لو نعمل لجنة مركزية للقيادة ، بدل اللجان المركزية في كل بلك ، نبغى حققت توحيد اكبر ، ( محاضر عادثات الوحدة الثلاثية ، جلسة 14 آذار / مارس عام ١٩٩٣ المسائية ) . بيد أن عبد الناصر رفض أن يتخذ أي خطوات أجرائية لانشاء الحركة العربية الواحدة ، واسس رفضه على منطق بشابه منطق رفض أقام هزب اشتراكي . فقد تصور عبدالناصر أنه أذا أقام هيئة تأسيسية لاقامة الحركة العربية الواحدة ، فإن كل من لم يتم عبه الاحتيار سيكون ضد المجمورية العمورية المتحدة ، فكاننا نساعد القرى الرجية على عن عنيت الجماعية العربية القوية ، ( في التنظيم والحركة ، ٨ أذار / مارس عام ١٩٦٦ ) . والواقع أن رفضه لاتخاذ خطوات أجرائية في هذا الصدد كان امتداداً لاحساس العجز الحركي في مجال العلاقات العربية الذي سيطر على تفكير عبدالناصر بعد الانفصال بعد الموري ، أذ أنه أضاف أن عملية انشاء الحركة العربية الواحدة عملية عسيرة ، و ومن يرود إن بمعل طبيقة عسيرة ، و ومن

## ج ـ الاستراتيجية السياسية

٩٤ ـ الخطر الاستراتيجي للسياسة الخارجية يجب ان يتسم بالتوفيق المتبادل .

 ٩٥ - من الضروري استثمال الثورة المضادة في الداخل ، على ان تقتصر المشاركة العامة في الداخل على القضايا اللاصياسية .

٣٦ ـ الاستراتيجية العربية ازاء اسرائيل يجب ان تتسم بطابع دفاعي ـ ردعي .

لم تشهد هذه الفترة نغيراً أساسياً في التصور الناصري للاستراتيجية السياسية سواء على مستوى مستوى اتباع استراتيجية مركبة الابعاد وتفاوت طبقاً لنرعية الفضايا والاعداء ، او على مستوى مضمون الاستراتيجية . فقد استمر عبدالناصر في التأكيد على ان الاستراتيجية السياسية العامة لسياسة مصر الخارجية يجب ان تنهض على مبدأ و التوفيق المتبادل » ، يمنى الاستعداد للتماون بشرط تبادل السلوك ، واحترام الاستقلال الوطني :

و أن سياستنا هي سياسة الصداقة والمودة مع جميع الدول يما لا بحس استغلالتا ويحس كوامتنا. أننا نصمم على
 مدا كل التصميم . أننا أعلنا دائماً أننا لا نكن أي عداء لاي شعب من الشعوب و ( ١٦ أيسار / مايسو عام 1٩٥٨) .

وبالمكس، فإن استرانيجيتي الاستئصال السياسي، واللاتسيس كاننا هما الاستراتيجيتين الاساسيتين لعبد الناصر تجاه المعارضة الذاخلية والجماهير بصفة عامة على التوالي . فعبد الناصر لم يسمح اطلاقاً بوجود معارضة و سياسية ، فقالة اباً كان توجهها الايدبولوجي . ولذلك ، فقد رفض دائياً اقامة نظام تعدد الاحزاب السياسية على اساس ان تلك الاحزاب ستكون عميلة للقوى الاجنبية ، كيا رفض تشكيل حزب اشتراكي معارض على اساس ان ذلك سيفتت وحدة القوى الاجنبية ، كيا رفض تشكيل حزب اشتراكي عام 1911 كنف من حملته لاستئصال المعارضة البوجوازية عن طريق حرمانها من حقوقها السياسية في اطار ما اسماء باستراتيجية ؟ العرف السياسي ع (74 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1911 ) . ولعل ذلك يكشف عن حقيقة اساسية ، والناستي الناصري ، وهي ان المحارضة السياسية هي مرادف للخيانة السياسية ، والناستي الناصري، وهي ان المحارضة السياسية هي مرادف للخيانة السياسية ، وان المحارضة السياسية ، وأنه المحارضة السياسية ، وأم المحارضة المحارضة المحارضة على استراتيجية الاساسية المحد الناصر تجاهيره هي استراتيجية والاتسيسية ، وأم المحارضة المحدن قصر المشاركة العامة للجماهير عمل الاساسية ، فرغم ان عبد الناصر كثيراً ما حث الجماهير عمل المشاركة في « العمل السياسي ه ، الأن كان يرى ان العمل السياسي هو ذلك العمل الموجه نحو حل المشاكل الومية السياسي هو ذلك العمل الموجه نحو حل المشاكل الومية للجماهير كمشاكل المواحدة والامارة وغيرها :

السياسة لم تعد خطباً حاسية ولا كلام . السياسة لم تعد إثارة عواطف ، ولا مناورات للوصول الى
 السياسة عمل وتناج واستهلاك وأجور واسعار وبناء المجتمع ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

بعبارة اخرى ، فقد عوف عبدالناصر العمل السياسي بشكل يضمن ان المشاركة العامة للجماهير لن تمتد الى القضايا السياسية . ولذلك نجد ان كل التنظيمات السياسية الناصرية لم يكن لها نفوذ و سياسي ع يعتد بد<sup>(۱۸)</sup> .

تراوحت استراتيجية عبدالناصر ازاء القوى العربية المعادية راسرائيل بين هذين النقيضين ، 
نقيض و التوفيق المتبادل و في السياسة الخارجية العامة ، وو الاستئصال السياسي ء في السياسة 
الداخلية ، بصفة عامة ، انسمت استراتيجية عبدالناصر ازاء القوى العربية المعادية بالتادية بالتلذيف ، 
وعدم الاتساق ، والتغير السريع ، لقد عقب الوحدة المصرية - السورية تبنى عبدالناصر 
استراتيجية تصفية و الحاونة عملاء الاستعمار ؛ في الوطن العربي ، وقصد بذلك بالتحديد نظم 
نوري السعيد في العراق والاردن ( ١ أذار / مارس عام ١٩٥٨) ، والملك مسعود في المملكة 
للمربية السعودية ( ٢٠ أذار / مارس عام ١٩٥٨) ، وقد يني عبدالناصر منطق استراتيجيته ازاء 
للمربية السعودية ( ١٠٠ أذار / مارس عام ١٩٥٨) ، وقد يني عبدالناصر منطق استراتيجيته ازاء 
للمربية السعودية راساس ان النظامين العراقي والاردني قد تواطأ مع الاستعمار في ضبياع فلسطين

<sup>(</sup>١٨) امتداداً غذا المنطق ، وفض عبدالناصر نظام تعدد الاحزاب السياسية ، احد اشكال ممارسة المعارضة للمعارضة . المنظمة . وقد اسسس وجهة نظره على ان اطلاق حرية تكوين الاحزاب سيدخل البلاد في أتون الحرب الباردة ، إلا ستندحل الفرى الكبرى لابجاد احزاب تسائد الموجدة الوحدة المعارضة من المعارضة من المعارضة من المعارضة من المعارضة من المعارضة من المعارضة المعارضة على المعارضة المعارضة على المعارضة ال

( ١١ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) ، وإن النظام السعودي قد تآمر لمنع الوحدة المصرية ــ السورية ( ه آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

ابتداء من آذار / مارس عام ١٩٥٩ ، ومع تبلور النزاع بين عبدالكريم قماسم والقوى الشيوعية الموبية في مقدمة قائمة الاعداء الشيوعية الموبية في مقدمة قائمة الاعداء السيوعية الموبية في مقدمة قائمة الاعداء السياسيين في الوطن العربي ، بيد ان النزاع استمر ايضاً مع القوى و الرجعية ، الاخرى في العالم العربي ، وقصاعد بالتحديد مع النظام الاردني . وفي هذا السياق اعاد التأكيد على استراتيجية و تصفية القوى الرجعية ، وبالذات النظام الاردني و ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

عقب الانفصال السوري في إباول / سبتمبر عام 1911 ومع اتضاح تواطؤ الاردن والسعودية في الانفصال تحول عبدالناصر مرة اخرى الى استراتيجية « اللامهادنة مع الرجعية العربية » وو وحدة الهذف » بدلاً من « وحدة الصف » (١٦ تشرين الاول / اكتوبر عام (١٩٦١)، ونقصد بهذه الاستراتيجية وحدة القوى النورية العربية من اجل اسقاط النظم الرجعية في الوطن العربي .

، لا بد ان نظائل الاستعمار في قصور الرجمية ، وأن نقائل الرجمية في احضان الاستعمار» ( ١٦ كشريين الاول / اكتوبر عام 1971 ) .

وقد تجسدت هذه الاستراتيجية في التدخل العسكري لمساعدة الثورة اليمنية في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٢ في وجه المسائدة السعودية للملكية . وقد برر عبدالناصر هذا الندخل على انه لردع النظام السعودي الذي يقود الرجعية في الوطن العربي ( ٣٣ كاتون الاول / ديسمبر عام ١٩٩٧ ) .

ظل عبدالناصر يتبنى استراتيجية تصفية القوى الرجعية في الوطن العربي ، حتى ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ حين دعى فجأة الى اجتماع لرؤ ساء وملوك البلدان العربية المسطحة بالمبرائيل للناقشة مشكلة تحويل روافلد بمر الاردن ، يعد ان ثبت عجز البلدان العربية المسيطة باسرائيلي عن حماية مشروعات التحويل . حل عل استراتيجية و وصدة الهدف ، استراتيجية و وصدة المعدل ، وهي صيغة جديدة لاستراتيجية و وصدة المعدف ، ولكنها تقتصر عل التعاون التحتيكي مع انظم العربية لتحقيق المداف عددة دون أن يجد هذا التعاون الم تحالف استراتيجي . يبد النام المستراتي الحد الادن استراتيجي . يبد المعدل ، من خلال مؤتمرات الفحة سرعان ما فشلت في تحقيق الحد الادن المطلوب من التنسيق المسكري . وفي ٣٣ تمرة / يوليو عام ١٩٦٦ أعلن عبدالنامسر بنفسه التعاولي عن تلك الاستراتيجية (١٩٠١) . ابتداء من منصف عام ١٩٦٦ أو وحتى حزيران / يونيو

<sup>(</sup>١٩) برر محمد حسنين هيكل تمل عبدالناصر عن استراتيجية مؤثمرات القمة العربية ، بأن المخابرات المصرية قد حصلت على معلومات تؤكد ان رئيس الوزراء الاردني قد سرّب كل خطط النيادة العربية الموحمة الى عملاه الولايات المتحدة ، وان ضباط المخابرات العامة المصرية قد حصلوا على نسخ من تلك الوثائق المسرية عن طويق ج

عام ١٩٦٧ تبنى استراتيجية وحدة القوى الثورية العربية. قوام هذه الاستراتيجية هو اقامة حوار دائم بين كل القوى الثورية في الوطن العربي بهدف توحيدها مع شن حرب لا هوادة فيها من اجل استاط النظم الرجعية في الوطن العربي ، وقد حندها عبدالناصر بالنظم الحاكمة في السعودية والاردن ثم تونس بعد تصريحات بورقيبة الخاصة بالنسوية مع اسرائيل ، ( ٧٣ كانون الاول / ديسمبر عام 1٩٦٧ ، ٧٣ شباط / فيراير عام ١٩٦٧ ).

اما فيها يتعلق بالصراع العربي الاسرائيل ، فقد استمر عبد النماصر في تبني استراتيجية الردع ازاء اسرائيل : وقد فهم عبد الناصر الردع على انه استراتيجية دفاعية بحتة يقصد فيهما حث العدو على الامتناع عن شمن العدوان . ففي اكثر من مناسبة اكد عبدالناصر انه لا توجد لديه خطة لشن هجوم عسكري على اسرائيل ، وان استراتيجيته هي ردع اسرائيل لمنعها من مهاجمة اى دولة عربية :

« ما عندناش خطة لتحمر ير فلمسطين . خطة مهاشرة . لكن عندنا خطة اذا هجمت علينا اسرائيل او هجمت على اي بلد عربي « ( ٧٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

هل تصور عبدالناصر انه من الممكن في ظل ظروف محددة التحلي عن استراتيجية الردع ، والتحول نحو تبنى استراتيجية هجومية ضد اسرائيل .

حدد عبدالناصر شرطين أساسيين ، اذا توافر احدهما ، فإنه يعتبر مرادفاً لاعلان الحرب Casus belli ، ويتطلب التحول نحو الهجوم الاستراتيجي : احتلال اسرائيل الفعلي لاراضر عربية جديدة ، وتوافر معلومات مؤكدة ان اسرائيل على وشك امتلاك اسلحة نووية .

من ناحية ، أوضح عبد الناصر انه سيستعمل القوة العسكرية ضد اسرائيل اذا تحركت اسرائيل فعلًا نحو احتلال اراض عربية جديدة . اما الغارات الارهابية الاسرائيلية او الصدامات عبر الحدود فإنها لا تبرر التخلي عن استراتيجية الردع:(٢٠)

ه الجمهورية العربية المتحدة سوف ترد يقوة عمل اي عاولة من جانب اسرائيل للصدوان على اي جهيـة عربية . واذا ما فكرت اسرائيل في أن تنتقل الل صعيد الهجوم الذي يستهدف احتلال اواض عربية فسوف تجهد امامها قوات الجمهورية العربية المتحدة مستحدة للتحرك فنادرة عليه . اربيد ان أوضيح ان ساحدث في الجهيهـة

æ عملالهم في ايطاليا ، انظر : محمد حستين هيكل ، ﴿ خطط القيادة العربية الموحدة ، ومن الذي سلمها الى الرجل القبيح ، ≥ الاهرام ، ٢٣ / ١٩ / ١٩٩٣ .

<sup>(</sup>۲۰) يلكر احد السياسيين الحرب انه خلال مؤتمر الفقة الثاني الذي عقد في الاسكندرية في ايلول / مبتمبر عام ۱۹۶۵ - اعجر هدانناصر رؤ ساء البلدان العربية وملوكها ، ان استراتيجيته هي : د روح اي هدوان اسرائيلي عتصل على منشأت مشروع تحويسل روافد نهر الاردن ، وقد حدد شرطاً واحداً لللناخل المسكري المصري وهو توقيل اسرائيل واستيلائها على اراض مريعية . فحجرد اندلاع حوب هرية ـ اسرائيلة ليست سبياً للتخلي عن الروح ، انظر : و ملكرات بياسي عربي مطلع حا الجزه ٤١ ، الاهرام ، ٢ / ٧ / ١٩٧٨ و ملكرات سياسي عربي مطلع ـ الجزء ٤٤ ، عالاهرام ، ١ / ٧ / ١٩٧٨ و . ملكرات سياسي عربي مطلع ـ الجزء ٤٤ ، عالاهرام ، ٢ / ٧ / ١٩٧٨ و . ملكرات سياسي عربي مطلع ـ الجزء ٤٤ ، عالاهرام ، ٢ / ٧ / ١٩٧٨ و .

السورية في الشهر الماضي لم يكن الا عملية عدوان بالنيران اي باطلاق المدفعية ، ولم تجتر اسرائيل خطوط الهدنة . الامر الذي تستطيع الجمهة السورية أن تجابيه بالمثل s ( ٧ حزيران / يونيو عام ١٩٦٥ ) .

أما الظرف الشاني الذي يسمح بالتحول نحو الهجوم فهو توافر معلوسات مؤكدة ان اسرائيل عمل وشك ان تمتلك القنبلة النووية . ذلك ان امتلاك اسرائيل لتلك الفنبلة ـ في تصور عبدالناصر ـ سيجمد الموقف في المنطقة العربية بشكل ينهي الاصل في استمادة الحقوق الفلسطينية(۲)

و اذا تأكدنا ان اسرائيل بتعمل الفنبلة المدرية بيقى ده معناه بداية الحرب بيننا وبين اسرائيل . لاننا لا نمكن اسرائيل من ان تعمل طل انتاج قنبلة ذرية » ( ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

و الها سارت اسرائيل في انتاج الفنهلة اللربية ، فانا اعتقد ان الرد الوحيد هو الحرب الوقائية . يجب ان تقوم الدول العربية في الحال بالقضاء على كل ما يمكن اسرائيل من أن تنتج قنبلة فوية ، ( ٣٠ شباط / فبراير عام ١٩٣٦ / .

تضمنت استراتيجية الردع الناصرية ذاتها ثلاثة ابعاد: عدم السماح لاسرائيل بالشغوق المسكري على العرب ، وتعبئة الموارد البشرية العربية لبناء قدوة ردعية عربية ، ومساعدة الفلسطينيين وتأييدهم في نضالهم لاستعادة حقوقهم .

فمن ناحية ، لا بد من ان يكون ميزان المقوى العربي الاسرائيلي في صالح العرب واذا اختل هذا الميزان لصالح اسرائيل فإنها لن تتردد عن انتهاز الفرصة للتوسم .

 و الذا اسرائيل اخدلت سلاح حنجيب سلاح ، اذا جابت طيارات-نجيب طيارات ، ولا يمكن لأي حال
 من الاحوال ان نقبل ان تتفوق اسرائيل علينا لأن تفوق اسرائيل معناه ان حتكون عندنا مآسي كثيرة مشابة لمأساة فلسطين ، ( 1 أيار / مايو عام 1940 ) .

فمن ناحية اخرى ، تصور عبدالناصر ان التفوق العربي في الموارد البشرية قـادر على مواجهة التكنولوجية الاسرائيلية وتغير ميزان القوى لصالح العرب . فالتغوق البشري العربي هو العنصر الرئيسي الذي لا تستطيع اسرائيل ان توازنه تحت اي ظرف من الظروف :

و لازم تكون عندنا قوى ذاتية ، لازم نستفيد من قوتنا كعرب . هما الثين مليون يبردي ، واحنا مائة مليون عربي . . . لازم نتفوق هل اسرائيل . ان جينا مثلًا مائتين دباية رجابوا هما ٢٠٠ دباية ، ان جينا احنا ٣٠٠ دباية پهچيبوا هما ٣٠٠ دباية، يبقى تدور على اللي ما يقدروش يمملوه . نجند ٥ مليون مش هايقدروا بجندوا ٥ ملبون ٢ ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢١) في اعقاب حرب حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ حدث تغير في هذا الشرط ، اذ اوضح عبد الناصر انه اذا انتجت اسرائيل قنبلة ذرية ، فإننا سنتنج القنبلة ايضاً ( ٣٦ شباط / فبرابر ١٩٦٩) .

؛ عندنا الحق وعندنا القوة البشرية ، حايجي اليوم اللي العرب بجندوا فيـه ۲ مليون ۳ مليون وجم مليون ويجرووا فلسطين مهها كانت كمية السلاح الليحاديها الدول الغربية لاسرائيل ، ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

من نـاحية ثـالثة ، تـاسست الاستراتيجية الناصرية عـلى تقـديم المساعـدة الكـاملة للفلسطينين ، بحيث يتم تحرير فلسطين عن طريق الشعب الفلسطيني ذاته ، وبحيث يكـون دور البلدان العربية هو مساندة الاستراتيجية الفلسطينية .

« قلت صراحة لمعثلي شعب فلسطين ان المسؤولية تقع عليهم بالطليعة . . . . ونحن هنا علينا أن لعزز قدرتهم بعشد كل امكانياتنا » ( Y تحوز / يوليو عام ١٩٦٧ ) .

باعتصار ، فإن استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل كانت بالاساس استراتيجية ردع اكثر منها استراتيجية اخذ اكثر منها استراتيجية اخذ أكثر منها استراتيجية اخذ أرما المبادرة للقيام بعمل ذاتي . فقد نظر عبدالناصر الى تحرير فلسطين على انه حملية تاريخية من تدريجية ستتحقق في المدى الطويل نتيجة تراكم مجموعة من العوامل التي ستجبر اسرائيل في المدى الشعب بحقوق الشعب الفلسطيني .

### د \_ المخاطرة السياسية

٣٧ ـ من المحظور قبول اي مخاطرات سياسية في الصراع العربي ـ الاسرائيلي .

٢٨ ـ من الممكن قبول المخاطرات السياسية في مجال العمل الداخلي والعمل العربي .

٣٩ - من الممكن الاقلال من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل الحمربي ، عن طريق تأجيل هدف الوحدة العربية ، ومحاولة تحقيق هذا الهدف بطريقة تدريجية .

٧٠ من الممكن الاقملال من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في الصواع العمري ـ الاسرائيلي ، بتيني استراتيجية ردعية ، تأجيل هدف تحرير فلسطين حتى يستمد العرب .

٧١ من الممكن التخلص من الأثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل الداخلي بتصفية التناقضات الطبقية ، وباقامة نظام الديمقراطية الاشتراكية والقيادة الجماعية والتنظيم السياسي الواحد .

٧٧ - اذا واجهت موقف مخاطرة سياسية ينطوي على قيمتين متعارضتين ، اختر القيمة التي تحقق اقل الحسائر الممكنة .

تفاوت مضمون المقائد الناصرية المتعلقة بامكانية قبول المخاطرات السياسية طبقاً لطبيعة المجال الذي تنصرف اليه المخاطرة . فقد اعتبر عبدالناصر انه من الممكن اتباع سياسات تنطوي على قدر من المخاطرة السياسية ، في مجال العلاقات العربية ، ولكننا نجده يرفض تلك السياسات في مجال الصراع العربي - الاصرائيل . فعناما يتعلق الامر بالصراع العربي -

| استراتيجية هدوانية(/)     |         |            | 10        | 10                                        | 10 (11) AS |          | 1,      | 7         | 5                          | 7,     |                                                          | 7       |
|---------------------------|---------|------------|-----------|-------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| المستر اليجية ردعية (١/)  | AA (20) | 43(11)     | (41) 01   | TO (A) EE (E1) V. (F1) 01 (11) ET (07) VV | 33 (4)     | 40       | (YF) 00 | (t) va    | 00 (41) bA (13) 00 (13) 30 | 30     | (4 (44)                                                  | 2       |
| استر اليجية توفيقية (//)  |         | 7          | · ·       |                                           |            |          |         |           |                            |        |                                                          | ٦       |
| استراتيجة غير عقابية(//   | 7       | 03         | 10 (1) 11 | 10                                        | _          | ٨١ (٤) ٦ | 7       | ×         |                            | 14     | Ĵ                                                        | 1       |
| أدر خدائه الايسر(٪)       |         |            | ٥         |                                           |            |          | 7       |           |                            |        |                                                          | _       |
| ٣ - الاستراتيجية السياسية | í       | 7          | 0         | 77                                        | 70         | ۲,       | 1       | 3         | 7*4                        | 7.     | 5                                                        | ¥14     |
|                           |         |            |           |                                           |            |          | Ī       |           |                            |        |                                                          |         |
| التعبية الشاملة (٪)       |         | 7          | 71"       | 14 (3.0)                                  | _          | 7.       |         | (T) 73    | 13                         | (A) EV |                                                          | ~       |
| الدفعة القوية(٪)          |         |            | 7         | 7                                         |            | 7        | _       | 57 (F) 10 | 5                          | 14     |                                                          |         |
| العدرج (٪)                | •       | -          | ~         | 11                                        | _          | _        | (1) 11  | 3 4       | 14 (3) 14 (3) 14 (3) A1    | ٧١     | 14 (11)                                                  | ž       |
| المحاولة والحطا (//)      | y o     |            | <         | ~                                         | 1          | 17       | _       | Ŧ         | .,                         | ۰      |                                                          | -       |
| التمهيد اولاً(//)         | 70      | 44 (1.) A. | 17        | 3 11                                      | (4) VV     | 3 12     | 13 (31) | (4) 14    | (A) 17                     | 3 17   | (17) YF (7) YF (4) 11 (4) 14 (17) £ (7) YE (5) YF (7) YF | 3       |
| ٧ - المراج                | 11      | -          | 7         | ĩ.                                        | =          | 1,3      |         | 7.4       | 2                          | ·      | >                                                        | 0.61    |
| المقيدة                   | 1904    | ttak       | 1404      | 1416 1417 1417 1411 141- 1404 140A 140A   | 1811       | им       | 14.14   | 14.16     | 1470                       | 1441   | ١٩٦٥ المجموع                                             | المجموع |

جلول رقم (ه-١١) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة يمهج واستراتيجية تحقيق الأهداف ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧

الاسرائيلي ينبغي الا يقامر القائد السياسي بمستقبل بلده . ذلك ان نتائج حسم الصراع العربي ـ الاسرائيلي ينبغي الاسرائيلي تؤثر بشكل حاسم في المستقبل العربي ، الى الحد الذي لايمكن معه الاقدام على اي عمل بدون التأكد التام من احتمالات نجاحه . ولذلك نجده يجدر اعضاء المجلس التشريعي لقطاع غزة من المقامرة مع اسرائيل ، بمنى الاقدام على عمل بدون استعداد كامل ( ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢) .

د ما نقدرش العباردة نستخدم القوة لان ظروفنا لا تاسب ... اننا لا استحي ابدأ اذا كنت ما اقدرش احارب الى انا آجى اقول لكم ما اقدرش احارب ... عا اطلع أقامر بالبلد، مش ممكن، ( ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣) .

ه اي عمل ارتجالي معناه ان اسرائيل حتكسب ، ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري . ولا بد ان يكون العمل مفسمون النجاح . . . \$ ( ١٨ تشريرن الثاني / نوفمبير عام ١٩٦٥ ) .

ومن هنا ، فقد أكد عبدالناصر لاصرائيل أنه لا ينوي أن يشن ضربة وقائية ضمدها لأن مثل هذا العمل يتطوي على دخطر اعظم من أن يحمدا اي فرد ، وهو خطر اندلاع حرب صالية ثالثة ، ( ٤ ٤ - خزيران / يونيو عام ١٩٥٧ ) . وفي ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٣ أماط عبد الناصر المثام عن قصة خلافه مع أكرم الحوراني ، حول قضية استعمال القوة العسكرية لمنع اصرائيل من تحويل مجرى نهر الاردن ، وأكد أنه قد احترض على وجهة نظر الحوراني ، وبنى اعتراضمه على أساس أن مثل هذا العمل يتطوي على مخاطرة كبيرة .

د إذا قمنا بهذه العمليات ، فكيف أضمن أن بن جوربون سيتوم بعمليات شبه عسكرية ولا يقدم بعمليات عسكرية ، فعندما اتخذ قراراً يجب الا اكون مقامراً بمصير بلدي وادخل في نكبة ثانية تشابه نكبة سنة ١٩٤٨ ، وأرى انهم وصلوا لل دهشق » .

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لاتباع سياسات تنطوي على مخاطرات سياسية في مجال العمل العربي والعمل الداخلي ، والمخاطرة هنا لا تعني المقامرة او المغامرة ، ولكتهما تعني اتباع سياسات تنطوي على احتمال ضياع بعض الموارد او عدم تحقيق الهدف . وقد أوضح عبدالناصر استعداده لقبول المخاطرات جلما المعنى في ثلاث مناسبات :

الاولى: تتعلق بسياسات التأميم. ففي عقب قرارات التأميم عام ١٩٦١ أوضح انه كان يعرف ان تأميم الصناعات قد يعني المخاطرة ببث الفوضى في الاقتصاد المصري بأسـره، ولكنه كان عليه ان يقبل تلك المخـاطرة من اجـل الهدف الاجتمـاعي الاقصى ( ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٢).

الثانية : تتعلق بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع حكومة الشورة العراقية عام ١٩٥٨ . اذ أكد عبدالناصر في غمار نزاعه مع الحكومة نفسها أنه كمان يعلم أنه بتموقيعه تلك الاتفاقية إنما يقامر باستقلال الجمهورية العربية المتحدة ، لأنها تنطوي على احتمال المواجهة مم القـوى العظمى ، ولكنه كان عليه أن يقبل تلك المخاطرة من اجل حماية الثورة العواقيــة ( ٢١ ايار / مايوعام ١٩٥٩ ، ١٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

الثالثة : هي مناسبة توقيع اتفاقية الاتحاد المصري ـ السوري ـ العراقي عام ١٩٦٣ ، اذ بور عبدالناصر قبوله للاتحاد الضعيف مع صوريا والعراق على اسلس أنــه كان عليــه أن يأخــذ و مغامرة محسوبة ، من اجل انقاذ قضية الوحدة العربية ( ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

إذا قرر القائد السياسي أن يتبع سياسات تنظوي على غناطرة سياسية ، فيا هي الوسائل الممكن اتباعها للاقلال من الآثار السلبية المحتملة لتلك السياسات ؟ اجباب عبدالناصر عمل الممكن اتباعها للاقلال من الآثار السلبية للمثالث المقائد المؤتمة تدريجية خلق ، بأنه من الضروروبي في تلك الحالة الحد دورية أذاء العدود . وقد عثر عبدالناصر عن استراتيجية تلافي الأثار السلبية للمخاطرة لاول مرة عقب الوحسدة المصرية - السورية في شباط / فيراير عام 190٨ ، أذ عقب اعلان الوحدة ، وبالذات عقب الثورة المواقية في تموز / يوليو من العام نقسه ، عمت العالم العربي موجة ثورية وحدوية عارمة . وقد توقيع عبدالناصر من العام نقسه ، عمت العالم العربية الدوان للملحنها ، ومن قم طالب الجساهير العربية الدول الغزية الكبرى أن تتنخل لتعبد النوان المسلحنها ، ومن توقعاتها الثورية الموحدوية حتى تتلافي احتمال تدخل القوري الغزية :

ه علينا أن نفيم سدوداً على امانينا فنتح فيها عيوناً من الحكمة ، كما نفعل في خزانات المياه المي نقيمها في وجه فيضانات الانهار العاتية . ذلك حتى ينتظم جريبان أمانينا ، والا فلو تركنا الامر لاستحمالت هذه الإصائ طوفاتاً يهددكاننا » ( ٧٩ ايلموك / سبتمبر عام ١٩٥٨ ) .

و إذا كنت بالقرر الي أهجم على اسرائيل ، يشى اول حاجة باهملها ابن إبعث اجيب الـ •ه الف جندي اللي في اليمن . . . . اذا كنا غير قادرين على التحويل الغياردة بنفول ناجل التحويل لغاية ما نكون قادرين على حمايت . . . اولاً بنوفر الدفاع الحربي وفي نفس الوقت نستمد لتحقيق هدف الاساسي » ( ٣٦ أيدار / مايد عام ١٩٦٥ ) .

بيد أن تأجيل الهلدف ، يجب ان يصحبه تطبيق استراتيجية دفاعية ـ ردعية حازمة مع الشدرج في تطبيق الممدف بطريقة حدارة . فالاستراتيجية الاساسية لتفادي غناطر النبواييا التوسعية الاسرائيلية هي ردع اسسرائيل ( ٥ آب / اغسسطس عام ١٩٥٩ ، ١٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ، ١٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) . وبالمثل ، فإن الاستراتيجية الامثل لتضادي غناطر انهيار المحاولات المربية الرحدوية في المستقبل هي عباولة تحقيق الكمامل العربي بطريقة تدرجية تمهد أولاً للهدف قبل عاولة تحقيقه . وفي اثناء مباحثات الوحلة المصرية ـ السروية ـ العراقية في آذار /

مارس ـ نيسان / إبريل عـام ١٩٦٣ اقترح عبـدالناصر مجموعـة كاملة من الاجـراءات لتلافي تلك المخاطر اهمها تطبيق الوحدة بطريقة تدرجية ، تـوحيد الفيـادة السياسيـة ، ومشاركـة كل القوى السياسية في عملية الوحدة(٢٣) .

اما على المستوى الداخلي ، كان عبد الناصر يرى أن احتصال انتكاس الشورة هو اكبر المخاطر التي يتعين تلافيها بكل الوسائل . ومن ثم ، فإنه خلافاً لاستراتيجياته الحمارة والتدرجية في التصامل مع المشكلات الخارجية التي تنطوي على المخاطرة السياسية ، فإن امتراتيجياته في التعامل مع المشكلات الداخلية كانت استراتيجيات اكثر ايجابية . وقد حمد عبدالناصر مجموعة من الاستراتيجيات لتلافي خاطر العمل الداخل اهمها :

 (١) و تجنب اقامة نظام تعدد الاحتراب السياسية لأن الاحتراب السياسية ستؤدي الى دخول مصر مهدان الحرب الباردة من خلال الممولدين الاستعماريين والشيوعيين الاجانب لتلك الاحتراب ه ( ٢٢ تحوز / يموليو عام ١٩٥٩ ) .

(۲) و ان سلطة المجالس الشعبية المتتخبة بجب أن تتأكد باستمرار فرق سلطة اجهزة الدولة التنفيلية ، فذلك هـو الوضع الطبيعي الـذي ينظم صيادة الشعب ، وثم هو الكفيل بان يـظل الشعب دائماً عائد العمل الـوطني ، كما أنه الضمان الـذي يحمي قوة الاندفاع الشوري من ان تتجمد في تعقيدات الاجهزة الادارية او التنفيذية . . » ( ميثاق العمل الوطني ) .

(٣) ه ان جماعية القيادة امر لا بند من ضمانه في مرحلة الانتظلاق الثوري . ان جماعية القيادة ليست عاصاً من جموح الفرد فحسب ، وانما هي تأكيد للديمتراطية على أعلى المستويات ، كيا أنها في الوقت ذاته ضمان للاستمرار الدائم المتجدد » ( ميثاق العمل الوطني ) .

(٤) ه أن حرية النقد البناء الوطني ، في المتجاع ، ضمانيات ضرورية لسلامة البناء الوطني ، لكن ضرورية لسلامة البناء الوطني ، لكن ضروريا أوجب في فترات التنجير المتلاحق خلال العمل الثوري . أن عمارية الحرية على هذا النحو ليست لازمة نقط خماية العمل الوطني ، ولكنها لازمة لتوسيع قاعدته وتوضير الضمان للذين يتصدون له ، ( ميشأق العمل الوطني ) .

(a) و العمل وحده هو الذي يجعل التجربة والحفا في العمل الوطني تقدماً مأمون العواقب ( ميثاق العمل الوطني ) .

(٦) ء تصفية التناقضات الطبقية هو الاداة الرئيسية لنع انتكاسة الثورة ه .

 و الضمان الوحيد مر الرعي واذابة الفوارق بين الطبقات ، اذابة الفوارق لا تجمل الشبادات تنحرف . لم يحصل الانحراف الانحراف يبقى دائياً من تطلمات طبقية ، ( ٣٦ ايار / مايو هام ١٩٩٧ ) .

 <sup>(</sup>۲۲) عاضر عادثات الوحدة الثلاثية ، مارس - ابريل ۱۹٦٣ ( القاهرة : مؤسسة الاهرام ، ۱۹۹۳ ) .
 وجلسات المناقشة في ۱۸ - ۲۰ مارس ۱۹۹۳ وف ۱۳ ابريل ۱۹۹۳ » .

اذا كان ذلك كذلك ، فماذا بحدث اذا واجه القائد السياسي موقف غاطرة سياسية على المنتقل مياسية على المنتقل في من على المنتقل في من على المنتقل في من المنتقل في على المنتقل في المنات المنتقل المنتقل المنتقل في نسان / البريل عام 194٣ . ففي خلال تلك الماحثات الموحدة المصرية - السورية - المراقبة في نيسان / البريل عام 1978 . ففي خلال تلك الماحثات طالب عبدالناصر بخلق أعاد قوي يقوم على وحمد المتحدات السياسية ووحدة المدن المقابلين . بعد أن المحادثات انتهت الى مشروع لا يغي بالحد الافن اللهي طالب به عبدالناصر . وقد كان عبد الناصر متأكداً تماماً بأن المشروع لا يغي يقدد له النجاح ، وأنه بقبوله المشروع المناطرة ، بأن المؤقف يضمن قيمتين : الاولى هي فضية لوحدة المورية التي سطوي على خاطرة ، بأن المؤقف يضمن قيمتين : الاولى هي فضية المورية التي ستوجه اليها ضربة قامية أذا أنتهت المحداثات الى الفشل النام ، والناتية هي قضية الديمة المن المناس الموري المشترك . عبدالناصر قبول المشروع الماطوب المشترك ، قرر عبدالناصر قبول المشتوار المهمى المطوب ، ٢٧ مورة بها لا الهي المقتل المعمى المطوب ، ٢٧ مورة بها لا المهمى المطوب ، ٢٧ مورة بها لا المهمى المطوب ، ٢٧ مورة بها لا المهمى المطوب ، ٢٠ مورة عبدالناصر قبول المشتوار الفيمى المطوب ، ٢٧ مورة بها لا يوره عبدالناصر ولو انها لا تفي بالحد الاقتمى المطوب ، ٢٧ مورة عبدالناصر المورية المعمى المطوب ، ٢٧ مورة بها لا ١٩ مورة المورة المعمى المطوب ، ٢٧ مورة بها لا ١٩ مورة المعمى المطوب ، ٢٧ مورة عبدالناصر ولو انها لا تفي المعمى المطوب ، ٢٠ مورة عبدالناصر ولو انها لا تفي المعمد المطوب ، ٢٠ مورة عبدالناصر ولو انها لا تفي المعمد العلوب ، ٢٠ مورة عبدالناصر ولو انها لا تفي المعمد المعمد المعادل المعمد ال

### هـ ـ توقيت السلوك السياسي

٧٣ ـ توقيت العمل العربي لتحرير فلسطين هو العامل المحدد لنجاح او فشل هذا العمل .

قدمنا عند تحليل عقائد مبدالناصر خلال الفترة الاولى ، ان عبدالناصر كان واعياً باهمية التوقيت الدقيق لنجاح اي سلوك ، او لتحقيق الاهداف . وقد استمر عبدالناصر خلال الفترة على المبحث في تأكيد اهمية السوقيت السياسي . والمواقع أن تأكيد عبدالناصر على اهمية المتوقعية عن المبارك إلى المبارك السياسي المموري . ذلك ان عقيدة التوقيت السياسي ممحت لعبدالناصر بباعتناق احداف قصوى دون أن يكون ملترماً تمامًا بتنفيذ تلك الاهداف . ومن ثم ، فهو يستطيع أن يطالب بتحرير فلسطين طالما أن تنفيذ للملك ، كما أكد دائمً ، في بب ان يستطر التوقيت المناسب . فعبدالناصر كنان برى أن تحرير فلسطين طالما التناسب . فعبدالناصر كنان برى أن تحرير فلسطين يعتد المساعل التوقيت المناسب . فعبدالناصر كنان برى أن تحرير فلسطين يعتد المساعل التوقيت المناسب للعمل العسكري العربي ، بمعنى أن يجتفظ العرب بحرية تحديد ذمان ومكان العمل العسكري ضد اسرائيل (٢٣) .

<sup>(</sup>٣٣) يلكر الملك الحسن ، عاهل المغرب ، ان قضية التوقيت المناسب قد ميطوت على مناشئات مؤتمر القمة العرب التعالي المناسبة المناسب

المجموع -4 7 , 7 1474 3 F E : 1417 7 ¥ (3) 17 ·V (+3) 37 (5) (1) 14 (1.) 2. 19:0 4 (Y) Y 1975 ÷ -1424 1424 (0.) Ŧ 6 ¥ > > (١٧)٢0 ٥٧ (٨) A1 (.0) 7.7 4 -1471 7: 197. : : 1404 ?::) : \_ You 277 19.04 : : Ľ حاب استراتيجية العدول) حساب وسائل المدور:) أ-ضيط المتحاطرة السياسية المدسل الأمداف(!) التحدمن الوسائل(:) حساب الوسائل(:) للخاطرة ضرورية(٪) للخاطرة متبعتة(:) المناطرة مكنة (٪) ا - المتحاطرة السياسية العقيدة

جدول رقم (۵-۱۲) التوزيع التكواري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالمخاطرة السياسية ، المستوات ۱۹۱۷

ي واحد عايز بحارب لازم هو يجدد وقت المعركة وزمان المعركة . بجدد امنى؟ بجدد لما يكون مستحد ولما
 يجد الظروف مناسبة : ( 10 تشرين الثانى / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

« احتمالات المستقبل حرب مع اسرائيل . واحنا اللي نفوض وقتها ، واحنا اللي نفرض مكانها » ( ۲۲ شياط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

وقد حدد عبدالناصر مجموعة من الظروف الهيئة للتوقيت المناسب ، اي يمكن انطلاقاً منها تحديد توقيت العمل العسكري التجرير فلسطين . هذه الطروف بالتحديد هي القضاء على النظم الرجعية العربية ، توقير المقارة الدفاعية العربية وتحقيق حد ادن من الوحدة بين الشعوب العربية ( ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٩٢ ) . بدون هذه الطروف فإنه يستحيل الحديث عن اي عمل لتحرير فلسطين .

والواقع أن قضية التوقيت المناسب لتحرير فلسطين كنانت هي القضية المحورية التي تستر خلف الصراع بين عبد الناصر من ناحية وبين النظم المحافظة كالنظامين السعودي والاردني والنظم الثورية المتطرفة كنظام البعث السوري في الستينات . فقد اعتبر عبد الناصر النظم المحافظة انها الشد خطراً من اسرائيل لأنها تسمى ، لتوريطنا في معردة مع اسرائيل ، ( ٢٧ آذار/مارس عام (١٩٦٦م) . كما رفض عبدالناصر مطلب الحكومة الاردنية وحكومة البعث السوري بانهاء وجود قوات الطوارىء الدولية في سيناء ونأيد سوريا في صداماتها المسلحة مع اسرائيل، على اساس ان مثل هذا السلوك يعني اعطاء اسرائيل حق تحديد توقيت المعركة مع العوب . وقد اكد عبدالناصر هذا المعني صراحة في حديثه الى المؤتمر الوطني لتحرير فلسطين في القاهرة قبله :

و بيفرلوا فيه البوليس الدولي ، والبوليس الدولي بيمتع مصر عن الضرب . طيب نشيل البوليس الدولي ، وبعدين هاتمعل ايه . مثل لازم اولاً يكون لدينا خطة ، هل الخا حصل عدوان عمل سرريا ، باهجم اما على اسرائيل . الذا اسرائيل تستطيع ان تحدد الوقت اللي انا اهجم فيه . . . احتا اللي نختار وقت المعركة » ( ٣١ ايال / مايو عام 1٩٦٥ ) .

و الحرب حتيمة بيتنا وبين اسرائيل ، ولكن احتما اللي يجب ان نيخدار ميعاد الحرب ، وعلشان نتكام في موضوع بهذا الشكل ، الموضوع خطير ويحس الامة العربية ، صا نقدرش ابدأ تحطف في صيدان المزابدات زي ما حاول البحثيون . . . . مش معنى اذا هاجت اسرائيل وضريت مدفع بيحدد لى اتا ميصاد المركة اللي ادخل فيها ، انا لازم احدد سيدان المتركة ، واحدد وقت الممركة علشان تكون معركة اكسبها ، ( ٢٣ تموز / يموليو عام 1970 .

### و ـ السلوك السياسي

٧٤ ـ تجنّب السلوك السابق لأوانه .

٧٥ ـ من الافضل ان تؤخر السلوك التصعيدي حتى تكون في مركز القوة .

٧٦ ـ لا تقدم على اي سلوك قبل ان تحسب كل الاحتمالات وتضمن النجاح .

٧٧ ـ تصرف بسرعة وحسم حينها تصل استفزازات العدو حداً لا يمكن احتماله .

٧٨ ـ تصرف بسرعة قبل ان يصبح العدو في مركز الفوة .

من المنطقي ان نتوقع زعياً سياسياً كميدالناصر ، يعتقد في مركزية توقيت السلوك السياسي وتجنب المخاطرة السياسية ، ان يكون حدراً للغاية في التطبيق التكتيكي للاهداف ، والمواقع ان الحال كان كذلك بالنسبة لعبدالناصر . فالقناعدة المذهبية في النظام المقبدي الناصري هي تجنب السلوك السابق لاوانه ، اي السلوك الذي يبادر به شخص غير مستحد لم يقم بحساب التاقيح السلية المتوقعة للسلوك . عبدالناصر كان يؤكد انه لا يمكن المبادرة بأي مسلوك مضاد لاسرائيل ما لم يتم ضمان النجاح النام لهذا السلوك :

؛ اي عمل ارتجالي معناء ان اسرائيل حتكسب، ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري ، لا بد ان يكون العمل مفسون النجاج ١٠٠ بالمائة ، ( ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

وتزداد اهمية تلك القاعدة اذا كان السلوك ذا طابع تصعيدي . فمن الضروري تأخير مثل هذا السلوك حتى يتم حساب كل الاحتمالات ، وحتى يصبح القبائد السيساسي في مركز قوة ازاء العدو :

ه الذي يريد الحرب لا بد ان يستعد لها ، والذي يريد تحقيق هدفه ينبغي الا يقامر بحصير بلده او بحصائر الآخرين ، ولا بد من الاستعداد لكي يحارب ، والـذي لا يستعـد فهـذا خـائن في حق وطنــه وحق شعبه ...ه ( ٢٧ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ) .

أي مفامرة او اي مقامرة بدون استعداد بناء على كلمات وبيانات من اجل الاستهملاك المحلي او من
 أجل رضا الشعب تكون ضد مصلحة الامة المرية » ( Y تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) .

و لقد أدن الخطة الحسية الاول ال حدوث بعض النغرات ، ويمب علينا ألا نتقدم نحوالحملة الحمسية الثانية الا بعد ان نزيل كل هذه النغرات ، ( الاهوام ، ٢٤ تشرين الثاني / نوفعبر عمام ١٩٦٦ ) .

من نــاحية اخــرى ، فإنــه من الضروري الاســواع بالسلوك اذا تــوافر اي من الشــروط الثلاثة التالية :

 (١) أذا شعر المقائد السياسي أن العدو على وشك أن يحصل على مركز قوة يصعب أنتزاعه منه .

أكد عبدالناصر أنه من الضروري شن ضربة عسكرية وقائية ضمد اسرائيس واذا توافرت معلومات بأن اسرائيل عمل وشك ان تمتلك الفتيلة المدينة ، ( ٢٣ كمانون الأول / ديسمبسر عمام ١٩٦٠ ) .

### (٢) اذا تصاعدت استفزازات العدو الى حد لا يمكن احتماله :

عبر عبدالناصر عن هماذا الشرط بمناسبة تصامله مع حلف بغداد ، اذ اكد ان الهجوم المصري على حلف بغداد كان المجوم المصري على حلف بغداد كان ضرورياً حينها انضح أن و سركة الاحلان السكرية قد تخطف حدود الدين و ويدات الدعوة نوجه الى باتي الدول العربية في تنضم في الحلف المسكري الجديد. وكان مذا خطراً على المسابحة للوطنية . نظر ان جميع الدول العربية المسابحة المعادي على المسابحة المعادية على المسابحة المعادية المعادية على المسابحة المعادية على المسابحة الدعوة لكن عمل عمل العربية المسابحة المعادية على المسابحة على عمل المعادية نصبية وهي المسابقات ( لا لا تخر أر يوليو عام ۱۹۷۷ ) .

### (٣) اذا ظهرت بوادر اكيلة للحصول على مكاسب

اوضح عبد النناصر ان قرار الاسراع في التحول الاشتراكي في مصر عقب حرب السويس جاء نتيجة ظهور ظروف مواتية سمحت بأتخاذ هذا الاجراء ، اهمها اظهار الجماهير استعدادها للتضحية من اجل تحقيق هذا التحول . ( اول ايار / مايو عام ١٩٦٧ ) .

### ز \_ وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها

٧٩ ـ ، القيم الروحية قادرة على منح الإنسان طاقات لا حدود لما ، .

٨ - تجنب اللجوء الى القوة العسكرية في العلاقات الدولية .

٨١ ـ لا تستعمل القوة العسكرية في العلاقات العربية .

٨٠ ـ القـرة العسكرية لها وظيفة كاداة دفاعية ـ ردعية ، كـما أن استعمالها افضل من
 الاستسلام لمطالب العدو .

٨٣ ـ لا تكن البادىء باستعمال القوة العسكرية ، وبالذات في التعامل مع اسرائيل ، ما لم نقم الاخيرة بهجوم مباشر ، وما لم تكن متأكداً كلياً أن اسرائيل عمل وشك استلاك الفنبلة المادة .

٨٤ ـ التفوق العسكري اساس لنجاح الردع .

٨٥ \_ التطبيق التكتيكي للقوة العسكرية يجب ان يتم بشكل مكثف وعلى نطاق واسم .

٨٦ ـ الانسحاب التكتيكي قد يكون ضرورياً حفاظاً على سلامة الجيش وارواح المدنيين .

٨٧ ـ اذا استعملت القوة العسكرية ، فإنها يجب ان تستعمل في اطار الاستعمال الشامل
 لكل اشكال القوة الاقتصادية والمعنوية .

الفرة ـ في التعريف الناصري ـ هي القدرة على تحقيق الاهداف والتأثير في نتائج السلوك السياسي ومن ثم ، فالعنصر الرئيسي في القوة هو نـوعية المـوارد البشريـة والعقلية ، والفـوة

ملاحظة علمة : النسب بين قوسين ( ) تشير الى اسوائيل .

|                       |                                |            | _         |                | _                 |            |              |              |                  |                  |              | T                   |               |            | _           |                       | ~       |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|---------|
| 7                     | >                              |            | 7.0       |                | >                 | <b>-</b> 4 |              | =            |                  |                  | _            | <u>~</u>            | **            |            | 7.7         | 40                    | المجموع |
| ٠.                    |                                |            |           |                |                   |            |              | (1.1)        |                  |                  |              |                     |               |            | (44) 1      | <                     | ALBI    |
| (:3)                  | ۲.                             |            |           | ₹.             |                   |            |              | 7            |                  |                  |              | ٥                   |               |            | Ĩ:          |                       | 1441    |
|                       |                                | 7          | 6         |                |                   |            | _            | :            |                  |                  |              | 4                   |               | 11         | 14 (80)     | <b>~</b>              | 01.51   |
|                       |                                |            |           |                |                   |            |              |              |                  |                  |              |                     |               |            | í           | -                     | 31.61   |
|                       |                                |            | 3         |                | 3                 | (1.)       |              |              |                  |                  |              | 0                   |               |            |             |                       | 1978    |
|                       |                                |            |           |                |                   | 05         |              |              |                  |                  |              | _                   |               |            | ((AL)       | ٦                     | 41.14   |
|                       |                                |            |           |                |                   |            |              |              |                  |                  |              |                     |               |            | ĭ:          | -                     | 1971    |
|                       |                                |            |           |                |                   |            |              |              |                  |                  |              |                     | 1:            |            |             | -                     | 141-    |
|                       |                                |            | :         |                |                   |            |              |              |                  |                  |              | 4                   |               |            |             |                       | 1404    |
|                       | ĩ                              |            |           |                |                   |            |              |              |                  |                  |              | _                   |               |            |             |                       | 1404    |
|                       |                                |            | _         | _              | _                 | ,          | :            |              | :                |                  | _            | 4                   |               |            | 7:-         | -                     | 1404    |
| العدو على مركز قوة(/) | علم الوها (/)<br>عمرف قبل حصول | لاعصرفاقيل | المدو (٪) | لاشتيب لاعفزاز | السابق لأوانه (1) | من السلوك  | ('/) . (Land | تأخير السلوك | استفزاز المدوران | تصرف حينا يتفاقم | تصرف سرعة(٪) | ١- السلوك السياسي . | غير خوودي (٪) | مستحب (١/) | السائس (١/) | ٥ - الترقيق السياسي : | المقيدة |

جدول رقم (ه - ۱۲) التوذيع التكواري لعقائد حيدالناصر المصلقة بالتوقيت السيامي والسلوك السيامي ، للسنوات ۱۹۲۷ - ۱۹۲

العسكرية همي احد العناصر المحددة للشكل العام للقوة . ومن ثم ، فإنه من الممكن التأثير في توزيم نتائج الصراع السياسي ، بدون اللجوء الى القوة العسكرية على الاطلاق .

والواقع ان النصر السياسي الذي انتزعه عبدالناصر من انقاض الهزيمة العسكرية خلال حرب السويس عام ١٩٥٦ ، وظهوره عقب تلك الحرب كزعيم العالم العربي ، قد ولمد لديه القناعة بأن القوة العسكرية ليست عاملاً حاساً في تحديد قدرة القائد السياسي على تحقيق اهدافه . ومن ثم نجده دائماً يؤكد ان أساس القوة معنوي اولاً ومادي ثانباً ، وان القومية العربية هي اساس قوته الحقيقية .

و سنتابل هذه الازمات بنفس الذرة ويفس الايان ، لأن كل فرد منا يؤمز ينفسه ، ويؤمن بانحيه ، ولأننا نؤمن بالقومية العربية الحفقة ونؤمن بالوطن العربي وهذا هو السلاح الذي نسلح به اليوم في مصركتنا ضد الاستعمار . . . حاربنا بالقوة الروحية ، والمادية . كنا نحارب بالايان وكنا نحارب بالقوة الروحية ، ولكنا في نفس الموقت كنا نسعى الى ان ندهم هذا الوطن . . . حتى تلخي القوى المشوية سع الانتاج وسع التنصية الاقتصادية ، ومع القرى المادية » ( ۱۳ شرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۸ ) .

و تيمة اي بلد في العالم لا تتحدد بقدار مساحته من الارض ولا بتصداد السكان داخل حدوده ، واتحاً تحقق قيمة اي بلد بمقدار ايمان الثبات حقهم ، وعلى استعدادهم للعمل المخلص التجرد الكفالة ، الاحترام لكل اللهيم التي يؤمنون بها » ( ١٧ نيسان / إبريل عام ١٩٥٨ ) .

و لا بد ان بحصل البلد على القوة . لذا تركنا الحلاف وراء ظهيرنا ، وتبركنا الاحقاد السابقة التي بيثها الاستعمار بيننا ليسيطر علينا ، واتحادنا وتعاوننا وتساندنا . . . هذا هو سبياننا الى القوة » ( اول آذار / سارس عام ١٩٩٩ ) .

و اذا خيرت بين أن تكون معي الفتابل الذرية او القوى المعنوية التي تحتله بالايمان والتصحيم لاخترت الفوى المعربة التي تستل في ارادة هذا الشعب والتي تعشل ايضاً في ارادة الشعوب الصديفة ، لأن السلمي بملك الفتيلة الذرية لا يستطيع ان يجمعي نفسه من الدمار ، اما الذي يملك الفوى المعنوية فإنه يستطيع أن يمثل ضمير العالم الحلمي ، ( 17 نيسان / ابريل عام ١٩٦٠ ) .

و المساعدة المعنوية ورأي الشعب له تأثير بساوي تأثير الفتابل المدرية . . . ولا نسى أنه حينيا تعرضنا للمدوان سنة ١٩٥٦ حيث هداد الشعوب في آسيا والريقيا وحيث الاصرار في كمل العالم من اجل مساتدنتا ، واستطعنا أن نتصر بغضل المساعدة المعنوية وبغضل الرأي العام العالمي ، فكان هذا هو اكبر دليل على أن قموة الرأي العام العالمي ، فكان هذا هو اكبر وليل على أن قموة الرأي العام العالمي والفوة المعنوية تستطيع أن تقلب هذاه الاساطيل ، (١٥٠ شباط / فبرايس عنام 1٩٧٤) .

وفي الباب الثامن من ميشاق العمل الموطني تحدث عبدالناصر عن الطاقمات الروحية كاحد الابعاد الاساسية لمفهوم القوة : وإن الطاقمات الروحية التي تستعدها الشعوب من مثلهما العلميا النابعة من ادبائها السعارية او من تراثها الحضاري قادرة على صنع المعجزات . ان الطاقات المروحة للشعوب تستطيع ان تمنح أمالها الكبرى اعظم القوى الدالعة ، كما أنها تسلحها بمدووع من الصبر والشجاعة تواجه بها جميع الاحتمالات ، وتقهر بها غنلف الصاعب والمقبات . وإذا كانت الاسس المادينة لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة ، فإن الحوائز الروحية والمعنوية هي وحدها الفادرة على منح هذا التقدم انبل المثل العدايا » .

القموة اذاً في المفهوم الناصري هي مفهوم مركب يتضمن ابعاداً متعددة ، احمد هماه الابعاد هو القوة العسكرية ، بل ان القوة العسكرية قد لا تكون هي البعد الرئيسي في المفهوم الشامل للقموة . ومن ثم ، فالطاقات المضوية ، والموحدة ، والدري العام العالمي ، والقوة البشرية ، والموقع الاستراتيجي ، كلها ابعاد أساسية للقوة ، وبمدونها يستحيل تصور تحقيق الاهداف الاساسية (١٣ - ٣٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨) .

بصفة عامة ، اعتقد عبدالناصر انه من الفسروري تجنّب استعمال القبوة في العلاقات الدولية ، اللهم الا اذا كانت القوة المسكرية هي الملاذ الاخير بعد استنفاد كل الوسائل الاخرى المكنة ، فالقوة العسكرية - في نظر عبدالناصر . تولد سلسلة من اعمال العنف التي قد يكون من الصعب ضبطها في مراحل لاحقة ( ١ نيسان / ابريل عام ١٩٥٧) ، كما أنها يكن ان تؤدي الى نتائج عكسية كما التبته تجربة لجوه بريطانيا وفرنسا الى القوة العسكرية في حرب السويس ( ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٩) .

فإذا كان من الضروري ألا تستعمل القوة الا كملاذ اخير في العلاقيات الدولية ، فإنها يجب الا تستعمل على الاطلاق في العلاقيات العربية ، حتى كحل احبر ، والواقع ان خطر استعمال القوة في العلاقات العربية ، كان احدى القواعد الاساسية في النظام العقيدي المتعمول ، والتي لم يكف عن التأكيد عليها عند الحلاف المصري - العراقي ، و اللسلاح لعربي يها الأ يرفع ابداً في وجه الشعب العربي ، كا قال جدائناصر في جمال تعليه على تطورات النزاع علم المصري - السوداني حول الحدود في عام ١٩٥٨ ( ٢٧ ) ٣٥ شباط / فيراير عام ١٩٥٨) . كا برع جدائناصر قراره بعدم المرد على الاستفزازات العسكرية لحكومة عبد الكريم قياسم في أدار / مارس عام ١٩٥٩ على اساس ان عملاً انتقاباً من الجمهورية العربية المتحدة سيعني استعمال الفرة العسكرية ضد العرب ، وهي قضية عظورة :

ه ان قاسم العراق اخرج طائرانه وهماجم جمهوريتنا ، وهاجم قدرية من جمهسوريتنا ، وهمدم لميها بعض المنازل . وكنا نستطيع ان نرد الكيل كبلين ، وان نرد العدوان مرتين ، ولكتنا لم نفعل ذلك لان القرى الني قمد نضريها اتحا همي قرى عربية . . . اننا حيايا تشبلنا العدوان الهما تقبلنا، لانسا لا نرضى ابعداً ان نعتدي عمل قرية هوبية في العراق وان تقتل ارواحاً عربية في العراق x(۲ آذار / مارس عام 1909 ) .

كذلك أدان عبدالناصر عاولة حكومة عبد الكريم قاسم ضمم الكدويت الى الاراضي المراقبي المراقبي المراقبي المراقبي المراقبة عام ١٩٦١ ، على اسماس ان القوة العسكرية يجب الا تستمصل على الاطلاق في التعامل بين العرب او لتحقيق الوحلة العربية : ولن يكنون سيلنا الى الموحلة القرة بأي حال من الاحوال ، فنمن شعب عربي واحد نشعر بأمال الوحلة ، ولا يمكن أن تكون القرة سيلنا الى تحتيق هام ١٩٦١ ) . الأمال » ( ١٧ أب / المسطس عام ١٩٦١ ) .

ولمذلك ، فإن عبدالشاصر واجه معضلة حين طالبته ثبورة اليمن بالتدخل لحسايتها عسكرياً . وقد برر عبدالناصر استعماله للقوة المسلحة في اليمن على اسماس ان الرجعيـة هي التي بدأت باستعمال السلاح .

ه منذ الدقيقة الاولى كان هناك قرار خطير وحاسم لا بد من مواجهته . هذا القرار يتملق بجداً كنا فحمه دائماً فوق كل اعتبار وهو ان السلاح العربي أن يسفك عما عربياً . لكن الحيار في اليمن لم يكن بأبيدينا لتهديدات الرجمية بسفك العلماء في الهمن لم يكن بأبيدينا الموجهية معم الاراكها لمدورج .ع م. كفاصدة للنضال العربي الشميي وطليعة تقدمه تتوهم أن القاهرة لا تستطيح سبب الظروف وبسبب هذا المبدأ ايفساً أن تقف مع ثورة البعن بأكثر من اصدار المبدأت . . . وقد كان القرار الحطير والحاسم الذي واجهناء قلمياً لكن كان

وحينها تصاعد الصراع الى حد التهديد بمواجهة مع السعودية أعلن أسفه الشديد مقدماً لاحتمال حدوث صدام عسكري بين السعوديين ومصر ورغبته في نضادي هذا الصدام والانسحاب من اليمن اذا لم تستمر السعودية في مساعدة الملكيين » ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٥ ) .

برغم شكوكه في جدوى اللجوء الى القوة العسكرية ، فيان عبد الناصر كان يرى أن القوة العسكرية ، فيان تجد الناصر كان يرى أن القوة العسكرية هي اداة مفيدة لمردع العدو . فيناء جيش وطني قوي يطلب أساساً لحماية الامن القومي، والتحول الاجتماعي . وقد لخص عبد الناصر وظيفة القوة العسكرية بقول. وأن السياس لا يستطيع أن بعمل الا أذا كانت هناك قوة تسند هذه السياسة ، ( ٧٧ شباط / فبراير عام 140٨ ) .

د حينها أقرأ في بعض الصحف الامريكية الافتتاحيات المفرضة التي تتساءل ، لماذا ييحاول جمال عبيد الناصر ان يبني جيشاً كبيراً ، فإن الرد الذي يجول في خناطري على الفور مو : انني ابني الجيش حتى لا تتحول نحن ايضاً الى شعب من اللاجئين » ( ١٠ ١ آب / الخسطس عام ١٩٥٩ ) .

القرة المسلحة بجب الا تستخدم الا لرد العمدوان ، ويعد أن تكون الفاوضات السلمية قد انتفقت ,
 ( 4 نيسان / البريل عام ١٩٩٠ ) .

 القوات المسلحة هي الدرع الواقية للمجتمع الاشتراعي . . . ويفضل الفوات المسلحة منستطيع هماية اهداف الشعب . ويعلم الله متى تكون القوات المسلحة قادرة على حماية موفقنا المستفل ء ( 10 تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

ه تتعنى الا تحمل ابدينا صلاحاً ، لكن هذا العالم لا تسيره النينات المطيبة وحدها في قلب المؤمن بالسلام . ومن هنا كنا نشعر ان السلام والتقدم لا بد لهما من الحماية السلازمة والرادعة ، ( ٧٧ آب / اغسطس عام ١٩٦٥ ) .

اذا كان من الجائز استعمال القوة العسكرية كأداة دفاعية ـ ردعية ، فإنـه من الضروري

اللجوء اليها . في نظر عبدالناصر . اذا كان البديل الوحيد لعدم استخدامها هو الاستسلام لطالب العدو ( ٨ ايار / مايو عام ١٩٦١ ) . وقد حدد عبدالناصر ان مثل هذا الموقف قـد ينشأ اذا تأكد ان اسرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية . في مثل هذه الحالة ، فإنه من المحتم شن ضرية وقائية باستعمال القوة العسكرية :

 وإذا تأكدنا أن أسرائيل بتممل القنبلة الذرية يفى ده معناه بداية الحرب بيننا وبين أسرائيل، لاندا لا يمكن أسرائيل من أن تعمل على انتداج قنبلة فرية ، لا بعد أن نهاجم قاصدة العدوان ولمو نجند أربعة مليون و
 (٣٣ كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٦١ ) .

كقاعدة عامة اعتقد عبدالناصر انه يجب الأيكنون البادىء بباللجوء الى القرة العسكرية ، وبالذات في التعامل مع اسرائيل . فعبد الناصر لم يخف انه ليست لديه خطة عسكرية لتحرير فلسطين ، وانه لن يلجأ الى القوة العسكرية الا اذا هاجمت اسرائيل البلدان العربية(۲۶) .

د ما عندنائش خطة لتحرير فلسطين ، خطة مباشرة ، لكن عندنا محيطة اذا هجمت علينا اسرائيل او اذا هجمت على اي بلد مربي » ( ۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۹۳ ) .

ابتداء من عام ١٩٦٤ ، بدأ يتولد لدى عبدالناصر قناعة قوامها أن الحرب مع اسرائيل عنومة . ومع ذلك ، فإن عبدالناصر لم يتصور أن تلك الحرب ستف حتياً في جيله ، كها أنه لم يتصور أنه هو الذي سيكون البادىء بتلك الحرب . وقد أوضع عبدالناصر ذلك في حديث الى الصحفي المندى كارانجيا في ٢ شباط / فيراير عام ١٩٦٤ أذ أكد أنه ه يبدو أنه لسي مناك منر من نصوب رئته في لنسطون و لوكنه أن تلك الحرب و ستجيء المناونة العدوان ورده ، كها أتوقع من نابي في أي وقت وعليا أن نمد للاسوا . وأنا توقع مجوماً من جنابهم ضد المدول العربية ، وفي حديث آخر مع عطة تلهذويون كولومبيا البريطانية في ٩ مقوز / يوليو عام ١٩٦٥ تحديد مرة الخرى عام ١٩٦٥ تحديد مرة الخرى عن الحرب مع اسرائيل وقال : ولكنها قد لا تقع اليوم و وقد تفتع بعد خس صنوات ، أو يعهد على مناوات ، أو يعهد على المسيونة و المعربة ، مع مع المساؤل الصليون وزوائه الوطن العرب ، ظل العرب يتظرون مدة مبعون عاماً ، .

Mohamed [Hasanayn] Helkal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York: Doubleday, 1973), p. 27

<sup>(</sup>٢٤) في صيف عام ١٩٥٩ اجتمع بجلس وزراه الجمهورية العربية المتحدة لمنافشة مشكلة عماولات اسرائيل تحويل بحوى نهر الاودن . وفي الاجتماع ، طالب يعض الوزراه السوريين بالقيام بعدل حسكري لتحطيم مشأت المشروع الاسرائيل على غرار أخلمة المسكرية السورية عام ١٩٥٣ اوالتي اجمهضت الشروع الاسرائيلي آنذاك . وقد وقض عبدالنامس هذا المطلب ، وحدر من أنه لا يوجد فسمان ضد احتمال تحول المحمل العسكري المحدود ال حرب المشالة ، ووجه حديث أن لمين العائوري قائلا أنه سيشن هذا الجميرم المحدود اذا عطف ضمانا من بن فوريدو يؤكد ان اسرائيل ستحفظ لهذا الهجوم بتطاقه المحدود ، انظر : احمد حموض ، قصة تورة ٢٣ يوليو ، ٣٣ : عبد الناصر والعرب (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧١ ، ص ١٣٠٥ - ٢١ و التحديد المسلمة 
كذلك ، فإنه عندما تحدث عبدالناصر عن استعمال القوة لتحرير فلسطين ، لم يكن يقصد القوة المسكرية وحدها ، وانحا القوة بالمعنى الشاسل ، اي القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية من اجل اجبار اسرائيل على التسليم بالحقوق العربية . ففي خطاب له في دمشق في ٢٤ شباط / فبراير عام ١٩٦١ اكد انه وبالنوة وصدها نسطياء ان نصر وللسليم ، ولكته إضاف موضحاً أن القوة بمفهومه هي والتنية والتصنيم والزراعة والسليم والتحارة ، في مناسبات اخرى يوضح عبدالناصر ان الحرب مع اسرائيل لا تعني حتماً الصدام المسلح ، ولكنها تعني السباق من اجل التنمية الاقتصادية ، كما أنها تعني رفض الامر الواقع الذي تحاول اسرائيل ان تفرف في فلسطين :

« لن نستطيع الن نصد الصهيونية الا بالقوة ، والتصنيع والتطوير ، إلا بالعمل المتواصل في جميع المالين . فهذا هو سيلنا ، سيلنا الى القوة . لا بد ان نتيج كل شيء ، ولا بد ان نعتمد عل انفسنا حتى لا يتكررها حدث سنة ١٩٤٨ ، ( ٣ أذار / ماوس عام ١٩٩٩ ) .

ا استمادة فلسطين ، مش بس قوة الجيش ، قوة الاقتصاد والقوة الصناعية والقوة العسكرية ، الانتاج
 المسكري والانتاج المدني ، ( ۲۲ شباط / فبراير عام ۱۹۲۶ ) .

المسطين مش الجيش فقط , فلسطين القوة الذائبة , قوة انتاجية , قوتنا الاقتصادية , , كمل دي هي ,
 المعرقات الاساسية علشان نستطيع ان نسترد فلسطين » ( 1 ايلر / مايو عام ١٩٦٤ ) ,

و طريق الجمهاد والنضال مش الحرب بس ، علشان نحاوب لازم تكون عندنا الفوة الـذاتية ، لازم نشج حاجتنا » ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

ماذا عن المفهوم الناصري للاستعمال التكتيكي للقوة العسكرية ؟

حدد عبدالناصر قواعد أساسية لنجاح التطبيق التكتيكي للقوة العسكرية:

 (١) احرص على ضمان التفوق العسكري على العدو (٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ۲۹، ۲۹ ، ۲۰ شباط / فبراير عام ١٩٦٦ ) .

(٢) حرص على استعمال القوة العسكرية بشكل مكتف وشامل . فالتطبيق التدويمي
 والمحدود للقوة العسكرية يعني فشمل تحقيق الهدف الذي من اجله استعملت القوة في المقمام
 الاول ( ١٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ ، ٨ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) .

 (٣) إذا تنطلب الموقف العسكري الانسحاب، فإنه يكسون من العبث الصمود والهجوم ، لأن ذلك يؤدي بالقوة المسلحة الباقية ويعرض حياة المدنيين للخطر، ( ٢٢ حزيرات / يونيو عام ١٩٦٧).

(٤) لا تستعمل القوة العسكرية وحدها ، بل استعمل القوة العسكرية في اطار
 الاستعمال الشامل للقوة . فالقوة العسكرية وحدها لا تكفل تحقيق الاهداف السياسية .

جدول رقم (هـ ١٤٤) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالقوة العسكرية ، للسنوات ١٩٥٧ - ١٩٦٧

| , 3                                     | ۲.                                           | 7                      | 31                        | >                       | M. 0                    | 7                              | •                            | •                 | Ä                         | _                          | •                      | Ŧ                        | Ŧ                   | 7                     | ٧٧                          | للجسوع    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| _                                       | ı                                            |                        |                           |                         | (17) )                  | ,,,                            | (Yo) 0.                      | (0)               | **                        |                            | 44                     |                          | G.                  |                       | 7                           | A1.61     |
| 1                                       | ^                                            | 3*                     | A0 (L)                    | 10                      |                         | <                              | <u>:</u>                     |                   | 4                         |                            | ۲.                     |                          | -*                  | 4                     | ь                           | 1417      |
| 1:                                      | ٨,                                           | 0.0                    |                           |                         |                         |                                |                              |                   |                           |                            | (F)                    | (0·) Y0                  |                     | 7                     | >                           | 1970      |
| 1:                                      | 72                                           |                        |                           | 3::                     | (0:)                    | _                              |                              |                   |                           |                            | (T.) V. (TT) 17 (Ta) 1 | (۲۰)                     |                     | 7                     | ÷                           | 1412 1417 |
| : 3                                     |                                              |                        |                           |                         | ·:                      | ~                              | ·:                           |                   | _                         |                            | 11 (44)                |                          | N.                  |                       |                             | 1 1       |
| :                                       | ۲.                                           |                        |                           |                         |                         | 4                              | 1:                           |                   | _                         |                            | (67)                   |                          |                     |                       | 146                         | 1777      |
| 1::                                     | ь                                            | <u>:</u>               |                           |                         |                         | _                              | (°•)                         | :                 | 4                         | 3                          | 3                      | >                        |                     | ۸٥ (۸)                | 11                          | 1431      |
| 1                                       | 7,                                           | (0.)                   |                           |                         | •                       | ~                              |                              |                   |                           |                            |                        |                          | (0.) 1              |                       | 7                           | 141:      |
| 1                                       | ۲۹                                           | ¥                      |                           |                         | 6. (1.1) AV (1.1)       | _                              | 7:                           | .v(.1)            |                           | 14                         |                        |                          |                     | 47 (A1)               | at the                      | 1909      |
| 41                                      | 74                                           |                        |                           |                         | 0                       | -                              |                              | 1::               | _                         |                            | (1) 00                 |                          |                     | 6 9                   | 11                          | Voli      |
| 1                                       | en.                                          | (1)                    |                           |                         |                         | _                              |                              | 9                 | 4                         | ۲.                         | ٧.                     |                          | ٠٤(۲٠)٤٠            | 7.                    | 9                           | 1904      |
| متعدد الايعاد (٪)<br>قرة عسكرية فقط (٪) | التقوق المسكري غير ضروري(!)<br>ج-مفهوم القوة | الفوق المسكوي ضرودي(1) | التوليج افضل من الحصارر)) | بادر بالضربة الأولى (٪) | لا تشن الضربة الأولى(/) | ب ـ استعمال القوة المسكرية (س) | بالاشتواك مع وسائل المترى(/) | على نطاق واسع (1) | أ_استمعال القوة العسكريةن | القوة انضل من الاستالام(٪) | القرة أحدى الأهوات(/)  | القوة هي الحل الوحيد(//) | الْقُوة حل اخير (٪) | تجنب استعمال القوة(٪) | ٧ _وطَلِفَةُ القوة المسكرية | المتينة   |

وقد سبق أن أشرنا الى تلك القاعدة في التعامل الناصري مع قضية تحرير فلسطين. بد أن تلك الفاعدة تكاد تنطبق على تعامل عبد الناصر مع جميع القضايا السياسية . ففي حديثه يناسبة عبد النورة الناسم في ٢٧ تحوز / يوليو عام ١٩٦١ أشار الرئيس كتبيدي وقد ارسال له رسالة عن قضية فلسطين ، وإن بعض مساعديه قد طلبوا منه عدم الرو عملي كنيدي ، ولكنه اعترض على وجهة النظر تلك مؤكداً أنه ومن الضروري ان نتحرك على جبهة الكلمة لل بابلة الجبهة ، رمي طلقة للدة والجيش الوطي القوي » . وفي ٢٠ شباط / فبراير عام ١٩٦٦ وجم حديثاً الى وقد مصغفي عراقي مؤكداً أن : والفوا ليست السيل لانهاء هذا التعرد (الكردي ) ، ولكن مع الفوة والمعلل 
المسكوي ، عبدان تقوم السياسة بلورها » .

ومن هنا ، فالقوة العسكرية \_ في التحليل الناصري \_ لا تعني بجرد استعمال السلاح ، ولكنها تنصرف الى التوظيف الشامل للسلاح مع كافة ادوات القوة الاخترى : و الحرب ليست مجرد حرب بنادق او طائرات او دبابات ، وإنما الحرب بجب ان تكون عملاً روغوقاً واضلاصاً وجهها لا يتفلع من اجل تطوير الحياة ذاتها . . ان الحرب في هذه الحياة تصبح حرباً شاملة لا ضد الاستعمار وحده وإنما من اجل القوة الثانية العلمية والاقتصادية والثمانية والسياسية والعسكرية : ( ه 1 كانون الاول / ديسمبر عام 1918 ) .

#### خاتمسة

يتضح من التحليل السالف أن النسق العقيدي الناصري خلال هذه الفترة قد اصبح اكثر ثراء في مضمونه ، كيا أنه شهد تحولاً راديكالياً في توجهه الاجتماعي والسياسي . وقعد انفح خلك في تطوير نظريات اجتماعية جديدة حول اصول الصراع الاجتماعي ، والحتمية الناريخية ؛ ودور الفائد في تحريك التاريخ . فالنظور الناصري للسياسة كان بالاساس منظوراً مواجع أ، فقد اعتقد عدالناصر أن الصراع جزء من نسيج الطبيعة البشرية ، ومن ثم فإنه لا يمكن الغاؤ و وإغا تخفيف حدة آثاره السلية . كللك ، فقد تصور الصراع كمباراة صفيهة تتشابك فيها مصالح واستراتيجيات اللاعبين تشابكاً وثيقاً . بيد أن عبدالناصر كان مهتاً بالاساس بالصراع الطبقي ، باعتباره الشكل الرئيسي للصراع الاجتماعي . وكان يعتقد أنه يكن ضبط الصراع الطبقي من طريق آفرار النوازن الاجتماعي ، والقضاء على كل اشكال

خلافاً لعقائد الفترة الاولى ، فقد طور عبدالناصر نظرية متكاملة حول المنظور الحتمي ــ الدائري ــ التقدمي للتاريخ . وقد دفعه هذا الى الاعتقاد أن دور القائد السياسي في التطور السياسي والتاريخي هو دور عمدود . بيد أنه اضاف ان القائد السياسي يستطيم أن يلعب دوراً نشيطاً في التاثير في « التطورات الجارية في مجتمعه » .

بالنسبة للاعداء السياسيين ، فقد تصور عبدالناصر نظاماً ثلاثياً متكاملاً من الاعداء تلعب فيه اسرائيل دور العميل الاستعماري . وكانت صورة اسرائيل في النسق العقيدي الناصري صورة الدولة التوسعية التي يتبع توسعها من طبيعتها السكانية وعقيدتها الصهيونية ، وصورة المدو الذي لا يتراجع الا اذا واجه سياسة متشددة . بيد ان عبد الناصر اخطأ في حساب منهج اسرائيل في حساب المخاطرة السياسية بما أدى به الى خطأ جسيم في تقدير الموقف في ايار / مايوعام ١٩٦٧ .

ادى تصدور عبد الناصر السلبي للعدو ، ومنظوره الصراعي للسياسة ، الى تبتيه استراتيجيات تعظيمية في اختيار الإهداف السياسية . فالقائد السياسي - طبقاً لتصور عبد الناصر ـ يجب عليه أن يُختار اهدافه في ضوء قراءته للمسار العام للتاريخ والطاقات الكانتة

بيد ان عبد الناصر لم يربط صورته السلبية للمدو واستراتيجيته التعظيمية في اختيار الاهداف ، بمناهج واستراتيجيات تحقيق الاهداف . فعبد الناصر ، اختار ان يضمع علاقته بأعدائه الخارجيين في اطار تداريخي شامل . ومن ثم ، فقيد تصدول العداف القصوى ستحقق ، بصرف النظر عن الصعوبات المؤقنة او المشاكل الراهنة ، كما تمسك بالمبهج التدرجي في تحقيق الاهداف والاستراتيجية الردعية في التعامل مع الاعداء . كذلك ، ونف عبد الناصر اتباع بي سياسات تنطوي على خاطرة سياسية في التمامل مع المعدائه الخارجيين ، وبالنسبة لعبد الناصر - هو صراع تدريخي وبالنسبة لعبد الناصر - هو صراع تدريخي بستحدد المتصر في في ميدان الباد الاقتصادي وليس في ميدان القوة العسكرية .

# الفصّل السّادس النسق العقيدي الناصِرِي: سنوات النكسة (١٩٦٧ - ١٩٧٠)

لا شك ان الفترة التي تلت العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ وامتدت حتى وفاة جمال عبدالناصر المفاجئة هي احرج الفترات وأعصفها في تباريخه السياسي . ففي عقب العدوان مباشرة عاش عبد الناصر مرحلة قاسية من الاحساس بالمهانة وعدم تصديق ما حدث . ذلك ان حجم الهزيمة ـ كيا قبال لصديقه محمد محجوب رئيس وزراء السودان السابق ـ تعدى اكثر توقعاته تشاؤ ماً (١٠) .

وبمجرد ان تخطى عبدالناصر فترة الاحساس بمرارة الهزيمة ، بعداً على الفمور في صياغة لاستعادة الاراضي المحتلة ، فشرع بسرعة في اعادة بناء الفوات المسلحة ، وإعادة بناء المؤسسات السياسية ، وتحسين العلاقات مع البلدان العربية « المحافظة » . وقد تمشل ذلك في استئلف العمليات العسكرية في منطقة قناة السويس حيث تصدت القوات المصرية القوات المسائل عائل المؤسسات وأسل العربية الاسرائيلية ايلات . وفي تشرين الثاني / نوفمبر عام اسرائيل عام 1912 ، أعلن عبدالناصر ان مصر قد استكملت خطوط دفاعها ، كما بدأ في آذار / مارس عام 1919 ، أعلن عرب حرب استنزاف » ضد اسرائيل من اجل منع اسرائيل من تثبيت مواقعها عبد خط وقف اطلاق النار . وانتهت حرب الاستنزاف بخطة روجرز للسلام ، والتي قبلها عبد الناصر ، لأنه أطلاع الناع يتار النوايا الامريكية .

بمجرد اعلان قبول مبادرة روجرز ، تصاعد الخلاف بين الحكومة الاردنية وقـوات الفـاومـة الفلسطينية الى حـرب شـاملة في ايلول / سبتمبر عـام ١٩٧٠ وعـلى الفـور دعا عبدالناصر الى مؤتمر قمة عربي في القاهرة لحل هذا الصدام المعموي ، وقد نجح عبد النـاصر

Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics (1) (London, Deulch, 1974).

في دفع الملك حسين وياسر عرفات الى التوقيع على وثيقة تتضمن تسوية مؤقدة للموقف اليوم الاخير للمؤتمر اصيب عبدالناصر بنوية قلبية ادت الى وفاته في الساعة الخامسة م ١٧ ايلول / صيتمبر عام ١٩٧٧ .

نظراً لقلة التمبير عن عقائد و النجج الاجرائي ، واستقرار معظمها ، فإننا سندمج كامن الجزئين الفلسفي والادائي في النسق العقيدي الناصري .

# اولاً : العقائد الفلسفية

### أ \_ العقائد الفلسفية العامة

- ١ ـ جوهر الحياة السياسية يتحصل في التُصادمات والتناقضات الجدلية .
  - ٢ ـ الصراعات السياسية هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية .
    - ٣ \_ يجب حل الصراع الطبقى بطريقة سلمية .
  - ٤ هناك ترابط جدلي بين القضايا المحلية ، الاقليمية والعالمية .
- النظامان السياسي والاقتصادي ألعالمان نظامان صراعيان بالاساس.
- الاستعمار والتناقض بين الاستعمار وحركات التحرر الوطنية هما المصدران الر للصراع العالمي .
- لا ـ الطريق الوحيد لاقرار السلام العالمي هو ازالة كل اشكال الظلم المفروض ع
   العالم الثالث والشعب الفلسطيني .
- ٨ ـ مصر تلعب دورين عالمين رئيسيين هما : عدم الانحياز ، ومساندة حركات التحر
   ٩ ـ « يعلمنا التاريخ ان الشعوب دائم نتصر » .
- ١٠ ـ لن يتحقق هـدف استعادة الارض العربية التي احتلت عــام ١٩٦٧ بـين
   وضحاها .
- ١١ ماستعمادة الارض العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ ممرهون بالتعبئة الكماملة العربية.
  - ١٧ الوقت لمصلحة العرب.
  - ۱۴ « جمال عبد الناصر لا يستطيع أن يفعل كل شيء ، .
  - ١٤ القيادة هي عملية قوامها الوساطة الاجتماعية .

بصفة عامة ، اتسمت العقائد الفلسفية المتعلقة بالحيساة السياسية بقدر كبير من النبات خلال هذه الفترة . فجوهر الحياة السياسية ـ في نظر عبدالناصر بعد حزيران / يونيو ١٩٦٧ ـ ما زال هو والصراع بين ما هر كانن وبين ما يجب ان يكون » ( ٢٠ نيسان / ابريسل عام ١٩٦٨ ) . كما أن التناقضات الطبقية توجد في كل النظم الاجتماعية بغض النظر عن توجهاتها السياسية .

 د بالنسبة لكل دول العالم ، الصراعات يتكون موجودة باستمرار ، والانجاء الى مراكز القوة بيكون اتجاء قائم، و (٣٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٧ ) .

التناقضات الموجودة في الاتحاد الاشتراكي موجودة بالطبيعة ، لأن هذه التناقضات موجودة في المجتمع »
 (٣ آذار / مارس عام ١٩٩٨ ) .

 عند الفمة يوجد دائياً صراع على السلطة في كل دولة . هناك دائياً وجهات نظر غنلفة وآراء غنلفة عند القادة في كل مكان . واعتقد انه يوجد صراع صلى السلطة في كمل دولة « ( ٢٦ شبياط / فبيرايير عبام ( ١٩٦٩ ) .

كذلك ، استمر عبد النـاصر في تفسير الصراع الاجتمـاعي في ضوء الـطبيعة البشـرية (٣٠ آذار / مارس ١٩٦٨) ، وفي الدفاع عن الحل السلمي للصراع الاجتماعي (٣ آذار / سارس ١٩٦٨) وعن الطبيعة المزدوجة للصراع (١ ايـار / مـايـو ١٩٦٨) ، وفي رؤيـة الصراعات على انبا تشكل وحدة متشابكة (٣٥ نيسان / ابريل ١٩٦٨) .

وبالمثل ، فقد نظر عبدالناصر الى النظام العالمي - خلال هدة الفترة - كنظام صراعي بالإساس ترجع طبيعته الصراعية الى التكالب الاستمماري لسحق حركات التحرر الوطني في السالم الثالث . وبرغم هزيمة حزيران / يونيو ، لم يتخل عبدالناصر عن مفاهيمه للدور الاستقلالي - التحروي - التكاملي الذي تلعبه مصر في النظام الدوني . أذ نبعد ال ١٠ ع بالمائة من اشارته الى دور مصر العالمي ، يعرف هذا المدور بأنه دور استقلالي نشيط في اطار عدم الاتحاز، وفي ٤٠ بالمائة من تلك الاشارات ايضاً يصرف هذا المدور بأنه دور قيادة عملية الشعرة العربة والتكامل العربي ، وفي النسبة الباقية يصف دور مصر بأنه دور مساعدة حركات التحرر الوطني .

استمر عبدالناصر ايضاً في تفاؤ له المطلق حول تحقيق اهداف السياسية في المدى الطويل ، وليس ادل على ذلك من أنه في ليلة الهزيمة ، اي في مساء ٩ حزيران / يمونيو عــام ١٩٩٧ ، كان عبدالناصر متفائلاً بمستقبل الثورة العربية. ففي خـطاب استقالته الذي اذاعه مفب التأكد من الهزيمة قال :

• إن ثغني غبر محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني للفلاحون والعمال والجنود والتفقين والرأسمالية الوطنية ؛ أن وحمدته وتحاسكه والتضاعل الحملاق داخل اطبار هذه الوحدة قبادر علمى أن يصمم بالمعمل والمعمل الجاد وبالعمل الشاق كما قلت أكثر من مرة - معجزات ضخمة في هذا البلد ليكنون قوة لنفسه والأمت العربية ولحركة الثورة الوطنية وللسلام العالى المقائم على العدل » . كذلك عبر في اول خطاب القاه عقب الهزيمة عن تفاؤ له الشديد حول استعداة الارض العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ ، رغم انه حذر الجماهير بصراحة من أن تتوقع نتائج حماسمة في المستقبل الفريب (٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٧) ، والواقع ان عبد الناصر لم يتخل الهلاق عن اعتقاده الجازم بأن امد انه السياسية ستتحقق لأجا جزء من التيار المطبيعي للتاريخ ( ٢٩ أذار / مارس عام ١٩٦٩ ) . بيد ان تفاؤ له السياسي فقد صفة الاطلاق التي اتسم بها خلال الفترة واصبح تفاؤ لا مشروطاً بشكل واضع . فالتفاؤ ل الناصري اصبح مشروطاً بتوفير ظروف معينة بدونها لن يتحقق الهذف . ويؤكد ذلك ان نسبة الاشارات الى مشروطية المنافئ الونفعت الى ٧٥ بالمائة بدلاً من ٣٧ بالمائة خلال الفترة الثانية .

من ناحية اخرى ، يبدو أن هزيمة حزيران / يونيو قد هزت من اعتقداد عبدالناصر في الانتصار الحنيي للثورة . ويتضح ذلك في أنه عقب هزيمة حزيران / يونيو لم يشر عبدالناصر المنهومه الدائري المحتمي - التقديمي للتاريخ ، يل أنه بدأ يدرك بشكل اكثر وضوحاً أن المختهية الناركية ليست آلية أو واحدية الاتجاه كها كان يتصور قبل ذلك . فدجرد زيادة المواردية العربية العربية ليس ضمانة مؤكدة الى أن ميزان القوى النائي سيكون في مصلحة العرب . ولذلك نجد معظم أشاراته إلى المراكبة التنبؤ السياسي ذات طابع احتمالي لا يرقى الى درجة البيئين المطلق الذي السمت به تلك العقيدة في الفترتين السائفين . بيد ان ذلك لم يضعف من احتفاده في أن الوقت بصفة عامة هو الحليف الاول للعرب ، بدون أن يقدم تبريراً منطقياً المؤمن المطلاح الذي التقدم تبريراً منطقياً المؤمن المطلاح الله عندم تبريراً منطقياً المؤمن المطلاح الله عندم تبريراً منطقياً المؤمن المواردية والدينة المؤمن المؤمن المقدم تبريراً منطقياً المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المقدم تبريراً منطقياً المؤمن المؤ

ويتضبع تأثير هزيمة عام ١٩٦٧ على النسق العقيدي الناصري في تغير مضمون عقيدة عبدالناصر المتعلقة بدور القائد السياسي . فقد تخل عبدالناصر عن تعريف لدوره السياسي على انه معلم سياسي ، ويعبر عن مصالح الجماهير ، وعاد الى تعريفه لدوره السياسي الذي عبر عنه خلال الفترة الاولى كوسيط سياسي بين القوى الاجتماعية مهمت الاساسية الموازنة والتوفيق بين كل التوجهات السياسية .

و فيه ناس كانت بتتصور ان جمال عبدالناصر في مصر بيقول لأي حاجة كن فتكون. وده شيء مستحيل بطبيعة الامور . . . . الحكم ماهمواش اوامر . الحكم هبو عبارة عن تفكير ومناقشات واختلافات ثم اتفاق ثم السير في الطريق . ما فيش واحد في الدنيا مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الشمية بيقول للشيء كن فيكوذ في بلده ويصبح امره لا يود الا اذا كانوا الناس اللي معاد إشعات ه ( 10 شباط / فبراير عام ١٩٦٨ ) .

و القيادة السياسية ليست سيفاً بتاراً قاطعاً ، وإنما عملية موازنـة وعملية اعتيـار بعد الموازنة : ( ٣٠ آذار / مارس عام ١٩٣٨ ) .

البيان (بيان ٣٠ آذار / مارس) هر في الهاية عملية صيافة لكل ما هو ايجهاي في هذه المناقشات المواجهات والمنافقة عالى المنافقة عا

اي شابة فيه وإن أنسق ما فيه وإن أقوم بعدلية ملاءمة بينه وبين الظروف بحكم ما أتحمله من المسؤولية ، ومه كان دوري الوحيد في الليان ، ( ١٨ نيسان / ابريل عام ١٩٦٨ ) . جدول رقم (٦ - ١ )

### التوزيع التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية العامة ، للسنوات ١٩٦٧ \_ ١٩٧٠

| المجموع | 197. | 1939 |      |       | السنة                          |
|---------|------|------|------|-------|--------------------------------|
| (3,     |      | 1111 | 1974 | OHANY | limit limit                    |
|         |      |      |      |       | العفيدة                        |
| ٣       | _    | ١    | 1    | ١     | ١ _ طبيعة العالم السياسي       |
| 1       |      | ١    | 1    | 1++   | صراعي (٪)                      |
| 1 1     |      |      |      |       | انسجامی (٪)                    |
| 1 t     |      | ١.   | ٣    |       | أسمصادر الصراع                 |
| 70      |      |      | 44   |       | الطبيعة البشرية (٪)            |
| 9.7     |      |      | 44   |       | الايديولوجية في الدولة (٪)     |
| a٠      |      | 1    | ٣٣   |       | الخصائص السياسية للدولة (٪)    |
| 1       |      | ٧    | ٤    |       | ج - طبيعة الصراع               |
| ۸۳      |      | ۱۵   | 1    |       | مباراة صفرية (٪)               |
| 17      |      | ٥٠   |      |       | مبارة لاصفرية (٪)              |
| 1       |      |      | ١    |       | هـ- وظيفة الصراع               |
|         |      |      |      |       | وظیفی (٪)                      |
| 1       |      |      | 1    |       | غير وظيفي (٪)                  |
| ٥       | 4    | ١    | Y    |       | ٣ ـ النظام الدوني              |
| 1.1     | ١٠٠  | 1++  | 1    |       | صراعي (٪)                      |
|         |      |      |      |       | انسجامي (٪)                    |
| 7       |      | ١    | 1.   |       | أ ـ مصادر الصراح الدولي        |
| 1       |      | 1    | 1    |       | القومية (٪)                    |
| 1.      | ٨    |      | γ    |       | ب ـ شروط السلام الدولي         |
| 1       | 1    |      | 1    |       | تحقيق المدالة الدولية (٪)      |
| 7"      |      |      | ٣    |       | ج ـ هيكل النظام الدولي         |
| 1       |      |      | 1    |       | قطبية ثنائية مرنة (٪)          |
| 1 1     |      |      | 1    |       | هـ استقرار النظام الدولي       |
| 1       |      |      | 1    |       | مستقر (٪)                      |
| 71      | 1    | ۲    | ۲    | ١ ،   | هـ. دور مصر الدولي<br>محرو (٪) |
|         |      |      |      |       | قائد اقلیمی (٪)                |
| 10      |      | ۵٠.  | ٥٠   |       | مستقل (٪)                      |
| ٧٠ .    | 1    |      | ۱۷   |       | معاد للاستعمار (٪)             |
| 1.      |      |      |      | 3++   | تكامل عربي (٪)                 |

يتبع

تابع الجدول رقم ( ۱ - ۱ )

| ا المجموع | 197. | 1979 | 1414 | (1)1477 | العفيدة                    |
|-----------|------|------|------|---------|----------------------------|
| ۳.        |      | 01   | 77   |         | تطوير عربي (٪)             |
| 13        | 14   | 11   | 110  | Υ"      | ٤ _ التفاؤل / التشاؤم      |
| 11        | 14   | ٦٧   | 0.5  | 1       | تفاؤل غير محدود (٪)        |
| 10        | ٨    |      | _ ^  |         | تفاؤل محدود (٪)            |
| 11        | 44   |      | ۲۸   |         | تشاؤم (٪)                  |
| ٤١        | 14   | ١٣   | ۱۳   | ۳       | أ بالأشارة الى             |
| 17        | 10   | 77   | Α    |         | اهداف بعيدة المدى (٪)      |
| ۸۳        | Λo   | ٦٧   | 44   | 1       | سياسات عددة (٪)            |
| 12        | ١    | ٦    | V    | ٧       | ب مشر وطية التفاؤل         |
| ٧ø        | ١    | ٦٧   | 1    |         | مشروط (٪)                  |
| 10        |      | 77   |      | 1       | غير مشروط (٪)              |
| 4         | ŧ    | 7"   | 7"   | 4       | ج الوقت لصالح من؟          |
| 1         | ١    | 1    | 1    | 1       | لصالح العرب (٪)            |
|           |      |      |      |         | لصالح الأعداء (٪)          |
| ^         | 7    | ·    | 1    | £       | ٥ ـ التنبؤ السياسي :       |
| 111       | 1    | 1    | 1    | 3       | يكن التنبؤ (٪)             |
|           |      |      | ĺ    |         | لا يمكن التنبؤ (٪)         |
| 4         | **   | {    | ١ ،  |         | أ ـ مجالات التنبؤ          |
| 17        | 1    | 1    |      | ۲٠      | التطور التاريخي (٪)        |
|           |      | ĺ    |      |         | النظام الدولي (٪)          |
| 4.4       | pp   | }    | j    | 1.      | سلوك العدو (٪)             |
| 77        | 1    |      | ١    | ٧.      | نتالج السياسات (٪)         |
| 77        | 77   | Į    | Į    | ٧.      | احداث محددة (٪)            |
| 4         | ۳    |      | ١ ،  | ٥       | ب ـ درجة التنبؤ            |
| 97        | 77   | ]    | 1    | ٦.      | يقين (٪)                   |
| rr        | 77   |      |      | ٧٠      | احتمال (٪)                 |
| - 11      | L    |      |      | ٧٠      | لا پقين (٪)                |
| ۰         |      |      | ŧ    | 1       | ٦ ـ دور القائد السياسي     |
| 7+        | 1    |      | }    | 1       | تدخل سياسي نشيط (٪)        |
|           | l    |      |      |         | الرد الايجابي (٪)          |
| ٤٠        | l    |      | ٠.   |         | التدخل كليا كان ممكناً (٪) |
| į.        | l    |      | ٥.   |         | الوساطة الاجتماعية (٪)     |

 <sup>(</sup>١) تشميل تكرارات الفترة من ١١ حزيبران / يونيبو عام ١٩٦٧ حتى أخر كانون الاول/ ديسمبر عام
 ١٩٦٧ ، في هذا الجدول والجداول التالية .

ه انني اعترف امامكم أنني لا أعرف بعد الطريقة التي استطيع بها أن اضغط على زر امامي فتحدث معرة واحدة كل التغييرات التي نريدهاء ( ٢ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٨ ) .

ويتضح ذلك بالنظر الى الجدول وقم (٩ ــ 1) حيث انه في ٨٠ بـالمائــة من اشاراتــه الى دور القــائد السياسي يعــرف دوره عــل انــه دور الــوسيط الاجتمـاعي والمــراقب للنيــاراتـــ الاجتماعية والتاريخية ، ومن المهم ان نعرف أن النسبة المقابلة خلال الفتــرة الاولى كانــــ ٢٦ بالمائة فقط ( جدول رقم (٤ ــ٧) ، ٢ بالمائة خلال الفترة الثانية ( جدول رقم (٥ــ ٩ ) ) .

### ب - العقيدة الفلسفية المتعلقة بالعدو السياسي

- ١٥ ـ التوسع هو سبب وجود اسرائيل .
- ١٦ التوسع كامن في طبيعة الاهداف التاريخية لاسرائيل وفي نسيج المجتمع الاسرائيلي .
  - ١٧ ـ هناك رابطة عضوية بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية .
    - ١٨ ـ لا يوجد صقور وحمائم في اسرائيل .
- ١٩ ـ ارتفعت اصوات في اسرائيل تحذر من الطريق الخطر الذي تسير فيه المجموعة الحاكمة .
  - ٣٠ اسرائيل تصورنا للعالم على اننا نريد تدميرها .
  - ٢١ ستحاول اسرائيل الاستفادة من اي وقف لاطلاق النار او مفاوضات في المستقبل .
  - ٢٢ ـ لن تنسحب اسرائيل من الاراضي المحتلة الا اذا أجبرت على ذلك بالقوة المسلحة .
- ٣٣ اسرائيل تختار اهدافها في ضوء قانـون تعظيم المنافع ، وتنبع اهدافها من خلال منهج عقلاني ـ تدرجي .
  - ٢٤ استراتيجية اسرائيل مبنية على فرض التسوية من خلال القهر النفسي والعسكري .

شهدت نظرة عبد الناصر العامة للصراع العربي - الاسرائيل خلال تلك الفترة تغيرات مهمة سواء على مستوى هوية واولوية الإعداد او على مستوى طبيعة النفاعلات السياسية في هذا الصراع ، ويتضح اول ابعاد هذا التغير في ظهور اسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي والمباشر، ا اذ يوضح الجدول وقم (٦ - ٢) انه في ٥٥ بالمائة من اشاراته الى الاعداء السياسين طوال تلك القرة ، كانت اسرائيل يشار اليها باعتبارها العدو الرئيسي ، بينا بلغت تلك النسبة في الفترة السابقة ٣٣ بالمائة نظفا (جدول وقم (هـ ٢) ، فقبل حرب حزيران / يونيو، كان الاستمعار الغربي يلعب دور العدو الرئيسي والمباشر في التصور الناصري ، بينها كانت اسرائيل والرجيع العربية تلعبان دور العميل. بيد ان الحرب أتت باسرائيل الى مشارف قلب الاراضي المصرية يحيث اصبحت خطراً مباشراً وعاملاً لا يمكن تجاهله من خلال النظرة الناريخية بعيدة المدى .

جدول رقم (٦ - ٢ ) التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٧٠

| السنة العدو                    | (*){44V | 1938  | 1474 | 197+  | المجموع |
|--------------------------------|---------|-------|------|-------|---------|
| اسراليل (٪)                    | ٧٢.٣    | V0, T | ٧٧,٧ | ٧٢    | 719     |
| اسرائيل والاستعمار (٪)         | Y.1     | 0,5   | γ,γ  | 1.4   | 13      |
| الاستعمار (٪)                  |         | 1,4   | 1,1  | 4.1   | ۸       |
| الولايات المتحدة (1/)          | ۸.٦     | 0,4   | 1115 | 14, A | ٥٤      |
| الولايات المتحدة وبريطانيا (٪) |         | +,4   | 1,1  | ٠,٦   | ٣       |
| السمودية (٪)                   | 1,7     |       |      |       | ١       |
| الأردث (٪)                     |         |       |      | 1, 7  | ۲       |
| توئـس (٪)                      |         |       | ١,٠  |       | ١ ١     |
| الرجعية المربية (٪)            | ٦.٤     |       |      |       | ۳       |
| العرب (آخرون) (٪)              | ۲,۱     |       |      |       | ۲.      |
| الغرب (آخرون) (٪)              | 7,1     | 1,4   |      | 1.8   | v       |
| اعداء داخليون (٪)              |         | ٨,٨   | 1,1  |       | 11      |
| آخرون (٪)                      |         |       |      | ٠,٦   | 1       |
| عدد التكرارات                  | ٤٧      | 115   | 111  | 175   | EYE     |
| العدد الكلى للفقرات            | oį      | 114   | 110  | 174   | £4V     |

تمثل التغير العقيدي الثاني بمانتقال البلدان و المحافظة و العربية ـ وبالذات السعودية والاردن \_ من موقع العداء المي موقع التحافف . ذلك ان حرب حزيران / يبونيو التي انتهت باحتلال اراضي للبلدان و الشوري ـ السياليدان و المحافظة و عمل السواء ، جعلت من النزاع و الرجمي و العربي غير ذي موضوع . وقبل كل شيء ، فيأن النظام الاردي خاض الحلوب الى جانب مصر ، وليس إلى جانب اسرائيل ، كها أن المدعم المالي من بعض البلدان و المحافظة و اخذ يشكل حيزاً مها من كيان الاقتصاد المصري ، بعد أغلاق قناة السويس . وكما يتضح من الجدول وقم (٧ ـ ٢ ) ، فإن عبد الناصر ـ بعد حرب خزيران / يونيو ـ نادرا ما نظر الى اى نظام عرب كنظام عماد ، ينها قفرت اسرائيل الى مركز الصدارة المطلقة .

لم يقتصر التغير فحسب على طبيعة واولوية الاعداء السياسيين ، ولكنه امتد كذلك الي طبيعة

التفاعلات السياسية بين هؤ لاء الاعداء . استمر عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كاداة في المخطط الامريكي العالمي للمسطرة على الشرق الاوسط وقلب النظم الثورية العربية : « ان ما نواجهه مباشرة في ميدان القائل ، اي اسرائيل رما يسند اسرائيل مباشرة ، اي حركة الصهيرتية العالمية انحا هو المظهر والاداة لتنفيذ للمطلق نظام السيطرة الاستمعارية العالمية » ( 11 نيسان / ابريل علم 190 ) .

بيد أن العلاقة بين أسرائيل والاستعمار الأمريكي \_ في المنظور الناصري \_ اصبحت علاقة عضوية ومتعددة الأبعاد ، بحيث أصبح الطرفان كلاً متوحداً بصعب التبييز فيه بين السيد والمعيل . وترجع جلور هذه العلاقة العضوية بين أسرائيل والاستعمار الأمريكي في المصالح - الله المصالح المريكية في السيطرة على المنطقة \_ حيث تلعب أسرائيل دوراً مهماً في تحقيق تلك المصالح - والى الاصروات الانتخابية اليهودية في المجتمع الأمريكي . وفي مقابلة مع الصحفي الهندي كارنجيا في أمريسان / إبريل عام 1970 ، أوضح عبد الناصر تصوره لابعاد العلاقة بين أسرائيل والاستعمار الأمريكي كالتاني :

الدريكا موجودة في اسرائيل . ان السرائيل هي قاعلتها الاهامية في غرب آسيا . فأي ترابط يحكن أن بكون
 العمق من الترابط الامريكي ـ الاسرائيل ؟ ان واشنطن تردد في كل مرة كلام اسرائيل ، والمذكرات الامريكية لنا
 لكرد ، كالبيغاء ، الكلمات والجمل التي تستخدمها « مائير » و ديان » » .

إن محصلة هذه التحولات الادراكية في طبيعة الاعداء السياسيين هي تصور جديد للصراع العربي ـ الاسرائيلي كعلاقة ثنائية طرفاها الاساسيان هما مصر وبقية العرب من ناحية ، واسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر .

ومن ناحية اخرى ، ظلمت عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل ذاتها ثابتة تقريباً . فاستمر عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كمدو لدود لا تقف مطامعه التوسعية عند حد ، وكاقلية غربية تطالب لنفسها بما لا تملكه، وكمشروع استعماري يتأسس على العنصرية ( ٢٣ تموز / يوليو ١٩٦٩ ، ١ ايار / مايو ١٩٧٠ ) .

وفي خطابه في عيد العمال في اول ايار / مايو عام ١٩٥٠ ، اوضح ان اسرائيل تهدف الى التوسع ــ انطلاقاً من غطط هرتزل و من النيل الى الغرات ، من فرع دياط ، تنخل الشرقية ومناطق اخرى غرب الفتال لغاية ما توصل الى العراق تدخل سوريا وتدخل لبنان وتدخل الاردن وبيدخل الجزء الشمالي من المحدودة : .

نظر عبد الناصر الى الاهداف التوسعية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ كامتداد للاهداف التاريخية للصهيونية التي وضع اسسها تيردور هرتزل . فاسرائيل تنفذ و الحربطة التي قال عنها هرتزل و ( ١ ايار / مايو ١٩٧٠ ) كها أنها تنفذ الحلم الديني المسمى « ارض التوراة » .

و سياسة اسرائيل سياسة تقوم على العدوان الدائم ، والتوسع ، وضم الارض واستعمارها . أن مؤسسي اسرائيل انفسهم لم يخفوا ابدأ مشروعهم الحاص باسرائيل الكبرى التي تشمل قناة السويس والدلنا والاردن ولبنان وسوريا والعراق والمنطقة كلها الواقعة بين النيل والقرات . وذلك كله مسجل في خطة وايزمان الموضعة في خريطة هرتزل لاسرائيل الكبرى » . ( ۱۸ نيسان / ابريل علم ۱۹۷۰ ) .

ه العدو يريد التوسع . قادة اسرائيل بعد ٢٧ قالوا تصريحات كثيرة . ديان قال ان حدود ٤٨ عملها الجيل بتاعنا ، يعني بناع ديان . والحدود التي وصامنا اليها سنة ١٣٦٧ همي الحدود التي عملها الحيل اللي عما يالعندال وزوة ، فهناك في الوقت الحائض . وعلى الجيل الجلديد ان يعمل على ان يستعيد اسرائيل كلها . وقال اله طلا هناك تروزة ، فهناك رض النوراة ، ويقصد بأرض التوراة ملك فلسطين كلها ـ واجزاء من الامة المدينة من النيل الى القرات . هناك من اعمل في من النيل الى القرات ، وان غويطة اسرائيل همي العالم الذي عمل المنافقة اسرائيل هم الحريطة الدي عام ١٩٧٠ ) .

كذلك استمر عبد الناصر طوال معظم تلك الفترة يؤكد عمل الطبيعة المتكاملة للنخية السياسية الاسرائيلية . فالخلافات السياسية بين شتى اجزاء النخبة الاسرائيلية - فيها يتعلق بالاراضي العربية .. هي خلافات ثانوية . فالكل يربد التوسع ، بيد ان البعض يربد قطعة اكبر من الارض ، والبعض الأخر يربد قطعة اقل :

لا اعتقد ان مناك صقوراً وحماتم ( في اسرائيل ) فهناك بعض الناس يفضلون الحديث بلغة ديلوماسية مثل إبا
ابيان ، فيقولون انه حمامة ، ومع ذلك فقد أعلن في الأسبوع الماضي انه يؤيد استمرار احتلال الاراضي المحتقد
اتبول الله أنه حمامة ؟ ليس هناك في الحقيقة اي خلاف بيهم ، ولا اعتقد انه سيكون هناك اي تغيير بين الثامة
الاسرائيليين . احتلافات في الادوار ولكن ليس بينهم خلافات في النزعات العدوانية » ( ٢٦ شباط / فيراير عام 1٩٦٩) .

د ليس هناك صقور رحماته . . . . ان المسؤ ولين عن مليحة دير ياسين اهضاء الأن في مجلس وزراء اسرائيل. والمجتمع الاسرائيلي كله قد تحول ال مجتمع عسكري يفكر بعقلية الارهاب والنوسع ، فكيف اصور لنفسي ار اسمح للاخورين ان يصوروا لنا وجود صقور وحمائم ء ( ١٧ ايار / مايو عام ١٩٦٩ ) .

« هناك بعض الخلافات حتى بين الاسرائيليين انفسهم . فبعضهم يريد قطعة معينة من الارض ، وغيرهم يسريد قسطمة اكبر ، وغيرهم كمذلك يسريد ان تصم كمل الاراضي المحتلة الى اسرائيل . واطن ان الكثيرين من الاسرائيليين ، والكثيرين من اليهود يسريدون ان يضمموا كل الاراضي المحتلة ، ( ١٣٣ شبباط / فبرايس عام ١٩٧٠ ) .

بيد أنه ابتداء من اوائل منة ١٩٧٠ ، بدأ عبدالناصر ينظر الى النخبة الاسرائيلية كنخة متمددة المجموعات ، حيث تتبنى كل مجموعة سياســة مختلفة ازاء الاراضي المحتلة . فهناك مجموعة « المعتدلين » التي تنادي « بالسلام العادل » ، ومجموعة « المتشددين » التي تطالب بضم كل الاراضى العربية المحتلة :

الحدود الامنة والمحترف بها التي يطالب بها الزعهاء الصهيونيون هي التي تقدوم على ضم يعض الاراضي
 المربية متحدين بذلك المقانون الدول وأبسط تواعد العدالة . والمذين يؤيدون السلام العادل في اسرائيل برزحون

تحت وطأة للؤسسة العسكرية التي تسبطر على الدولة من قمة رأسها الى قاعدتها » ( ١٨ شباط / فيراير عام ١٩٧٠ ) .

ه إن اصوانا كثيرة ـ حتى في اسرائيل نفسها . بدأت تحذر من الطريق الوعر والحنطر الذي تنزلق فيه الجدماعة العسكرية الحاكمة في اسرائيل » ( اول ايار / مايو عام ١٩٧٠ ) .

ترجع اهمية هذا التحول في تحليل عبدالناصر لطبيعة النخبة السياسية الاسرائيلية ، الأ انها المرة الاولى التي تصور فيها عبد الناصر وجود معتدلين في المجتمع الاسرائيلي ، كيا أنه كان انعكاساً لاستعداده للتسوية السلمية مع اسرائيل وليس مصادفة ان مثل هذا التحول توافق مع نداء السلام الذي وجهه عبدالناصر الى الرئيس الامريكي نيكسون ، ومع قبوله اللاحق لمبادة ووجرز .

باستثناء هذا التحول ، ظلت عقائد عبد الناصر الاخرى المتعلقة باسرائيل ثابتة تقريباً . نقد نظر عبد الناصر الى منهج اسرائيل في اختيار الاهداف كمنهج تعظيمي يحكن النبؤ به . فعلى المرء الا يتوقع ان ترضى اسرائيل بالتوسيم الحالي ، لانها ستسعى دائياً ألى مزيد من التوسع . وقد اكد عبد الناصر انه يتوقع أن تحاول اسرائيل بعد عشر سنوات أن تضم اراضي عمريية جديدة ( ۱۳ شباط / فبراير ۱۹۷۱ ) . كذلك توقع عبد الناصر انه . نظراً لعدم توازن القوى العربية . الاسرائيلية - فإن اسرائيل لن ترد على اي مبادزه سلامية عدرية بالمثل ، وأنها ستستخل اي مفاوضات عربية اسرائيلية لانتزاع الاستسلام العربي لمطالبها :

 إذا حلسنا على مائدة للتفاوض على شروط العملج ، فإن همذا معناه ان نجلس عمل مائدة التسليم ،
 وسيكونود هم في المركز الاقوى ، اذ انهم سيكونون في مركز يتبح لهم املاه شروطهم ، ( 19 نيسال / ابويل عام ١٩٦٩ ) .

د ان وقف العمليات العسكرية من شأنه أن يعطي للعدو المهلة التي يحتاج اليها لمواصلة استعماره للاراتهـي العملة، ( 18 شباط / فبراير عام 140 ) .

وبالمثل ، فإن اسرائيل لن تتخل عن صلافتها وتشددها الا اذا تأكدت كلياً ان العــوب قادرون على الحاق خسائر جسيمة بها :

ان الاسرائيليين يابون تسوية الامور . ولن يدخل في رؤ وسهم اي فهم الا يوم يشمرون بأن لدينا قوة مقاتلة
 أه ألة ، ( غ آذار / مارس عام ١٩٩٨ ) .

وفي تحليله لمناهج واستراتيجيات اسرائيل في تنفيذ اهدافها التوسعية لاحظ عبدالناصر ان اسرائيل تتبع منهجا تدرجياً عقدالانياً ( ١١ آذار / مارس ١٩٦٨ ) واستراتيجية قوامها الالرهاب المنتظم ، ، ه القسو النفسي » وه الردها» (٣٣ تموز / يوليسو ١٩٦٩ ) . اما استراتيجية اسرائيل الاجرائية ، فهي ان تطلب المفاوضات المباشرة مع العرب وتوقيع اتفاقية سلام في ظل التهديد بضم الاراضي العربية المحتلة ، حتى يقبل العرب كمل شروطها ( ٢٩ سيسان / ابريل ١٩٦٨ ، ٣٢ شباط / فيراير ١٩٧٠ ) .

و اكثر من واحد من زهاء اسرائيل وقف وقال علنا نحن نريد ارض العرب ، فكيف ناخد ارض العرب من العرب؟ هل نقنع العرب بأنهم يتركوا لنا ارضهم بالمنطق والحجة؟ ذلك لا يصلح ، والسيل الوحيد اذن هو الن نشل وان نثير الرعب والحوف ، وليس في ذلك ما يتبغي ان نخجل منه او نداريه تحت الشمور بوطاة الفسيره ( ا ايار / مايو عام ١٩٧٠ ) .

جدول رقم (٣ ـ ٣) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠

| المجموع | 144+    | 1444    | 1414     | OHIV  | العثيدة                      |
|---------|---------|---------|----------|-------|------------------------------|
| 1772    | PT      | 715     | Y"Y      | А     | ٢ ـ طبيعة العدو(١)           |
| 1.4     | (1) IY  | (1) 4   | (1 £) YA | 0.    | تدميرية (٪)                  |
| £7      | (11)    | (44)    | (90)     | (11") | توسعية (٪)                   |
| ۳۱      | (0) 70  | 77      | (4) 11   | rv.   | عدوائية (٪)                  |
| ۳       | ۲       | (4)     |          |       | دفاعية (٪)                   |
| ١       |         |         | ٣        |       | ئولىقىة (X)                  |
| ١       |         | ٣       |          |       | تنمية داخلية (٪)             |
| 3.7     | - 11    | - 1     | ٧        |       | أ_مصادر اهداف العدو          |
| 1       | (4)     | (17)    |          |       | الايديولوجية (٪)             |
| øΑ      | (%1)    | (41)    | (0V) VE  |       | اهداف تاريخية (٪)            |
| 70      | (YV)    | (17)    | 77       |       | خصائص داخلية (٪)             |
| ٤       |         | (۱۷)    |          |       | خصائص القيادة (٪)            |
| ŧ       |         | (۱۷)    |          |       | خارجية                       |
| ٨       | ١       | 4       | ź        |       | ب ـ عمومية عداء العدو        |
| 1       | 1       | 1       | 141      |       | عام / دائم (٪)               |
| l I     |         |         |          |       | ح - احتمال رد المدو          |
| 10      | ٦       | ۳       | 1        |       | على المسالة                  |
| ٧       |         | 777     |          |       | الرد بالمثل (٪)              |
|         |         |         |          |       | استفلال الموقف في تفس        |
| ٦٧      | (111)   |         | (01) 77  |       | المناصبة (٪)                 |
|         |         |         | l i      |       | استغلال الموقف في مناسية     |
| 77      |         | (٦٧)    | 277      |       | اخرى (٪)                     |
| 11      |         | 7       | ۳        |       | د- احتمال رد العدو على القوة |
| 7.4     | (A+)1++ | (01) 77 | (۱۰۰)    |       | التراجع (٪)                  |
| 11      |         | 44      |          | L     | المرد بالمثل (٪)             |

تابع الجدول رقم ( ٦ - ٣ )

| لجموع | 197        | 1979   | 1550    | (1)1437  | السنة                             |
|-------|------------|--------|---------|----------|-----------------------------------|
| لجموع | 144,       | 1913   | 1111/   | 1.01410  | العقيدة                           |
| 10    | ۸          | ٤      | ۲       | 1        | هـــ صورة العدو عن مصر            |
| ٤Y    | (14) 01    | (44)   | (0.)    | (1,)     | تدميرية (٪)                       |
|       |            | 1      |         |          | توسعية                            |
| ۳۰    | (TV) 0+    | (Ya)   | (01)    |          | عدوانية (٪)                       |
| 1     |            |        |         |          | و ـ تصور العدو للصراع             |
| 1     | (1)        | i      |         |          | حتمي / مرغوب (٪)                  |
| ٧     |            | 1      |         |          | س ـ الثموذج السياسي للعدو         |
| 17    | (Y)<br>(A) | (111)  |         |          | کیان واحد (٪)                     |
|       | 1 ' '      |        |         |          | کیان متعدد (٪)                    |
| 7.4   | 1 1        | ٣      | V       | ٣        | ص ـ الدور الدولي للمدو            |
|       |            |        |         | (777)    | قائد استعماري (٪)                 |
| 79    | (%%)       | (°1V)  | (YY)    | ('\V)    | عميل استعماري (٪)                 |
| 17    | (11) **    |        | (11)    |          | عميل صهيوني (٪)                   |
| 14    | (11)       | (44)   | (11)    |          | تخريب اقليمي (٪)                  |
| 12    |            | a      | £       | ۲        | ر(١) ـ مسلك العدو في اختيار الهدف |
| 1     | (1,) 1     | (1.) ) | (40) 1  | (0+) 1++ | الحد الأقصى (٪)                   |
|       |            | İ      |         |          | الحد الأدني (٪)                   |
| ٧.    |            | Ψ.     |         |          | ر (٣) مسلك العدو في اختيار الهدف  |
| 1     |            | (111)  | ŀ       | i .      | مر ن (٪)                          |
|       |            |        |         |          | جامد (٪)                          |
|       | ۲ ۲        | ۲.     | ١       |          | ر(٤) ـ مسلك العدو في اختيار الهدف |
| 1     | (0.) /     | (111)  | (1)     |          | يكن التثبؤ به (٪)                 |
| l .   |            | ٧      | Ι,      |          | لا يمكن التنبؤ به (٪)             |
| ^     | ,          | ,      | £       | 1        | ز _ منهج العدو                    |
| 17    | (1)        |        |         |          | التمهيد اولاً (٪)                 |
| 1,1   | (,,,)      | 0.     | (01) Y0 |          | المحاولة والخطأ (٪)               |
| 70    |            |        | (Ya)    | (111)    | التدرج (٪)                        |
| 17    |            | (81)   | (,,,)   | (''')    | الضرية الخاطقة (٪)                |
| 1     |            |        |         |          | التعبثة الشاملة (٪)               |
| 1 47  | 71         | 17     | . "     | ١,       | ط _ استراتيجية العدو              |
| 7     |            |        | ۲.      |          | ادر خدك الايسر (٪)                |
| YY Y1 | (A) YA     | (17)   | en      |          | ردمية (٪)                         |
| - ٧١  | 17 (30)    | (AY°)  | (11) A1 |          | عدوائية (٪)                       |

 <sup>(</sup>١) النسب بين قوسين ( ) في الجدول والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل .

## ثانياً: العقائد الادائية

### أ . العقائد الادائية المتعلقة باختيار الهدف

مدف مصر الرئيسي هو استمادة الاراضي العربية التي احتلت في حزيسران / يونيـو
 عـام ١٩٦٧ ، وتسوية الشكلة الفلسطينية ، إمـا من خدلال دولـة دعفـراطيـة علمائيـة في
 فلسطين ، وإمَّا من خلال انشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة .

٢٦ \_ على القائد السياسي أن يختار دائياً الحدف الاقصى .

٢٧ ـ على القائد السياسي ألاًّ يعدل او يغير او يتخل عن اهدافه القصوي .

٧٨ ـ من الممكن تعديل او تغيير او التخلي عن وسائل تحقيق الهدف الاقصى.

٢٩ ـ اهداف مصر كلها اهداف متكاملة بالطبيعة ، بيد ان المحركة لها الاولوية المطلقة على كل الاهداف الاخرى .

عقب العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، ركّز عبدالساصر على تحقيق هذه الصدد وجمه هدفين اساسيين هما : انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلت . وفي هذا الصدد وجمه جهدا الرئيسي لاعادة بناه القوات المسلحة من اجهل اكتساب قبوة ردعية في مواجهة اسرائيل تجبدها على الجلاء سلمياً او بالقدوة اذا فشلت التسوية السلمية . اما الهذف الشاني ، فهو استعادة حقوق الشعب الفلسطيني : فانسحاب اسرائيل من الارض المحتلة - كما قال عبد الناصر في حديث الم جلة لوك في 3 آذار / مارس عام ١٩٦٨ - لن ينهي الصسواع العربي - الاسرائيل ، لأن المشكلة الفلسطينية ذاتها ستظل قائدة (١) .

في البداية وفض عبدالناصر اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لأن و مثل هذه الدولة عناسبة وأحده المدولة ، طالب بأن متون ضميغة وتحت سطرة اسرائل » ( ٤ / ٣ / ١٩٦٨ ) . وبدلاً من تلك الدولة ، طالب بأن ء تقرم في فلسطين دولة لا تقوم على اساس من دين واحد ، بل كل الادبان ، امة من اليهود ، والمسلمين ، والمسيحين » ( ٧ شباط / فبراير ١٩٩٨ ) . بيد ان عبدالناصر تحمل بعد ذلك عن اعتراضه المبدئي على انشاء الدولة الفلسطينية واكد ان مثل هذا الاختيار يجب ان يترك للفلسطينين الفسهم ( ٤ ١ حزيران / يونيو ١٩٧٧ ) . كذلك ابدى عبدالناصر استعداده للتوصل الى تتموية سلمية مع اسرائيل عبل اساس قرارات الامم المتحدة وبالذات تلك المتعلقة بعودة لللاجئين الفلسطينين ، واكد انه في اطار هذه التسوية سيسمح لاسرائيل باستعمال قناة السويس ، اذا تخلت عن مطامعها التوسعية ( 14 نيسان / ابريل ١٩٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) في حديث صحفي في ٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٩ اوضح عبد الناصر ان قرار مجلس الامن رقم ٣٤٧ قد يكون كافياً لحل مشكلة ازالة آثار العدوان ، ولكنه بالقطع لا يكفي لمالجة القضية الفلسطينية ذاتها .

مع مضي الوقت ، واتضاح صعوبة اللجوء الى الحل العسكري في المدى القريب ، بدأ عبدالناصر يبدي استعداداً أكبر للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل ، ففي حديث له في ١٧ ايار / مايو عام ١٩٦٩ ، اظهر استعداده للاعتراف باسرائيل ، • اذا تم التوسل الى حل انسان لمشكلة فلسطين • ففي حديث آخر في ١٢ ايار / مايو عام ١٩٧٠ مشل عبدالناصر عن استعداده لقبول دولة يهودية في فلسطين اجاب ، انه يرفض فقط احتلال تلك الدولة لاراضينا ويرفض اصرارها على استباحة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ١٩٠٠.

من ناحية اخرى ، استمر عبد الناصر في اعتناق عقيدة اختيار الاهداف السياسية من وجهة نظر تعظيمية مع التمسك بتلك الاهداف . فقد اصر على الانسحاب الكامل لاسرائيل من كل الاراضي العربية التي احتلت عام ۱۹۹۷ (٣٣ قوز / يوليو ۱۹۹۸) . واكد انه لا مكان لاي حل ومط او و جدال او اخل وعطاء ولى هذا لهدف (٣٣ تشرين الشاني / نوفهبر (۱۹۶۷) . والتسوية السلمية المشرفة - من وجهة نظر عبد الناصر - هي التسوية التي الا تحكن اسرائيل من ان تأخذ اي بوصة من الارض العربية في يم بلد عربي ، ( ٤ كانون الاول / لا يمكن عبد المام الاول المحافقة المشرفة عن الاول الاول / المحافقة المنافقة 
بيد ان اختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على تلك الاهداف ، لم يكن يعني .. بالنسبة لعبد الناصر . الاصرار على مناهج واستراتيجيات ثابتة . فقد اكد ان ادوات استعادة الاراضى المحتلة قد تتعدد او تتغير او تعدل طبقاً للظروف ، ولكن الهدف ذاته لا يتغير :

اليس مناك طريق مختصر او قصير الى ما نريد . ايضاً ليس مناك طريق واحد لا بديل له نصل به الى الهند الطريق طويل وشاق . كذلك فإن مناك مدة طرق لا بد ان نسير عليها في نفس الوقت z ( ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٩٧ ) .

كذلك لجأ عبدالناصر الى استراتيجية ادماج كل القيم في اطبار قيمة سياسية واحدة مما سمح له بتأجيل تطبيق الهدف او باتباع سياسات حذرة دون أن يضطر للاعتراف بأنه تخلى عن

<sup>(</sup>٣) في هذا الوقت قبل عبدالناصر اقتراح الرئيس البوغوسلافي تيتو بترقيب اجتماع بهته وبيين ناصوم غولمهان رئيس المؤتمر الهيهودي العالمي أنتيذ , وبناء عليه ، اوقد عبدالناصر بموناخاصا ، هو الاستاذ احمد حمووش ، قابل غولمهان في بارس . وقد الميخ حروش غولدانان ان عبدالناصر يطلب لقاء ، وأنه لا يانم أن تكون تلك الزيارة علية . وقد اعترضت غولدا ماثير ، رئيسة وزراء اسرائيل على هذا المقاء . ويقول غولدانا ان مائير لم تكن تريد اي مفاوضات مع حدالناصر لأنها كانت تفضل استمرار الوضع الراهن ، باعتباره افضل الاختيارات امام اسرائيل . وقد يتحجد عائير في استعماد قوار من مجلس الوزراء الاسرائيل بوفض اللقاء المقترح بين عبد الناصر وغولدمان ، انظر : ناسوم غولدمان ، و عليث صحفح لمجلس الوزراء الاسرائيل بوفض اللقاء المقترح بين عبد الناصر وغولدمان ، انظر :

هدفه الاقصى . فعبدالناصر لم ينظر الى التسوية السلمية والمواجهة العسكرية كبديلين ، ولكنه نظر اليهها كقيمتين متكاملتين يجب اختبارهما في آن واحد :

و العمل السياسي استعمال نوع من انواع القوة ، او درجة من درجاتها ، والعمل العسكري تصاحد بالقوة الى العمل العسكري تصاحد بالقوة الى اعتف درجاتها ، واربد ان اقول ان احدها لهس بديلاً عن الآخر . والحط الفاصل بينها ليس كالصراط المستقيم ، اي اننا يكن أن نجرب في العمل السياسي ، وفي نفس الوقت نستعد للعمل العسكري ، ( ٣٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٧ ) .

كذلك ، لم يرعبدالناصران هناك اي تعارض بين قبول وقف اطلاق النار طبقاً لمشروع روجرز ، وبين الاستعداد الشامل للمعركة ( ٢٤ تموز / يوليو ١٩٧٠) . وفي خطابه اصام مجلس الامة المصري في ٢٤ آذار / مارس عام ١٩٧٠ لحص تصوره للعلاقمة بين الاهمداف والوسائا. كالتالي :

و قد يكون صحيحاً ان لدينا هدفاً عدداً ، ولكن الصحيح ايضاً انه ليس هناك طريق واحد ضذا الهدف المحدد ، وإنما نحن نتحرك عليه على مسالك متعددة ، ويسرعة كبيرة ويمرونـة قادرة عمل الاستجابـة للمتغيرات الطارقة ، .

بيد ان عبدالناصر اضاف الى عقائده المتعلقة بتكامل القيم عقيدة جديدة ، وهي اعطاء بعض القيم اولوية مطلقة على ما عداها من القيم . وقد تمثل ذلك في الاولوية المطلقة التي اعطاها للممركة مع اسرائيل على غيرها من الاهداف كالتنبية والاصلاح السياسي ، دون أن يحرى في تلك الاولوية تناقضاً في القيم ( ١٠ كنانون الاول / ويسمبر ١٩٩٩ ) . بعبارة خرى ، فالقيم الثانوية عجب أن توظف لخدمة القيمة الاساسية ، وهي المحركة . ولذلك عندما واجه عبدالناصر مطالب الاصلاح المداخلي في آذار / صارس عام ١٩٦٨ رد على ذلك بشعار لا صون يعلو على صوت المركة ،

وليس هناك الآن ، ولا ينبغي ان يكون هناك ، صوت اصل من صوت المعركة ، ولا نبذاه اقدس من ندائها . ان اي تفكير او حساب لا يصنع المعركة وضرورانها اولاً وقبل كمل شيء ، لا يستحق ان يكون تفكيراً ولا تزييد تتيجته عن الصفر . ان المعركة لها الاولوية على كل ما عداها ، وفي سبيلها وهل طريق تحقيق النصر قبها يهون كل شيء ء .

ولذلك نجد في الجدول رقم (٧-٤) ان ٥٤ بالمائة من اشارات عبدالناصر الى تكامل

<sup>(</sup>٤) في آب / اغسطس عام ١٩٦٧ انعقد بالحرطوم مؤتمر قعة عربي لمنافشة استراتيجية العمل الدربي . ويلمكر عمد عجوب ، ويس وزراء السودان آتالي ، ان عبد الناصر ابدى صرونة في تصوره لادوات استعادة الاراضي المحتلة . فقد انداز تحرير المحتلة على اسرائيل ، وان الملك حسين تقد رفض هذا الاقترام ، ويضيف عجوب ان اللاءات الاربع التي جاءت في بيان المؤتمر ( لا صلح مع اسرائيل ، لا عمل مناوضة مع اسرائيل ، لا اعتراف باسرائيل ، لا تعرف في الفقية الفلسطينية ) قد ضمنت في البيان بناء على الترام واصرار عمد عجوب نقسه ، ورضم اعتراض عبد الناصر ، انظر :

Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics, pp. 142-143.

وتعارض الاهداف تؤكد ان لبعض القيم اولويـة مطلقـة ، وان معظم تلك الاشـــارات يتعلق بالمحراع العربي ــ الاسرائيل ( المعركة ) .

جدول رقم (٦-٤) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتملقة بأسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٠

| المجموع | 11/4    | 1474    | 1111    | 1477  | السنة                              |
|---------|---------|---------|---------|-------|------------------------------------|
| 174     | ٤٩      | 74      | 44      | ٨     | ١ . طبيعة الأهداف السياسية         |
| ٣       |         |         | 11      |       | تنمير الأعداء (٪)                  |
| ١       |         |         |         | (17)  | دفاعيـة (٪)                        |
| 10      | A1 (*1) | (1) 1.  | ٤       | (11)  | توليقية (٪)                        |
| 14.     | (17) 70 | (t) v   | ۳.      |       | سلامية (٪)                         |
| 10      | 7       | 17      | 1 44    | To    | تنمية داخلية                       |
| 94      | (84) 00 | (00) 77 | (£1) £7 | (01)  | استمادة الحقوق (٪)                 |
| 71      | ١.      | - 11    | 1       | ۳     | أ ـ اسلوب اختيار الاهداف           |
| 17      | (4+)1++ | (YY)1++ | (0V) AT | (111) | اهداف قصوی (٪)                     |
| 7"      |         |         | 17      |       | اهداف محكنة (٪)                    |
| 15      |         | ١ ،     | v       | ١ ،   | ب ـ تناقض الأهداف                  |
| 81      | (0.))   |         | 18      | (111) | الأهداف متكاملة (٪)                |
| US.     | 1       | (۱۰۰)   | (0Y) A0 |       | اولوية بمض الأهداف(٪)              |
| - 11    | 11      |         | "       | ١ ١   | ج ـ امكانية تمديل الاهداف والوسائل |
| 1       | [       |         | [       |       | تمديل الأهداف (٪)                  |
| 9.5     | (111)   | -       | 27      | 1     | تعديل الوسائل (٪)                  |
| 4       | [       |         | 77      | 1     | التخلي عن الوسائل (٪)              |

#### ب العقائد الادائية المتعلقة بتنفيذ الهدف

٣٤ ـ ازالة آثار العدوان تتطلب حركة متعددة على طرق متعددة للعمل .

٣٥ ـ الحركة العملية لاجلاء اسرائيل من الاراضي المحتلة يجب ان تكون حركة تدرجية .

٣٦ ـ الحق بدون القوة ضائع . بناء قوة ردعية ذات مصداقية قد يكون بديلًا عن استعمال القوة .

٣٧ ـ ليست لدينا معركة مع اي نظام عربي ، ولن نرد بالمثل على اي هجوم عربي .

٣٨ ـ اذا حاولت قوى الثورة المضادة ان تستغل الصعوبات الراهنة ، فسنسحقها .

- ٣٩ تجنب اللجوء الى سياسات تنطوي على المخاطرة في الصراع العربي الاسرائيلي .
- \$ \_ يجب ان نجهز قواتنا المسلحة للحرب وننتظر حتى نحدد الوقت والمكان المناسبين .
  - ٤ ٤ \_ تجنب العمل السابق الأوانه ولا تتصرف قبل حساب كل الاحتمالات .
    - ٢ ٤ ـ لا تقدم على عمل ذي طبيعة تصعيدية الا من موقع القوة .
      - ٤٣ ـ لا تستجب لاستفزازات العدو .
- ٤٤ ـ للقوة مستويات متعددة تتراوح ما بين قوة العمل السياسي وقوة العمل العسكري .
  - ٥٤ ـ ما اخد بالقوة لا يسترد بغير القوة .
- ٤٦ ـ يجب اللجوء الى القوة العسكرية اذا فشلت الوسائل السلمية في تحقيق الإهداف.
- ٤٧ \_ عند استعمال القوة العسكرية ، فإنها يجب ان تستعمل بالتنسيق مع القوة السياسية .
- ٨٤ ـ عند استعمال القـوة العسكرية ، فإنها بجب ان تستعمـل بشكل تـدريجي من خلال استزاف منظم لقوة العدو .

قلمنا في تحلينا للتصور الناصري للصراع العربي - الاسرائيلي ، ان هذا التصور كان ينطلق من المنظور التاريخي للسياسة ، معتبراً بذلك ان هذا الصراع هو عملية تدرجية اساسها بناء القاعدة التكنولوجية العربية المنكملة ، بدون اشتراط اللجوء الى القوة المسكرية. والواقع ان احتلال سيناء وبقية الاراضي العربية لم يغير من هذا التطور تغييراً أساسياً ، فقد استمر عبد الناصر يؤكد على التدرجية كمنهج رئيسي لاجبار اسرائيل على الانسحاب من تلك الاراضي ، وذلك من خلال جمومة من الخطوات المتنائية التي تبدأ من مجرد الصمود الى الدفاع السلبي الى الدفاع الانجابي ثم الانتقال الى تحرير سيناه.

والانتقال من خطوة الى الاخرى، في نظر عبد الناصر ، بجب ان يتم بعد دراسة متأنية ويشكل تدريجي ( ٢ كانون الثاني / يناير ١٩٦٨ ) . كذلك لم يتخل عبد الناصر عن استراتيجية الردع كاداة رئيسية للتعامل مع اسرائيل . وقد بنى عبد الناصر استراتيجيته على اساس تطوير قوة عسكرية مصرية ضخمة لكي تكون عنصر ضغط سياسي على اسرائيل والولايات المتحدة من اجل التوصل الى تسوية سلمية ، وذلك كله انطلاقاً من افتراض ان الغرور الاسرائيلي لن يتوقف الا اذا ادركت اسرائيل أنها ازاء قوة عسكرية فعالة :

وإن العدو لن يتنازل عن مطالبه الا إذا فرضنا عليه هذا التنازل وارغمناه عليه . . . أن البشر لا يتركون مطلمة أم مطمعاً أمسكوا به \_حتى وأن ادركوا أنه ليس حقاً لهم . الا إذا احسوا أن هناك وازعاً معنوياً أو رادعاً مادياً ياخذ منهم ما ليس حقاً لهم . ولا ينبغي أن نتوقع من العدو الاسرائيل وازعاً معنوياً ، فلا الاخلاق لها حرمة لديه ولا القانون . واذن فالردع هو الوسيلة الوحينة التي تحمي من الطامع . و . ٣٠ آذار / مارس عام ١٩٦٩ ) . و علمتنا تجارب الماضي ان قوتنا وحدها هي القادرة على اتناع العـــلـو يعدم جـــدـوى محاولتـــه اجــارنـــا على الاستسلام غير المشروط » ( ۱۸ نيســال / ابريــل علم ۱۹۷۰ ) .

و لا بد ان ندرك ان المدو ان يتراجع الا اذا ارغمتاه على التراجع بالقتال . بل انه لا امل في اي حل سياسي الا اذا ادرك المدو انه في مقدورنا ارغامه على التراجع بالقتال ه ( ٢٠ كانون الثاني / يتايير عام ١٩٦٩ ) .

ومن ثم ، فإن الحل النهائي لمشكلة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية سيأتي نتيجة التطبيق المرن لماردع العسكري والضغط السياسي .

من الناحية الاجرائية ، دارت استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل حول تنشيط العمليـات المسكرية المحدودة ضد اسرائيل من اجل تحريك الموقف ، ومنع تحول خطوط وقف اطلاق النار الى خطوط هدنة ، وجلحل الاحتلال الاسرائيل عملية باهظة الشمن لاسرائيل\* .

اذا كان احتلال اسرائيل للاراضي العربية عام ١٩٦٧ لم يغير كثيراً من المنظور التاريخي التدرجي الرمعي الناصري للصراع العربي - الاسرائيل ، فإنه ابضاً لم يغير - إن لم يكن قد عزز - من عزوفه عن تحمل شاطرة سباسية لاستعادة الارض المحتلة . ففي خطابه امام وفود المحامين المعرب اكد في ١٠ نيسان / ايريل عام ١٩٦٨ ان المروكة مع اسرائيل نطوي على غاطر غير هيئة . وفي خطابه امام وقرة لقحة دول المواجهة في ما ايول / سبتمبر عام ١٩٦٩ اكد ان العرب لا يستطيعون ان يتحملوا أي غاطرات غير محسوبة في صراعهم مع اسرائيل ، لا ثهم سباطة لا يستطيعون ان يتحملوا أي غاطرات غير محسوبة رفض عبدالناصر لاتباع اي سياسات تنظوي على الخاطرة امام وقرة القمة العربي الذي انمقد في المراسلة والمراس والمسلمين المناسبة المراسبة المراسبة المراسبة المراسبة المراسبة المسلمينيين . بيد ان عبد الناصر وفض هذا المطلب ، واكد ان اي تدخل عسكري عربي ينطوي على غاطرة شديلة ، اذقد تندخل اسرائيل والولايات المتحدة :

s احتا اتعلمنا الحساب بعد سنة ١٩٦٧ اللي ورطونا اليمنيين سنة ١٩٦٢ والسوريين سنة ١٩٦٧ . وهذا اللي

<sup>(9)</sup> من ناحية اخرى غل هيدالناصر من استراتيجيته الذهرية الزاء النظم العربية المحافظة ، وتبنى بدلاً منها استراتيجية توفيقة . فتنا من العربية بمائية المسالة المراكة المعافقة المراكة بمائية العربية بمائية المخالفات العربية بمائية المخالفات العربية بمائية المحافظات المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة المعافقة

<sup>(</sup>٣) وللملك ، فإن اشارته في اول حديث عام له عقب العدوان في ٣٣ قمرز / يوليو عام ١٩٦٧ الى أن ، الشعوب ترضى على نفسها بالجمود وتقبل بالتخفف لامها لا تستطيع ان تتحرك ، ولا تقبل المخاطرة ۽ ، نظل اشارة استثنائية.
وحيدة لم يكر رها عبد الناصر بعد ذلك .

جعلني أمس الول انني غير مستمد لارسال جيوش . . . نقد دخلنا الحرب سنة ١٩٦٧ ملشان سوريا ، موش علشان مصر . عندنا تنل ۱۹ أفف جندي ، ٥٠٠ ضابط . لا نستطيع ان نقامر ونخلي اسرائيل تقوم بعملية عبور ، <sup>(٧٧</sup> .

استمراراً لاستبعاد امكانية تحمل غاطرة سياسية ، عاد عبدالناصر الى التأكيد على الهميمة التوقيت الدقيق ، والحدر الشديد في السلوك الدولي . ويندرج تحت ذلك ، عدم الدخول في مواجهة مع اسرائيل قبل ان يتوفر الاستعداد الكامل ، وعدم السماح لاسرائيل باستغزازه ، حتى ولو كان هذا الاستغزاز ينضمن ضرباً للاهداف المدنية ، ( ٢٩ نيسان / ابريـل ١٩٦٨ ، ١٠ آذار / مارس ،١٩٦٨ ٢ ايار / مايو ،١٩٧٠ ) .

إن التغير الوحيد الذي طرأ على عقائد عبدالناصر المتعلقة بتنفيذ الاهداف ، كان مجال وظيفة القوة الصحرية . فخلافاً لعقيدته في الفترة السابقة على العدوان ، بدأ عبدالناصر يعطي للقوة العسكرية دوراً اكبر في حل مشكلة ازالة آثار العدوان . كان عبد الناصر مفتنماً أنه لا بد من حدوث مواجهة عسكرية مع اسرائيل ، لأن اسرائيل لن ترضخ للضغط الدبلوماسي وحده .

د سير الحوادث يؤكد أن المعركة سوف تجيء حتماً . كاذا؟ الاتصالات اللي بيقوم بها يارنغ لم توصلنا الى نتيجة حتى الان ء ( ۲۹ نيسان / ابريل عام ١٩٦٨ )

بيد انه في مناسبات اخرى تحدث عبدالناصر بشكل يؤكد ان القوة العسكرية لن توظف عملياً الا اذا فشلت الحلول السياسية ، مما يوحى بأن المعركة قد لا تكون حتمية :

و علينا واجب هو تحرير ارضنا ، فإذا لم يتيسر تحريرها بطويقة سلمية ، قلا بد ثنا من أن تحارب ء ( \$
 آذار / مارس عام ١٩٦٨ ) .

و لسنا دعاة حرب للحرب . اذا استطعنا ان احنا ناعمل حقنا بالعمل السياسي زي ما حصل سنة ١٩٥٧ كان به ، واذا لم نتمكن فليس علينا الا ان نكافح في سبيل الحصول عل حقنا وتحرير ارضينا ، ( ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٩٨ ) .

و العدو لن يتراجع الا اذا أرغمناه على التراجع بالفتال . . . لقد قبلنا قرار مجلس الامن سنة ١٩٦٧ برضم إسساب القصور فيه عن اعتباد بأنه اذا كانت هناك وسيلة سياسية لازالة آثار العدوان ، فإن هذه الوسيلة يجب ان تأخذ حقها كاملاً » ( • ٧ كانون الثاني / ينايو عام ١٩٦٩ ) .

والواقع ان فهم هذا التناقض الظاهر بين التأكيد على حتمية استعمال القوة العسكرية وبين

 <sup>(</sup>٧) موسى صبري ، وثانق حرب اكتوبر ، ( القاهرة: الكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥ ) ، ص ١٦٩ و
 ١٨٥ .

الاستعداد لقبول الحل السياسي ، يكمن في فهم مفهوم عبدالناصر لفهوم القوة عمدماً والقعرة العسكرية خصوصاً . فقد اكد عبدالناصر ان استعادة الاراضي المحتلة لن يتحقق من خمالال المفاوضات ، لأن مثل تلك الفاوضات ستؤدي الى الاستسلام ، ولكنه سيتحقق فقط من خلال توظيف القوة . والقوة في مفهوم عبد الناصر كما اوضحنا في تحليل عقائد الفترة السابقة على المعدوان حيى متواصل يتراوح ما بين استعمال الضغط السياسي الى استعمال الفوة المسكرية . وما بين هذه النفيضين ؛ هناك مجموعة كاملة من الخيارات التي يشكل كل منها جانباً من جوانب الفؤة الدؤة :

ه القوة درجات تبدأ من قوة العمل السياسي وتتصاعد حتى تصل الى قوة العمل العسكري . العمل السياسي استعمال نوع من انواع القوة او درجة من درجاتها ، والعمل العسكري تصاعد بالقوة الى اعتف درجاتها . واريد ان اقول ان احدهما ليس بديلاً عن الأخر . والحمل الفاصل بينها ليس كالصراط المستقيم ، ( ٣٣ كانون الثاني / نوفحبر عام 1977 ) .

ومن ثم ، فإن التفرقة بين حل سياسي خالص اوحل عسكري خالص هي ـ من وجهة نظر عبد الناصر ـ تفرقة مصطنعة ( ۲۳ تموز / بوليو ۱۹۲۷ ) . فالقوة العسكرية بجب ان تستعمل جنباً الى جنب مع أساليب العمل السياسي الدولي ، من اجل تحقيق الهدف النهائي . وفي لحظة من لحظات هذه العملية المتعددة الابعاد ، فإن القبوة العسكرية يجب ان تستعمل ، بعد استنفاد الوسائل السياسية ، ومن اجل تحجيم غطرسة العدو .

شهدت عقائد عبد الناصر عن القوة العسكرية تغيراً ثانياً وهو ضرورة اخد زمام المبادرة في اي مواجهة عسكرية قادمة مع اسرائيل (١٣ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٦٧ ) .

حدد عبد الناصر شرطين اساسيين يجب ان يتوفرا قبل اتخاذ المبادرة بشأن المعركة العسكوية توفسر التكافؤ الجوي مع العدو ( 70 حزيران / يونيو ١٩٧٠ ) ، والتأكد الكامل من تحقيق الانتصار العسكري ( ٢٤ تموز / يوليو ١٩٧٠ ) .

واخيراً ، فقد حدد عبد الناصر تصوراً للاستراتيجية العسكرية أساسه استعمال القوة العسكرية أساسه استعمال القوة العسكرية بشكل تدريجي قوامه عملية استنزاف عسكري طويلة المدى لقدرات العدو ، بحيث ينتهي هذا الاستنزاف الى المحركة الحاسمة مع العدو ( ۲۳ قوز / يوليو ۱۳۹۹ ) . 7 ثلاك فالقوات المسلمة من المدور ۲۳ قوز / يوليو ۱۳۹۹ ) . تلك فالقوات المسلمية أنظامية هي الملاقاً في جدوى حرب العصابات ، وبالذات في سيناه ( ۱۶ ايلول / سبتمبر ۱۹۲۸ ) . وقد كان تاييده للمقاومة الفلسطينية راجعاً بالاساس الى انها مصدر ازعاج للمدو واستنزاف لقدراته ، وليس لاعتفاده بقدرتها على استعادة الارض الحجة .

جدول رقم (٦- ٥) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بتنفيذ الاهداف ، للسنوات ١٩٧٧ ـ ١٩٧٠

| المجموع | 144+    | 1414    | 1974    | 1417   | العقيدة                       |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------|
| 11      | 18      | 11      | 79      | v      | ٢ ـ المنهج :                  |
| ££      | (11) eV | (4)     | (17) 11 | (٨٦)   | التمهيد اولاً (/)             |
| 17      | ) ´ v   | (4) 1A  | (1.) 18 | 1 ` ′  | التدرج (٪)                    |
| 11      | 1° (7") | 77 (03) | 10      | 14     | التميئة الشاملة (١/)          |
| 37      | - 11    | V       | 17"     | 4      | ٣ ـ الاستراتيجية السياسية     |
| ۳       | l       | 16      |         |        | استراتيجية غير عقابية (٪)     |
| 3       | 4       |         | Α.      |        | استراتيجية توفيقية (٪)        |
| V٩      | (41)    | (A4)    | (19) 04 | (111)  | استراتيجية ردعية (٪)          |
| 10      |         |         | (A) TA  |        | استراتيجية عدوانية (٪)        |
| 17      | ٨       | ٣       | 1       | £      | ١ - المخاطرة السياسية :       |
| 1.4     |         |         |         | p+     | المخاطرة ضرورية (٪)           |
| 14      | 1       |         |         | (01)   | المخاطرة محنة(٪)              |
| 7.5     | (١٠٠)   | (111)   | (111)   |        | المخاطرة مستبعدة(٪)           |
| 118     | ١٠      | ٣       | ١ ١     | 1      | ب ـ ضبط المخاطرة السياسية :   |
| 11      | ۲٠      |         | İ       | ]      | الحد من الاهداف (٪)           |
| 7.      | ٨,      | 77      |         | 1      | الحد من الوسائل (٪)           |
| 14      | ļ       | (37)    | (111)   | ĺ      | حساب الوسائل (٪)              |
| 40      | (41)    |         |         |        | حساب وسائل المدو (٪)          |
| ٧       | 1       | 1       | ٣       | Y      | ٥ ـ التوقيت السياسي:          |
| ۸٦      | 1       | (1.1)   | (٦٧)    | (111)  | أساسي (٪)                     |
| 11      |         |         | (٣٣)    |        | ستحب (٪)                      |
| 71      | ٦       | ۳       | ٦       | ( 1    | ٦ _ السلوك السياسي :          |
| 4       | (۲۲)    |         |         |        | تصرف بسرحة (٪)                |
| dola    | (01)    | (417)   | 1       | (117)  | تأخير السلوك التصعيدي(٪)      |
| 74      |         | (111)   | (۲۲۲)   | (a+)   | تجنب السلوك السابق لأوانه (٪) |
| 14      |         |         | (01)    | (17)   | لا تستجب لاستفزاز العدو(٪)    |
| 1+      | 17      |         | (17)    | )      | لا تتصرف قبل تقدير الموقف(٪)  |
| ٤٨      | Y£      | - 11    | 4       | ٤      | ٧ ـ وظيفة القوة العسكرية :    |
| 10      | 11      |         |         | (Ya)a. | تُعِنْبِ استعمال القوة(.//)   |
| 177     | (YY) £Y | (1"1)   | (44)    | (10)   | القوة حل اخير(٪)              |

تابع جدول رقم (٦ ـ ٥ )

| المجموع | 147+    | 1979    | 147A    | 1417  | المندة                                       |
|---------|---------|---------|---------|-------|----------------------------------------------|
| 44      | (۱۷)    | (00)    | (1717)  | (40)  | القوة هي الحل الوحيد(٪)                      |
| 17      | (11)    | (4)     | (YY) £0 |       | القوة احدى الادوات(٪)                        |
| 1       | (A)     |         |         |       | القوة اقضل من الاستسلام(٪)                   |
| 4       | 1       | ٣       | ١ ١     | ٤     | أ - استعمال القوة العسكرية (أ):              |
| 77      | (1++)   |         | 1       | (40)  | على نطاق واسع (٪)                            |
| 11      |         | (PT)    | ľ       |       | تدريجياً (٪)                                 |
| ٧٧      |         | (٣٣) ١٧ | (111)   | (V0)  | بالاشتراك مع وسائل اخرى(٪)                   |
| 1.4     |         | 1       | ١       | ۵     | ب - استعمال القوة المسكرية ( <sup>ب</sup> ): |
| Ye      |         |         |         | (3.)  | لا تشن الضربة الاولى (٪)                     |
| 77      | (\$1)   | (1)     |         | (4+)  | بادر با <b>لض</b> ربة الأولى (٪)             |
| ٨       | ĺĺ      |         |         | (4+)  | التراجع اقضل من الحصار (٪)                   |
| 71      | (11) 31 |         | (111)   |       | التفوق العسكري ضروري (٪)                     |
| ٨       | ١ ١     |         | 0       | . 4   | ج ـ مفهوم القوة                              |
| ۸٧      | 1       |         | ۸٠      | (1++) | متعدد الأيعاد (٪)                            |
| 14.     | [ [     |         | ٧.      |       | قوة عسكرية لفظ (٪)                           |

## ثالثاً: تقويم عام للنسق العقيدي الناصري

إن جوهر المفهوم الناصري للسياسة هو في النظر الى الصراع كظاهرة دائمة وحتمية في الحياة السياسية . فقد اعتقد عبدالناصر ان البشرقد خلقوا ومعهم خصائص عدوائية معينة هي هي مصدر الصراع بين الاشخاص . كلك ، فقد خلق البشر وهم احرار ومساوون . ببد ان ظهور النظام الطبقي ـ متمثلاً في عدم التكافؤ بين الطبقات والاستغلال الطبقي ـ قد انهى تتلك المساواة الطبيعية ، واحل محلها نظاماً من الصراع الطبقي . وقد نظر عبد الناصر المنظام الطبقي باعتباره نظاماً محركاً ينطوي على نظامين فرعين : نظام راسي مجدد جوهر النظام الطبقي باحض التناقضات . بالاضافة الى ذلك ، نظر عبد الناصر الى التوازن الاجتماعي ينطوي على بمحض التناقضات . بالاضافة الى ذلك ، نظر عبد الناصر الى التوازن الاجتماعي الراسي . اما الصراع طلبقي باعتبارهما الاداترين الاسماسيتين خلى الصراع الاجتماعي المراسي . اما الصراع طلبقي المنتفي ، فيانه يكن حلم عن طريق الاتصال الواقعية الى الصراح والتفاهم والتوفيق بين المصالح الاجتماعي الخائل المقديد المال يعتقد ان الصراع الاجتماعي غاهرة غير صحية بجب تفاديها وصهرها في اضين نطاق . ومن ثم ، فالصراع الاجتماعي ظاهرة غير صحية بجب تفاديها وصهرها في اضين نطاق . ومن ثم ، فالصراع الاجتماعي شاهرة غير صحية بجب تفاديها وصهرها في اضين نطاق . ومن ثم ، فالصراع الاجتماعي شرة ك دان عبد الناصر الاجتماعي شرة ك دان عبد الناصر الاجتماعي شرة ك بدمنه ، وليس اداة للتغير الاجتماعي . واخبراً ، فقد كان عبد الناصر الاجتماعي شرة ك بدمنه ، وليس اداة للتغير الاجتماعي . واخبراً ، فقد كان عبد الناصر الاجتماعي شرة كل بدمنه ، وليس اداة للتغير الاجتماعي . واخبراً ، فقد كان عبد الناصر الاجتماعي شرة كل بدمنه ، وليس اداة للتغير الاجتماعي . و وخبراً ، فقد كان عبد الناصر الاجتماعي شرة كل بدمنه ، وليس اداة للتغير الاجتماعي . و وخبراً ، فعد كان عبد الناصر المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال

ينظر الى الصراعين الاجتماعي والاقليعي ( اي الصراعات التي يعد عبدالناصر طرفاً مباشراً فيها ) على انها صراعان صفريان .. اي انه ليس هناك احتمال للحاول الموسط فيها ـ. اما الصراع العالمي فهو أساساً مباراة لاصفرية بحكم توازن الرعب النووي .

وعلى المستوى العالمي ، فإن الخصائص الاساسية للنظام العالمي تدور حول الصراع ، وعدم الاستقرار ، وافتقاد نقطة للتوازق . وتنبع هذه الخصائص أساساً من سياسة القرة ، وسياسة الاستعمار الجديد ، والتناقض بين حركات التحرر الوطني وتلك السياسات ، والهوة المتزايدة بين الدول الناسية والدول المقدمة . وفي هذا الاطار قدم عبد الناصر مجموصة من الادوات لحل الصراع العالمي تدور حول التفاوض والاتصال الدولي ، نزع السلاح ، تصفية الاستعمار ، وتضييق الهوة بين الدول النامة والدول المتقدمة .

كان عبد الناصر على يقين دائم بأن اهدافه الاساسية مستحقق في المدى المطويل ، لأنها ببساطة الاهداف الصحيحة . فالسياسات المحددة قمد تنجيح وقد نفشل ، ولكن الأشر التراكمي النهائي هو بالتأكيد اثر ايجابي . فقد كان عبد الناصر يبرى ان الوقت يعمل لصالحه ، وان نمو الموارد البشرية العربية سيحسم المارك السياسية والاقتصادية لصالح العرب في النهاية .

بالاضافة الى ذلك ، فقد تضمن الجمانب الفلسفي من النسق العقيدي الناصري نظريتين هامين: النظرية الاولى تدور حول امكانية التنبؤ في السياسة والتاريخ . وقوام هذه النظرية ان التاريخ هو بالاساس عملية حتية دائرية تقدمية . ويقصد بدلك ان التاريخ ين طوي على مجموعة من الانماط والقوانين الاساسية التي تنبع من مجموعة من النظروف الموضوعية والتي تتبع من مجموعة من النظروف الموضوعية والتي تتبع من مجموعة من النظروف المتنظرة بالامتصار التي التنظيم الاجتماعي والسياسي والفلارات من منظل النظرية ، امتطاع عبدالناصر ان يتنا المعرب الاسرائيل ، ومانهيار النظم الرجعية في الوطن المعربية ، قوام هذه النظرية ان المدور الرئيسي للفائد السياسي في ضبط العملية الاجتماعية التاريخية . قوام هذه النظرية ان المدور الرئيسي للفائد السياسي يتتصر على استجلاء المسال والاجتماعية المباشرة في عتصمه ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوى السياسية والاجتماعية اللباشرة في محمده ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوى السياسية والاجتماعية السياسي في مداء المجتمع . كطلك يستطيع القائد السياسي ان يلعب دوراً في التنفيف السياسي للمحاهر وفي تجميم مصالحها .

من ناحية اخرى ، فإن جوهر الجمانب الادائي من النسق العقيدي الناصري يكمن في طبيعة اهدافه ، وتعظيم الاهداف مع الحدر عند تطبيق تلك الاهداف. وفي هذا الجانب كان عبدالناصر ملتزماً باهداف محددة هي التنمية الاقتصادية ، وتوحيد العرب وخلق شخصية عربية دولية متكاملة ، واستمادة حقوق الشعب الفلسطيني . وقد حاول منذ سنواته الاولى في السلطة ان يخلق جواً من الهدوه في العلاقات العربية \_ الاسرائيلية بمكن من خلاله انجاز نوع من التسوية السلمية . ولم يغير التواطق الاصرائيلي مع ببريطانيا وفرنسا عام ١٩٥٦ من هذا الترجه الرئيسي . فقد حرص عبدالناصر دائياً على تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي من خلال قنوات الشرعة الدولية . وفي الوقت نفسه ، فإنه نظر الى الصراع من خلال مفهومه التاريخي للسياسة . فقد اعتقد ان الصلف الاسرائيلي هو نتيجة للنفكاك والضمف العربيين . المتكاملة . وقد كنا عبد الناصر مبدركاً الى ان هذه العملية قد لا تتم في جيله ، ولكنها بالتقطع متحدث في الامد العلويل انطلاقاً من الطبيعة الحتمية ـ الدائرية ـ التقدمية للتاريخ ، وليسبة التوازن السكاني بين العرب واسرائيل . ومن ثم ، غيانه كان يعتقد ان التنفيلة الاجرائي المهلفة قد لا يكون احدي المسؤليات .

في الواقع ان تحليلنا السابق للنسق العقيدي الناصري ، كما جاء في الوثائق الناصرية ، يتفق الى حد كبير مع التحليلات الاساسية للفكر الناصري كما جماعت في العديد من الدراسات الاخرى عن عبدالناصر ، ولكنه في الوقت نفسه يتغلف بصغة اساسية عن بعض التحليلات الاخرى ، ومنها تلك التحليلات التي تشير الى ان عبدالناصر كان يبدف الى تدمير امسرائيل ، وفي هذا الصدد سنشير الى ثلاث دراسات عددة ، وستحاول ان نوضح دقمة المتولات التي انتهت اليها تلك الدراسات في ضوء تحليلنا للنظام العقيدي الناصري ، وهذه الدراسات هي دراسات والتر لاكبر ، وعليم راجا ، ويوشفاط هاركاني ، ففي كتيب صغير عبدان معهر عبد الناصر يقول لاكبر :

و الهدف الحالي للسياسة المصرية ، فيها يتعلق باسرائيل هو بوضوح ، و ميونخ ۽ شرق ـ اوسطية . هـلـه الحليقة تستثر بيراعة في المقابلات الصحفية للكولونيل عبدالنامسر مع الصحفيين الاجانب ، والتي يحرص فيها على التأكيد بانه يمكن لاسرائيل ان تحصل على السلام اذا قدمت تنازلات اقليمية غير محددة . اما في مشاقطتهم الحاصة ، فإن قادة المجموعة العسكرية يؤكدون بوضوح انهم ينظرون الى تلك التنازلات باعتبارها الحلوة الاولى نحو التدمير الكامل لاسرائيل . فهي اذن عملية على مرحلتين على ضرار العملية الهنارية لتدمسير تشيكوسلوفائيا ها(^^) .

كذلك ففي رسالته لنيل درجة الماجستير المقدمة الى جامعة شيكاغو عام ١٩٥٩ والتي تقع في احدى وثلاثين صفحة ، انتهى عليم راجا الى ان الهدف الرئيسي لعبد الناصر كان تدمير اسرائيل : ورغته بيساطة هي القاء اسرائيل في البحر ، وازالة دولة من العالم العدري يرى أبها عميلة للاستمعار . وهو يرى ان اعلان بلغور وكل التصرفات الثالية التي اسهمت في انشاء اسرائيل ( كفرار التقسيم سنة ١٩٤٧ ) ، هي امثلة للخدع الاستعمارية التي تستعمل ازاء الشعوب الشعيفة والمقسمة ( كالعرب ) .

1969), pp. 7-8.

Walter Laqueur, Nasser's Egypr (London: Weldenfeld and Nicolson, 1956), p. 23.

Ellm Raga, «An Analysis of Nasser's Policy toward Israel.» (M. A. thesis, University of Chicago, (1)

اما هاركبايي ، فإنه في كتابه الاتجاهات العربية ازاء اصرائيل ، يتهي إلى ان هدف عبدالناصر الرئيسي هو ما يسميه Politicida اي ، وزاد الخطأ الكمن في رصود امرائيل ، (۱۰ ) . ويعترف هاركايي انه في مناقشاته الخاصة مع الاجانب ، كان عبد الناصير يعترف ان اسسرائيل حقيقة واقعية ، وان حل الصراع يجب ان يترك للاجبال القادم (۱۰ ) . بيد ان هاركايي يصف هذا الشحة الاسلامية المحالفات عبد الناصر بأنها جرد عاولة للتأثير على ضيوفه الاجانب ، وأن الاقوال المعلنة لمبدالناصر عبر فعلاً عزر حقيقة اهدافة ازاء اسرائيل .

تمقق التحليلات الثلاثة السالفة على أن ألهدف الرئيسي لعبدالناصر في جال الصبواع العرب الاسرائيل كان هو تدمير اسرائيل ، وأن عبد الناصر كان يعبر عن هدفه ازاء اسرائيل بشكل مختلف طبقاً لنوعية المستمعين . فينها يرى لاكير ان عبدالناصر كان يعبر عن المدافه الحقيقة في احاديثه مع الاجانب ، فإن هاركابي يرى بأنه لا يجب اخذ اهدافه المعبر عنها أسام الصحفيين الاجانب بجدية ، فالاقوال العلنية العدوانية لعبد الناصر ، هي المعبر عن اهدافه الحقيقة .

إذا تأملنا هذه التحليلات ، فإننا نجد أبها تفقر الى التوثيق العلمي السليم ، ولا تلتزم بقواعد التحليل العلمي للمروقة . فوالتر لاكير مثلاً لا يجدد من هم الاجانب الذين اكمد لهم عبدالناصر سرأ أنه يعتزم تطبيق خطة على مرحلتين لتدمير اسرائيل . بل ان لدينا وثيقة غربية هامة تنبت عكس ما يقوله لاكبر ، وهمي مذكرات ليستر بيرسون رئيس وزراء كندا السابق . ففي تشرين الثناني / نوفمبر عام ١٩٥٥ قابل بيرسون ـ بصفته وزيراً لحاربية دولته - جال عبد الناصر في القاهرة . ويروي بيرسون ان عبد الناصر قد عبر له في هذا المقابلة الحاصة عن استعداده للاعتراف بوجود اسرائيل اذا تم حل مشكلي اللاجنون العلميلينين والحدود (١٧)

وكذلك ، فالدليل الوحيد الذي يقدمه طيم راجا على ان عبد الناصر كان يهدف الى تدمير اسرائيل هـو العبارة التي وردت في كتباب فلسفة الشورة ، والتي تنص على ان اسرائيل عميل للاستممار . من هذه العبارة وحدها يقفز راجا الى استنتاج مؤداه ان عبد الناصر كان يربد القباء اسرائيل في البحر ، وهي جملة لم يقلها عبدالناصر اطلاقاً (٢٠٠٠ . كذلك ، فإن

Y [shoshelat] Harkabi, Arab Attitudes to Israel (Jerusalem: Israel Universities Press, 1972), p. ( \ ')
8.

<sup>(</sup>۱۱) الصدر نفسه ، ص ۳۸۹ .

Laster Pearson, Mike, the Memoires of the Right Honorable Lester Pearson (Toronto: ( \ Y)
Toronto University Press, 1972), pp. 221-222.

<sup>(</sup>١٣) يذكر الاستاذ محمد حسين حبكل انه في عام ١٩٦٦ وبينها كان تيتو يتحدث مع حبد الناصر عن القضية الفلسية عند الناصر عن القضية الفلسية عند أن المستوات حليه العام اليهود في المبحر ٤ . وقد حبدالله مستمل العام اليهود في المبحر ٤ . وقد در حبدالله مستمل على المستمل على المس

هاركايي يصبر على تفسير كل جملة تقوه بها عبدالناصير عن اسرائيل على ابها تعني تدهير اسرائيل. فإذا تحدث عبد الناصير عن هدف تحقيق السلام المبني على العدل، فإذ هماركايي يفهم هذا الهدف على انه يعني و السلام بدون اسبرائيل و ، كان تحقيق العدل يعني ازالة اسرائيل في مفهوم هاركايي(١٠) . كلفلك اذا تحدث عبدالناصر عن تطبيق قرارات الامم المتحددة المتعلقة بفلسطين ، فإن هاركايي يفسر هذا الحديث على انه و قد يتضمن ان حن اسرائيل في الرجود لم بعد قتام يأدا؟ . واذا تناول عبدالناصر موضوع ازالة آثار عدوان عام ١٩٦٧ ، فإن

ه البريطان السابق بتلك الفصة ، وكب عل اثر ذلك مقالاً اعدل فيه عن استعداده لدفع خمسة آلاف جنيه استرليني لاي شخص يستطيع نسبة شعار القاء اليهود في البحر الى اي مسؤ ول عربي . وقد خسر احد الصحفيين الاسرائيلين نفسية وفعها ضد ماهيد يطالبه فيها بالمبلغ لمجزء عن اثبات نسب الشعار ، انظر : محمد حسين هيكل ، حديث المبادرة ( بيروت : شركة للطبوعات للتوزيع والشعر، 1940 ) ، ص 4.2 م. م.

- Harkabi, Arab Attitudes to Israel, p. 108. (11)
  - (١٥) المصدر تقسه ۽ ص ٢٠ ـ ٢١ .

(١٦) المصدر نفسه ، ص ١٣ . أكثر من ذلك ، فإن هاركاي يذكر ان عبد الناصر كان منفهاً للجراثم النازية ضد البهرد وانه كان يبررها ، ويسوق على ذلك الفقرة التالية من خطاب لعبد الناصر في ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ : ع بيقولوا أن اليهود في الحرب العالمية الثانية قاسوا من المانيا ، طيب اليهود بس اللي قاسوا في المانيا ؟ اليوجوسلاف قاسوا من المانيا ، والفرنسيين قاسوا من المانيا ، ي ، ولتنامل الفقرة كاملة كما جاءت في : حمال عبد الناصر ، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، هج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.])، ج ٥ : يوليو ١٩٦٤ - يونيو ١٩٦٦ ، ص ٢١١ : ٦ اسرائيل في العشر سنين اللي فاتت اخذت من المانيا الغربية ٢٧٠٠ مليون دولار . يعني في اليوم اكثر من مليون دولار معونة ، بقشيش لاسرائيل . فيه المائيا بندي اسرائيل من دون الدنيا كلها هذه الاموال؟ بيقولوا أن اليهود في الحرب العالمية الثانية قاسوا في المانيا . طيب اليهود بس اللي قاسوا في المانيا ؟ اليوجوملاف قاسوا من المانيا، والفرنسيين قاسوا من المائيا . اذن فيه خاولات وفيه ضغط لثقوية اسرائيل اقتصادياً . . من الواضح اذن ان عبد الناصر في هذه الفقرة كم يكن يبرر الجرائم النازية ضد اليهود، ولكنه كان ينتقد السياسة الالمانية ازاء القضية الفلسطينية والتي تقوم على مد اسرائيل بالساعدات الاقتصادية والعسكرية ، وكان يشير الي قصر تلك المساعدات على اسرائيل دون غيرها من الشعوب التي قاست من النازية دليلًا على سوء نية الحكومة الالمانية . ولنتأمل ايضاً الفقرة التالية التي يقتبسها هاركابي من خطاب لعبد الناصر في ٨ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ويستعملها دليلا على أن عبد الناصر كان يرفض أي تسوية سلمية مع أسرائيل : ٥ التسوية أن تكون نهاية طريق العدوان ، بل ستكون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمند من النيل الي الفرات ۽ . فلنقرأ جيداً الفقرة كيا جاءت في : جمال عبد الناصر ، وثبائق عبد النباصر : خطب ، احاديث ، تصريحات ، ٣ج ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٧٣ ) ، ج ٣ ، ص ١ - ٢ : و نحن تعلم ان اسرائيل تحاول الأن ان تجد تسوية. ولكن التسوية التي تريدها اسرائيل هي على حساب حقوق عرب فلسطين. ثم ان هذه التسوية ، ونحن واثقون من ذلك بل ان اسرائيل لا تخفيه ، لن تكون نهاية طريق العدوان ، بل ستكون بداية فحطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمتد من النيل الى الفرات » وأضاف عبد الناصو : ء هناك الطريق الثائث ( بين طريق الحرب وطريق الاستسلام ) . وهو الطريق الى المنطق والحق وعلمبيعة الاشياء ، وذلك هو طريق ميثاق الامم المتحدة وقراراتها . ذلك هو الطريق الواحد المفتوح ، . ومن ثم ، فإن عبد الناصر لم يرفض اي شكل من اشكال التسوية مع اسرائيل ، ولكنه رفض فقط التسوية التي تقوم على الاعتراف بضياع الحقوق الفلسطينية ، كيا اقترح تسوية تقوم على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة . ويذهب هاركابي الى ابعد من ذلك اذ ينسب الى عبدالناصر اقوالاً وعقائد لم تصدر عنه على الاطلاق . وسنحاول ان نعطي بعض الامثلة على ذلك . فهاركابي مشالا يقتبس من خطاب عبدالناصر في الامم المتحدة في ٢٧ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٠ الفقرة التالية : (١٧)

و الحل الوحيد في فلسطين ، كما هو الحل في الكونفو ان تعود الامور الى سيرمها الاولى ! وان نرجح الى النتطة التي بدا أخطأ عندها ، اي الغناه وجود اسرائيل ، .

إذا راجعنا اصل الفقرة في وثائق عبد الناصر باللغة العربية ، المجلد النالث (ص ٢٣٦) وإلى السجل الرسمي لوثائق الجمعية العامة للامم المتحدة ، فإننا لا نجد اي اشارة الى ٢٣٦) وإلى السجل الرسمي لوثائق الجمعية العامة للامم المتحدة ، فإننا لا نجد اي اشارة الى على ان كراهية عبدالناصر للصهيونية تنبع من اعتبارات دينية ، هي جملة قالما عبد الناصر لمجلة التابم الامريكية عدد ١٦ ايار / مايو عام ١٩٦٩ مؤ داها انه اعتاد على ان يقرأ الانجيل ليهم سؤل اسرائيل اسرائيل مع بعلة التابع المحدث المتحدث المحدث المتحدث 
ولا يتوقف هاركابي عند هذا الحد ، بسل انه يصبل الى حد اختبراع وثائق نباصرية من عندياته . فهاركابي يؤكد ان عبد الناصر كان معادياً للسامية ، ويمدلل عمل ذلك بعبارة والاساليب التجارية لكوهيزة التي قالها عبد الناصر في خطاب في ٧ ايار / مايو عام ١٩٦٩ . ولسوء الحظ ، فإن هاركابي لا يذكر مصدر هذا الحطاب ، ولم ينتبه الى ان الوثائق الناصرية لا تتضمن اي وثيقة تحمل هذا التاريخ . ويعكس ما يقوله هاركابي ، فإن عبدالناصر في خطابه في عبد العمال في اول ايار/ مايو عام ١٩٦٩ تحدث عن التمايش التاريخي بين المسلمين والمهود في فلسطين (١٩٥ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩٥ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩٥ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩٩ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩٥ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩١ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩١ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩١ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩١ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على المسلمين والمهود في فلسطين (١٩ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ على ١٩٠ عل

وإذا حاولنا أن نقوم ادعاءات لاكبر وراجا وهاركابي في ضوء النتائج الاحصائية التي توصلنا اليها من خلال تحليل المضمون ، فإننا يمكن أن تستنج بسهولة البعد الواصدي للتحليلات التي قدمها الدارسون الثلاثة . اذا تاملنا الجغدول رقم (۱۳۰) ، واللذي يوضح طبيعة اهداف عبد الناصر ازاء الاعداء المختلفين ، فإننا نجد ان العبارات التي تتضمن تعبيراً عن الرغبة في التخلص من اسوائيل كانت تمثل ٩ بالمائة فقط من كل العبارات التي تتضمن المدافق الراء اسوائيل ، وان ٩٩ مثلاتة من العبارات كانت تمثير الى الرغبة في استصادة حقوق شعب فلسطين . اكثر من ذلك ، فإن نسبة العبارات التي تتضمن تعبيراً عن الرغبة في

Harkabi, Arab Attitudes to Israel, p. 4.

<sup>(</sup>۱۷) (۱۸) المصدر نفسه ، ص ۲۰۶ .

 <sup>(</sup>١٩) عبد الناصر ، وثانق عبد الناصر : خطب ، احاديث ، تصريحات ، ج٢ ، ص ١٤٢ .

التخلص من اسرائيل هي اقبل نسبة من نسب العبارات التي تتضمن رخبته في التخلص من كل الاعداء الآخرين . فالنسبة المشابهة تصل الى ٤٩ بالمائة ، ٨٤ بالمائة ، ٣٠ بالمائة ، النسبة للرجمية العربية ، والقوى المعادية في اللداخل ، والقوى الغربية الاستعمارية على التوالى .

جدول رقم (٦-٦) تبويب لاهداف عبدالناصر ازاء مختلف الاعداء

| المجموع | استعادة<br>الحقوق | سلامي | توفيقي | دفاعي | عدواني | تلميري | المدد            |
|---------|-------------------|-------|--------|-------|--------|--------|------------------|
| 7.7     | 174               | *1    | YT     | oí    | ٧      | 71     | اصرائيل          |
| ۸٦      | ٨                 | ٧     | 4.1    | ٧     | ١      | £ Y    | الرجعية العربية  |
| 101     | 1.6               | 40    | 79     | Y£    | 1      | ٤١     | الاستعمار الغربي |
| ٧       |                   |       | ۲      |       |        |        | الشرق            |
| øγ      |                   |       | ١      | ٤     | ٤      | ٤٨     | اعداء داخليون    |
| 7.7     | 4.0               | 77"   | A4     | ۸۹.   | ٨      | 107    | المجموع          |

كذلك ، فإن قول لاكبر وهاركاي أن عبد الناصر اعتاد أن يمبر عن اهداف مختلفة اسام الاختلفة من المستمعين ، لا يصمد امام الاختيار العلمي . فقيد رأينا من اختيارات الصدق الواردة في الفصل الثالث ان عقائد عبدالناصر لم تتغير بتغير المستمعين . فإذا قصرنا بالتحليل على اهداف عبدالناصر تجاه اسرائيل ، فإننا نصل ايضاً الى التيجة نفسها . ويوضع الجدول رقم ( ٢ - ٧ ) تبويهاً لاهداف عبدالناصر ازاء اسرائيل كها عبر عنها امام الاشكال المختلفة للمستمعين ، وطبقاً لوسيلة الاتصال ، ومنها يتضح ثبات التعبير عن الاهداف . .

جدول رقم (۲-۷)

تبويب لاهداف عبد الناصر ازاء اسرائيل طبق الاتصال طبقاً للجمهور ووسيلة الاتصال الجمهور ووسيلة الاتصال الجمهور ووسيلة الاتصال على اجتبى طبق على اجتبى طبق على اجتبى المداف تدبيرية المداف توفيقية المداف توفيقية المداف توفيقية المداف المداف توفيقية المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المداف المدافق المداف المدافق المداف المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المدافق المداف

اذا كان ذلك كذلك، فيا هو مصدر الانطباع السائد لدى الكثيرين، وبالذات في الدوائر الفرية، بأن عبدالناصر كان قائداً متشرفاً ؟ لقد أشرنا في الصفحات السائفة الى ميل المغرب المسائد المسائد المسائدة الى ميل بعض الدارسين ـ لاسباب عقائدية ـ الى تفسير اقوال عبدالناصر من خلال عملية ه التفكير بالأماني » (Washui thinking » والتي تصل الى حد النزيف الصريح للحقائق . بيد أننا نود ان نضيف سبباً رئيسياً يكمن في طبيعة النظام المقيدي الناصري ذاته اسهم في خلق هذا الانطباع وهو عدم فهم الملاقة الاساسية بين تعظيم الاهداف قباتها وبين الحذر في تعليق الاهداف في النظام المقيدي الناصري . فعبدالناصر كان يرى انه ليس من الضروري الاقتراب من عملية اختيار الاهداف من خلال حساب الاحتمالات و الماشرة علنا لمناجع والفشل . فعل القائد السياسي ان يتماز اهدافاً قصوى » حتى ولو كان من الصعب صياغة استراتيجية اجرائية لتنفيذ تلك الإهداف

بعبارة اخرى ، على القائد السياسي ان بختاراهدافه السياسية ، لا في ضموء الامكانات والحقائق الراهنة ، وإنما في ضموء التيارات التاريخية والامكانات الكامنة . كذلك ، فبمجرد ان يحدد القائد السياسي اهدافه السياسية الفصوى ، فإنه يجب الا يعدل او يغير فيها او يتخلى عنها تحت اي ظرف من الظروف ، ويصر على تطبيقها . ومن هنا ، كان اصرار عبدالناصر على التنفيد الكامل لكل قرارت الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين ، وكان رفضه لمطلب اسرائيل في التفاوض بدون التزام مسبق بتنفيد تلك القرارات .

بيد أن عبدالناصر لم يكن مغامراً. فاختياره لاهداف سياسية قصوى ، واصدراره على 
نفيدها لم يعن حتماً اختياره لاستراتيجية تعظيمية عمائلة ، او ادوات ثابتة في العمل السياسي ، فقد 
وضع عبدالناصر حدوداً وقبوداً عليه: على تنفيذ الاستراتيجية السياسية لكي يستكد كلياً من 
استبعاد المخاطر الناشئة عن التنفيذ الفوري للاهداف القصوى . اول هذه القيرد هو خطر تحمل 
مسؤ وليات و مباشرة و تتعدى الامكانات الراهنة . ومن ثم ، فإنه عند تعليق الهدف بعلريقة 
عملية يجب أن يتأكد القائد السياسي من أنه يطبق الأهداف, و الممكنة موضوعاً و في ضوه ميزان 
القوى العلمي والاقليمي والتناقضات المحلية ، فقد اكد عبد الناصر كثيراً أن المشكلة الرئيسية في 
الصراع العربي - الاسرائيل ليست اسرائيل وحدها ، ولكنها القوى العالمية الاخرى المؤيدة 
لاسرائيل . كها حدر من الخطأ في حساب طبيعة ميزان القوى الراهن بين العرب واسرائيل . 
كا حدر من الخطأ في حساب طبيعة ميزان القوى الراهن بين العرب واسرائيل . 
كذلك فإن عقيدة تفادي المخاطرة السياسية كانت احدى الادوات المستمعلة لوضع قبود على تنفيد 
الهدف الاقصى . فقد اعتقد عبدالناصر ان القضايا المثارة في الصراع العربي - الاسرائيلي هي من 
الخطورة والحساسية بمكان بما لا يفسح اي بحال لاتباع سياسات مغامرة. ومن ثم، فإن تحريد 
كذال علن هدفا مركزياً ء يجب ان يؤجل طالما ان احتمالات النجاح ليست مضمونة 
كذا كنا هدفا مركزياً ء يجب ان يؤجل طالما ان احتمالات النجاح ليست مضمونة 
كذا كنا هدفا مركزياً ء يجب ان يؤجل طالما ان احتمالات النجاح ليست مضمونة 
كذا

من ناحية ثالثة ، وضع عبد الناصر قيداً على استعمال القوة العسكرية . ذلك ان استعمال الفوة العسكرية . ذلك ان استعمال الفوة العسكرية ينطوي على خطورة عدم القدرة على احتواء الصراع المسلح بعد ان يبدأ . ومن ثم ، لم يتصور عبدالناصر استعمال القوة العسكرية لتنفيذ الهدف السياسي ، وقصر استعمالها على

الوظيفة الردعية فقط . والواقع ان هذه القيود الاساسية كانت مرتبطة بمنظوره التاريخي للسياسة بصفة عامة ، وللصراع العربي - الاسرائيل بصفة خاصة . فقد تصور عبدالناصر الصراع العربي -الاسرائيلي كعملية تاريخية ، طويلة ومتعددة المراحل . والفائز في هذا الصراعلن يتحدد على ارض المعركة ولكنه يتحدد من خلال عملية المنافسة العربية ـ الاسرائيلية على بناء القاعدة الاجتماعية ـ الاقتصادية . فإذا استطاع العرب ان يتفوقوا على اسرائيل في هذه المنافسة ، فإنهم سيستطيعون أن يحدثوا تغيراً كيفياً في توزيع القوى الاقليمي ، مما يجبر اسرائيـل على التسليم بحقـوق الشعب الفلسطيني . وقدانعكست هذه الرؤية التاريخية في اصرار عبدالناصر على تنفيذ الهدف من خلال جدول اولويات . فتنفيذ الهدف العربي في استعادة حقزق الشعب الفلسطيني بجب ان ينتظر حتى يتم تصفية النفوذ الاستعماري والقوى الرجعية فيالوطن|لعربي ، وحتى يتم بناء قاعدة اقتصادية عربية واحدة ، وحتى يتم تحقيق التكامل العربي . هذه العملية ، في تصور عبدالنـاصر ، هي بطبيعتها عملية طويلة وبطيئة وتدرجية ، ولكنها ستنتهى حتياً بحكم الامكانات البشرية العربية الي التفوق على اسرائيل واستعادة الحقوق دون معركة عسكرية . ومن ثم ، فقد كان عبد الناصير واضحاً أنه لا يمتلك خطة اجرائية لتحرير فلسطين او لاستعمال القوة العسكرية . فتحرير فلسطين بجب ان يترك للتطور التاريخي التدرجي . وفي الوقت نفسه ، فإنه بجب على العرب أن يتبصوا استراتيجية اجرائية ردعية لمنع المزيد من التوسع الاسرائيل . فالدفاع الناجمع ـ في نظر عبدالناصر - مرادف كلياً للنصر العسكري(٢٠).

والواقع أن عدم الوعي بهذه القيود الاساسية في النظام المقيدي الناصري ، وعدم القدرة على فهم العلاقة بين اختيار الهدف وتنفيذ الهدف عند عبدالناصر قد يكون مسؤ ولا الى حد كبير عن بعض التناتج غير الدقيقة التي توصل اليها بعض الباحثين . ومرة اخرى نعود الى هاركابي في كتابه الاستراتيجيات العربية والردود الاسرائيلية (٢٠٠٠) . فهاركابي يؤكد أن استراتيجيا عبدالناصر كانت تتحصل في عور اسرائيل من الوجود من خلال معركة عسكرية شاملة . ويطبق هاركابي فواعدلا و الاتساق المنطقة لكي يستخلص من اهداف عبدالناصر السياسية أنه قدر وفض كلياً الاستراتيجية وفضل عليها الحرب الحاسمة القصيرة . والشكلة الاساسية في تحليل الاستراتيجية والمناطقة عن المناف والمنافقة عن المنافقة الإستراتيجية من المذف التعظيمي الإقتصى ومن الصحرية الناصرية السلبيد الاستراتيجية ، واستنتج من المذف التعظيمي الإقتصى ومن الصحرية الناصرية السلبيد الاستراتيجية ، فظالما أن الاسرائيلي الاستراتيجية كذلك . ولوحاول المدف فو طبيعة حاسمة وشاملة ، فلا بذحتاً من أن تكون الاستراتيجية كذلك . ولوحاول

<sup>(</sup>٢٠) بسبب هذه القيود التي وضعها عبد الناصر على حملية تنفيذ الاهداف ، فإن بعض اهداء عبد الناصر في الوطن المدري و بالمدت حانوا إنتجوزه بالبتخانات تجاه اسرائيل ، وأنه يجمع سياسة و الحيواد الاعجابي ، فقط بين الحرب واسرائيل ، وأنه يجهد لتصفية قضية فلسطين من خلال تسوية القليمية مع اسرائيل ، انظر : احمد حمروض، قصة شوة ٣٣ يوليو ، ج ٣ : عبد الناصر والعرب ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠ /١٥ من ١٩ /١ - ١١١ .

Y[ehoshafat] Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, 1977). (Y1)

هاركابي ان يتممق قليلاً في ادب علم النفس الاجتماعي لوجد ان هناك فارقاً بين و الاتساق المنطقي ء ، وو الاتساق المنطقي ء ، وو الاتساق المنطقي ء ، وو الاتساق المنطقي بين شتى اجزاء النسق المقيدي بحيث تتمشى سلبية الاستراتيجية مع سلبية الصورة او سلبية الهدف، وإنما قلا النسق المقيدي الناسة منطقياً على انها متسقة سيكولوجياً على نحو ما سنوضحه عند تحلوانية شاملة . فيدالناصر ، رغم تصوره الاسرائيل كمميل استعماري ذي طبيعة نوسية ، عدوانية شاملة . فيدالنانيات الاسرائيل لم تكن حتياً أستراتيجية تمنى منهجاً تاريخياً عدورض اللجوء الى المخاطرة السياسية او الى القرة العسكرية ، تمنى منهجاً تاريخياً على استعمال القرة العسكرية ضد اسرائيل ، وحدد ظرفين عددين اذا يجب توافر احدهما عاليه على اللجوء الى القرة العسكرية أمد اسرائيل ، وحدد ظرفين عددين اذا توافر المعامات اكيدة ان المرائيل لاراضي عربية ، وهما احتلال اسرائيل لاراضي عربية على الله المناز المدائيل الفنيلة المدينة ، ما يتوافر احدم المنازيل المواضي عربية المدين الطرفين ، فإن القرة العسكرية نظل اداة ردعية بالاساس . ويضح ذلك اذا تأمانا الجدول وقم (دم / - ^ ) ، الذي يوب عقيدة عبد الناصر عن وظيفة القوة العسكرية ازاء الاعداء المختلفين .

جدول رقم ( ٦-٨) تبويب لعقيدة حبد الناصر عن وظيفة القوة العسكرية ازاء مختلف الاعداء

| المجموع | اداة وحيدة | اداة مفيدة | حل اخير | مستبعلة | العدر العرقة    |
|---------|------------|------------|---------|---------|-----------------|
| ٧٤      | ٧.         | 44         | 1.4     | ٧       | اسرائيل         |
| 17      | -          |            | ۳       | ٤       | الرجمية المربية |
| 44      | ۳          | 4          | 14      | ٧.      | القرب           |
| 1.      | 1          | ١          | ź       | ٤       | احداء داخليون   |
| 147     | Y£         | et         | ۲۸      | 44      | المجموع         |

· , YY = Cramer's V

قالجدول يوضح انه في ٣٤ بالمائة من اشاراته الى وظيفة القوة المسكرية تمجاه اسرائيل ، أكد عبد الناصر على ضمار الله ان القوة عبد الناصر على ضمار الله الله القوة العسكرية ، وفي ٣٩ بلمائة معها اشار الى ان القوة المسكرية اداة مغيدة للردح . والواقع ان نسبة الـ ٧٧ بلمائة من الاشارات والني تؤكد على ان القوة المسكرية هي الاداة الوحيدة للتعامل مع اسرائيل ، قد جاءت عقب العدوان الاسرائيلي صام 197٧ في سياف تأكيده على ضرورة استعمال القوة العسكرية كاداة لتحرير الاراضي التي احتلت عام ١٩٩٧ .

وبانتصار ، فإن فهم طبيعة العلاقة بين المنظور الناصري الصراعي والتاريخي للسياسة ، ومسلكة التعظيمي في اختيار الاهداف ، ومسلكة الحذر والتدريجي في نطبيق الاهداف ، اساس لفهم اسلوب الحساب السياسي لدى عبدالناصر بطريقة وضوعية . فينظوره الصراعي للسياسة ادى به الى تبني صورة سلبية كلياً لاعدائه السياسيين واختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على تلك الاهداف ، طالما انها تتلام مع التيار التاريخي . بيد ان مثل هذه العقائد وضعت في اطار منظوره الحتمي . التقدمي - الدائري للتاريخ ، والذي انتج النار أحاصمة بالنسبة لاستراتيجية غين الهدف . اذ انه قد أمده باحساس من اليقين المطلق في صحة العدائه وبأنها ستحقق في الملدى . الطويل ، ومن ثم دفعه الى تبني منجج تدرجي للتغيير واستراتيجية حدود للعمل السياسي .

# الفَصَالِسابِع النحليّل الهَيكَ لِيلنَسَق العقيديّ الناصِريّ

يتميز النسق العقيدي بسمة اساسية ، وهي أن العناصر ( العقائد ) الكونة له تشكل نسيجاً متشابكاً من العلاقات والتفاعلات النمطية التي تسمح لنا باطلاق صفة النسق على تلك العقائد . يترتب على ذلك أن النسق العقيدي ـ شأنه شأن أي نسق ـ يتضمن بالفرورة بنياناً مترابطاً من العلاقات ونمطاً معيناً من ترتيب العقائد ، هو الذي يشكل جوهر فكرة الترابط داخل النسق ، كها أنه يسمح لنا بفهم سلوك القائد السياسي انطلاقاً من هذا النسق .

في هذا الفصل سنتناول النسق العقيدي الناصري من ثلاث زوايا : التصاير البشائي ،
 الترابط الهيكل ، ووظائف النسق العقيدي(١) .

(۱) من ألواضح أن التحليل أهبكل للنسق العقيدي ، لا يكن لجراؤ مبصورة مبسطة تمكننا من تحليل أهبكل الرئيس المقدم ، لذلك الرئيس المقدم ، لذلك يكن للنسق من خلاك تحليل أهبكل المقائد الخسس والمقدسة الفرصة الفضية في نظام الترميز المقدم ، لذلك عنوا استخداص بموسورة محدودة من المقائد المختارة بجب أن تمثل كل مجروعات المقائد ، بعبي أن تختار مقيدة من مجموعة المقدد المقائد المسابق على من رئاسة المقدد المقائد المعائد  من مجموعة معائد المعائد 
طبقاً لتلك المعايير ، فإننا استخلصنا النتي عشرة عقيدة نصفها عقائد فلسفية ، والنصف الآخر عقائد ادالية :

|            |            | ود : المقائد القلسانية    |
|------------|------------|---------------------------|
| (۲) مضجم   | (١) صراعي  | ١ - طبيعة العالم السياسي  |
| (۲) سالم   | (١) هلوالي | ٢ ـ طبيعة المدو           |
| (۲) متسجم  | (۱) صراعي  | ٣ ـ التظام الدولي         |
| (٢) متشاكم | (١) متفائل | ٤ ـ التفاؤل السياسي       |
| (٢) مقابلة | \$5£ (1)   | ه تتروّعة الحياة السياسية |
| (۲) سليي   | (۱) ایجانی | ٦ - دور القائد السياسي    |

# اولاً: الخصائص الهيكلية للنسق العقيدي الناصري

#### أ ـ ثراء النسق العقيدي الناصري

يقصد بثراء النسق العقيدي احتواؤه على نسبة عالية من الفتات العقيدية المكونة للنسق العقيدية المكونة للنسق العقيدي الكلي ، والواردة في نظام الترميز المقترح . ويتضمن الاخير ٢٩٨ فئة عقيدية قوامها ١٩٨ فئة عقيدية ادائية ، فإذا حسبنا عدد الفتات العقيدية التي تضمنها النسق العقيدي الناصري ، فإننا نجد أنه لم يضم سوى ٧٧ بالمائة من كل الفتات العقيدية الواردة في نظام الترميز .

بيد ان نمط ثراء النسق العقيدي الناصري لم يستمر على الوتيرة نفسها طوال فترات حياته السياسية . فقد بلغ ثراءالنسق العقيدي الناصري اقصاه في الفترة الثانية من حياته السياسية ، اي الفترة الواقعة بين نهاية حرب السويس وحرب حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، وهي الفترة التي تمثل ازدهار القيادة الناصرية ، ومحاولتها تقديم نسق عقيدي متكامل للتعامل مع العالم السياسي . في هذه الفترة بلغت نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري ٧٧ بالمائة ، وهي نسبة تزيد بكثير عن النسبة المقابلة في المرحلة الاولى ، وهي المرحلة التالية لثورة سنة ١٩٥٢ ، وبلغت فيها نسبة الثراء العقيدي ٥٣ بالماثة فقط . بيد أننا نلاحظ تدهوراً واضحاً في نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري عقب هزيمة حزيران / يرنيو عام ١٩٦٧ ، اذ بلغت النسبة ٤٧ بالمائة فقط ، وهي نسبة تقل حتى عن نسبة الثراء العقيدي في المرحلة التكوينية . والواقع ان السبب السرئيسي لتغير نسبة الثراء العقيدي الكلي يرجع الى تغير واضح في احد مكونات النسق العقيدي ، وهو العقائد الفلسفية . فقد تراوحت نسبة الثراء العقيدي الفلسفي بين ٤٩ بالماثة في المرحلة الاولى ، ٧٧ بالماثة في المرحلة الثانية ، ٤١ بالمائة في المرحلة الثالثة ، فيها ظلت نسبة الثراء العقيدي الادائي ثابتة تقريباً ، اذ بلغت ٦١ بالمائة في المرحلة الاولى ، ٦٤ بالمائة في المرحلة الثانية ، ٥٨ بالمائة في المرحلة الشالثة ( الجدول رقم ( ٧ - ١ )) . ولذلك فإننا نجد ان نسبة التغير في ثراء العقائد الاداثية اقل نسبياً من نسبة التغير في ثراء العقائد الفلسفية. فمتوسط التغير في ثراء العقائد الادائية يبلغ ٤ بالماثة بينها يبلغ متوسط التغير في العقائد الفلسفية ٢٤ بالمائة . والواقع ان هذه النتيجة متوقعة الى حد كبير ، إذ من المنطقي أن يقل التعبير الفلسفي عن العقائد في المراحل التكوينية من حياة القائد السياسي ، وفي فترات الازمات ، ولكنه في كل الحالات عليه أن يعبر عن مجموعة من العقائد الاداثية اللازمة

|                |                 | <ul> <li>ثانياً : المقائد الأدائية</li> </ul> |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| (٢) الحد الاحق | (١) الحد الأقصى | ١ - اعتيار المنف                              |
| (۲) الطرح      | (۱) اسلوب کاسم  | ٧ _ السائك                                    |
| (۲) تولیقی     | (۱) عدوال       | ٣ - الاستراثيجيات                             |
| (٢) لا خاطرة   | (١) خاطرة       | 2 - المحاطرة السياسية                         |
| (۲) بطیء       | 원구(1)           | ه ـ التكتيف                                   |
| (١) لا تستعمل  | (۱) تستعمل      | ٧ - القوة المسكرية                            |

للتعامل اليومي المباشر مع العالم السياسي . ولذلك فإنه يمكن أن نتهي الى فرضية مبدثية قوامها ان درجة ثراء النسق العقيدي تتأثر بدور القائد السياسي في النظام السياسي ، وبالاطار السياسي العام المحيط به ، فكلما ازداد دور القائد السياسي في النظام السياسي ، وازدادت فاعلية دوره الاقليمي والدولي ، ازدادت درجة ثراء نسقه العقيدي ، كذلك يمكن أن نستنج ان مستوى ثراء الاجزاء الفلسفية من النسق العقيدي اكثر حساسية للتغيرات في دور القائد نشتاطه من الاجزاء الادائية .

ومن ناحية اخرى ، فإذا قارنا درجة ثراء الاجزاء الفلسفية بالاجزاء الادائية في الستى العقيدي الناصري ، لوجدنا أن الاخيرة كانت في المتوسط أكثر ثراء من الناحية العقيدية ، اذ يبلغ متوسط ثراء الاجزاء الادائية ، ١٦ بلغائة ، وقد انطبق هذا النحط بالذات في المرحلة الاولى والمرحلة الاخيرة من حياة عبد الناصر ، بينها شهدت المرحلة الثانية أعاماً أكبر في التعبير عن العقائد الفلسفية يقوق المقائد الادائية ، بيد أن ضعف المؤلفة الثانية أعاماً أكبر في التعبير عن العقائد الفلسفية يقوق المقائد الادائية ، بيد أن ضعف الفلرق في نسبة الثراء ( و بالمئائة فقط ) لا يمكننا من تأكيد الفرض القائل و ان النسق العدي لمفائد الساسي التغييري يكون ماذة كثر ثراء في إجزائه الادائية من اجزائه الفلسفية ، بعبارة اخرى ، فإنه رغم ان عبد الناصر كان قائداً سياسياً تنفيذياً ، فإنه قد احتم بقضايا النظرية والفلسفة على قدم المساواة مع المتعلمة بالفضايا الادائية .

#### ب - تمايز النسق العقيدي الناصري

يقصد بالتمايز العقيدي غط توزيع فتات العقائد في النسق العقيدي الكلي . فقد يوجد 
نسقان عقيديان عشابهان في العدد الكل للمقائد والفتات المقيدية ( الثراء ) ، ولكن توزيع تلك 
العقائد قد يكون غتلفاً . بذلك فإن درجة تمايز السق العقيدي قد تكون عالية أذا كانت فئات
العقائد المبر عنها موزعة توزيعاً يشابه التوزيع المثالي الفئات في نظام الترميز . وحل سبيل 
المقائد المبر عنها موزعة توزيعاً يشابه التوزيع المثالي الفئات أنساس ي ، ٨٠ فئة عقيدية تتعلق بطبيعة العالم السياسي ، ٨٠ فئة عقيدية تتعلق 
بطبيعة العدو السياسي ، ٥ فئات تعلق بالمسالك السياسية ، فإذا عبر الفائد السياسي في نسقه 
لمقيدي عن تلك الفئات بشكل يقترب من هذا النمط ، قلنا أن هناك تمايزاً في النسق المقيدي 
مهنى أنه يتجه الى التعبير عن كل المقائد والفئات المقيدية بشكل متوازن ، أما أذا المجايز . 
عن مجموعة من العقائد والفئات دون الاخوى ، قلنا أن النسق العقيدي يتسم بعدم التمايز .

ولقياس درجة التعايز في النسق العقيدي الناصري ، قمنا باستعمال و معامل التشتع-Coef ولقياس درجة التعايز في النسق العقيدي الناصري ، قمنا باستعمال التشتت اي التعايز)، والصغر(ادنى التشتت) . وقد حسبنا معامل النشتت بالنسبة للفترات الثلاث في حياة عبدالناصر، وعلى المستوى الفلسفي والمستوى الادائي ، والمستوى الكلي، كها هو واضح في الجدول بقر ( ٨ ) . من هذا الجدول يتضع أن النسق العقيدي الناصري كان يتسم بدرجة عالية من التعايز في توزيع المقائد ، اذ كان متوسط معامل التشت في كل افترات الثلاث ٩٣ / ٥ من ناحية لخرى ، في المرحلة الأولى الى ٩٩ ( ، في المرحلة الثانية ، ولكتها انخفضت الى ٩٨ ، في المرحلة الثانية ، ولكتها انخفضت الى ٩٨ ، في المرحلة الثانية ، ولكتها انخفضت الى ٩٨ ، في المرحلة الثانية ، ولكتها انخفضت الى ٩٨ ، في المرحلة الثانية ، وهنا يظهر مرة اخرى اثر هزية حزيران / يونبو عام انخفضت الى ٨٠ ، في المرحلة الثانية ، وهنا يظهر مرة اخرى اثر هزية حزيران / يونبو عام

197V على النسق العقيدي الناصري ، اذ أن عبد الناصر اتجه بعدها الى التركيز بشكل واضح على المعتقدة بالعدو واستعمال القبوة العسكرية ، على حساب العقائد والفئات العقيمدية الاخرى .

جدول رقم ( ۷ - ۱ ) مقاييس ثراء وتمايز النسق العقيدي الناصري

| نائد            | د الفعلي لفئات العا | المد           | العدد الاقصى من | العقيسدة              |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| المرحلة الثالثة | المرحلة الثانية     | المرحلة الاولى | فثات المقائد    |                       |
|                 |                     |                |                 | العقائد الفلسفية      |
| ٨               | 14                  | 4              | 77              | طييعة العالم السياسي  |
| **              | ρY                  | 44             | 74              | المدو                 |
| ٨               | 771                 | 4.             | 11              | النظام الدولي         |
| ٦               | 4                   | 11             | 1.              | التفاؤل السياسي       |
| ٨               | 4                   | ٦              | 11              | التنبؤ السياسي        |
| ٣               | ٨                   | 0              | ^               | دور القائد السياسي    |
| 79              | 147                 | AY             | 17/             | الجموع                |
| 11              | VV                  | 14             |                 | معامل الثواء (٪)      |
| ۲۸,۰            | .,44                | 1,41           |                 | معامل التشتث          |
|                 |                     |                |                 | المقائد الأدائية      |
| 14              | 4.1                 | 14"            | YV              | الأهداف السياسية      |
| ٣               |                     | ٥              | ٥               | المسالك               |
| 1               |                     | *              | ٥               | الاستراتيجيات         |
| ٨               | 11                  | 4              | 18              | المخاطر               |
| ۲ .             | ٣                   | ١ ١            | ٣               | التوقيت               |
| 0               | ٧                   | 7              | ٨               | التكتيك               |
| 11              | 17"                 | ١٣             | 11              | الفوة العسكرية        |
| ٤٨              | ۳٥                  | Ø1             | ۸۴              | المجموع               |
| a٨              | 1.6                 | 41             | 1               | معامل الثراء (٪)      |
| ٠,٨٢            | ٠,٩٨                | ٠,٩٥           |                 | معامل التشتت          |
| 117             | 1.41                | 144            | 401             | المجموع الكلي         |
| ٤٧              | VY                  | 04             |                 | معامل الثراء الكلي(٪) |
| ۰,۸٦            | .,44                | +,41           |                 | معامل التشتت الكلي    |

من ناحية ثالثة ، فإننا نلاحظ ان هناك تماثلاً نسبياً بين تمايز النسق العقيدي الفلسفي ، والنسق العقيدي الادائي . واخيراً ، فإن هناك علاقة طردية بين درجة تمايز النسق العقيدي ، وبين دور القائد في النظام السياسي ، والاطار الاقليمي والعالمي لحياته السياسية . فالصعـود

المسياسي لدور الفائد يرتبط ايجابياً بزيادة تمايز نسقه العقيدي ( وثرائه )، والهبوط السياسي لهذا الدور يرتبط ايجابياً بنقصان هذا التعايز ( والثراء ) .

## ج \_ مركزية عقائد النسق العقيدي الناصري

قدمنا ان منطق و النهج الاجرائي ۽ يتحصل في عماولة التوصل الى مجموعة محدودة من العقائد التي تشكل جوهر انسق العقدي لصانع القرار والتنبؤ بها . من هنا تنبع اهمية دراسة محكن الباحث من فهم الخيارات المحتملة لصانع القرار والتنبؤ بها . من هنا تنبع اهمية دراسة المركزية النسبية لشنى المقائد الحاملية التوصل الى معرفة المقائد المركزية والمقائد الحاملية ، اي المقائد المركزية والمامنية . وقد البين المقائد المركزية عي اختلالي تقع على هامشه . وهذا يشر امامنا مشكلة تو المباد الركزية والهامشية . وقد سبق ان أشرنا الى تلك المشكلة في الباب الاول من هذا الكتاب . وقد أشرنا الى ان العقائد الركزية عي اكثر المقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظي عنها من هذا الكتاب . وسبقا تكرارات التعبير اللفظي عنها يقوق الوسيط تكرارات التعبير اللفظي عنها عن وسيط تكرارات التعبير اللفظي عنها عن وسيط تكرارات التعبير اللفظي عنها عن وسيط تكرارات التعبير على المقائد الاخترى . وبالمحكن ، فهاننا تعرف المقائد الاخترى .

يوضح التحليل التكراري المين في الجدول رقم ( ٧ - ٢ )، وجود عدة انحاط مهمة تتعلق بمركزية وهامشية عقائد النسق العقيدي الناصري :

١ - لا يوجد فارق كبر بين العقائد الفلسفية والمعائد الادائية من حيث المركزية ، بعمق اننا لا نستطيع القول أن المعائد الفلسية كانت اكثر أو اقل مركزية من المعائد الادائية . فالعقائد المركزية المعائد المركزية . والواقع النست في النسق المعقدي الناصري نضمست ثلاث عقائد الخلسة . والواقع أن الناسط المسياسية ، ويراد الفلسفية والادائية كان أكثر وصوحاً في المرحلة الثانية من حياة عبد الناصر السياسية ، (١٩٥٧ - ١٩٦٧) ، بيد أنه في المرحلة التكرينية ، ومرحلة الكرينية ، ومرحلة الكرينية ، ومرحلة الكرينية ، ومرحلة موقعاً مركزياً في الناصري بعد حرب حزيران / يونيو كان من الواضح أن العقائد الادائية احتلت موقعاً مركزياً في النسق العقائد الأدائية احتلت المركزياً في النسق العقائد الأدائية أكترية .

٧ - إن النسق العقيدي الناصري قد احتوى مجموعة محددة من العقائد المركزية ظلمت كذلك طوال الحياة السياسية لعبد الناصر ، وعلى الاقل عام ١٩٦٧ . فنلاحظ من الجدول رقم (٧- ٧ ) ، الذي يقدم تحليلاً تكرارياً للعقائد الاثني عشرة المختارة على مدى الفترات الزمنية الثلاث من حياة عبد الناصر ، ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الكلي (اي طوال الحياة السياسية لعبد الناصر) ، كانت ايضاً هي ذاتها اكثر العقائد مركزية في الفترتين الأولى والثانية ، والى حد ما

في الفترة الثالثة . اكثر من ذلك ، فإن العقائد المركزية لم تستمر فقط في مركزيتها ، ولكن ايضاً من الفوة النسبية لهذه المركزية ، اذ نلاحظ ان معامل سبيدمان الترتيبي بين تكرارات العقائد الكلية ، وتكرارات عقائد المرحلة الاولى ، والثانية ، والثالثة يبلغ ٩٦، ، ، ، ٩٦، ، على التوالي ، عما يؤكد ثبات المركزية النسبية للعقائد على الاقل حتى عام ١٩٦٧ .

٣ ـ ويمكن تبين وجود بجموعة مركزية من العقائد، وثبات مركزية وقوة مركزية تلك العقائد ، من مقارنة الفترات الثلاث ببعضها البعض . في هذه الحالة نجد ان معامل سبيرمان الترتيبي بين الفترة الاولى والثالثة الاولى والشارة الاولى والثالثة الاولى والثالثة ٧٠ . ، على هيني ثبات المترتب التكراري وقوته على الاقل حتى عام ١٩٦٧ .

بصفة عامة ، فإننا نلاحظ ان المعقائد السياسية المتعلقة بطبيعة العدو ، الاستراتيجيات السياسية ، اختيار الاهداف ، وتنبؤ يبة الحياة السياسية ، اختيار الاهداف ، وتنبؤ يبة الحياة السياسية ، هي اكثر المقائد مركزية في النسق المقيدي الناصري على التوالي . وتأتي العقيدة المتعلقة العدو واهدافه كأكثر المقائد مركزية على الاطلاق بتكرار يبلغ 142 فقرة ، وهو تكرار يبلغ ضعف تكرار المقيدة الماركزية التالية . وقد ظلت العقيدة المتعلقة بطبيعة العدو تحتل المركز الالول من حيث التكرار ، طوال حياة عبد الناصر السياسية ، ما عدا المرحلة الاولى التي احتلاء فيها المركز الألول ، فيها المركز الألول .

كذلك فإننا نلاحظ أن تغير قوة مركزية العقائد كان واضحاً بالذات بعد حزيران ايونيوعام . 19٦٧ . فالعقيدة المتعلقة بتنبئية الحياة السياسية ، كانت تحتل موقعاً مركزياً في المرحلة الثانية ، ولكنها تراجعت لتحتل اكثر المواقع هامشية في المرحلة الثالثة ( بعد عام ١٩٦٧ ) . كذلك فإن المقيدة المتعلقة بدور القائد السياسي في التطور الاجتماعي - التاريخي تراجعت من الترتيب الثامن أن التحديد من الترتيب الثامن الى الحديث عشر . وفي الوقت نفسه ، فإن العقيدة المتعلقة بالقوة العسكرية تقدمت من الموقع الحامشي الى الموقع المركزي ، كما ازدادت قوة تكرارية عقائد ادائية احرى كالمخاطرة السياسي .

والواقع ان مثل هذا التغير يمكن تفسيره على ضوء المؤقف العسكري بعد عام ١٩٦٧ ، اذ انه من الطبيعي أن يزداد اهتمام عبد الناصر بقضايا استعمال القوة العسكرية والتكتيك السياسي في ضوء استعداده للمعركة ، وأن يقل اهتمامه بالفضايا الفلسفية الاخرى . بيد أن مثل هذا التغير يثير نفطة هابجية مهمة ، وهي أن مركزية عقائد النسق العقيدي تتغير في اوقات الازمات . وبالتالي ، فإنه من المهم في تحليل القوة التفسيرية والتنبؤية للنسق العقيدي الاختلاب الاحتبال وبالتالي ، فإنه من عمل في مركزية اجزاء النسف وعلى سبيل المثال ، فإنه يصعب ، والحال كللك ، استعمال النسق العقيدي الناصري في الفترة السابقة على ازمة حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ لفهم سلوكياته وخياراته السياسية في الفترة التالية للأزمة .

جدول رقم ( ٧-٧ ) العقائد المركزية والهامشية في النسق العقيدي الناصري

| الفترات<br>لاث | مجموع<br>الثا | #HH     | الفترة  | لئانية  | الفترة  | الاولى  | الفترة  | للرحلة                 |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| المترتيب       | التكرار       | الترتيب | التكرار | الترتيب | التكوار | الترتيب | التكرار | العقيدة                |
|                |               |         |         |         |         |         |         | أ ـ العقائد الفلسفية   |
| 1.             | ٧٠            | 4       | 1       | 4       | 00      | 11      | 4       | طبيعة العالم السياسي   |
| (1)            | 9.57          | (1)     | 171     | (1)     | 770     | (٢)     | 144     | طبيعة العدو            |
| ٨              | 101           | 1+      | 0       | 17      | 171     | 4       | 17      | النظام الدولي          |
| (1)            | 101           | (1)     | £1 .    | (٢)     | 444     | (۴)     | AY      | التفاؤل السياسي        |
| (7)            | Y+X           | 11      | 4       | (0)     | 177     | ٧       | TY      | تنبؤية الحياة السياسية |
| 1              | 41            | -11     | ٥       | ٨       | 44      | ٨       | 14      | دور القائد السياسي     |
| 1              |               |         |         |         |         |         |         | ب المقائد الادائية     |
| (0)            | 777           | (7)     | W+      | (1)     | 131     | (1)     | 73      | اختيار الاهداف         |
| (٤)            | 277           | (1)     | 11      | (1)     | 740     | (1)     | ٧٠      | المسالك                |
| (Y)            | 193           | (0)     | 71      | (٣)     | 714     | (1)     | 1774    | الاستراتيجيات          |
| 11             | ٤٧            | ٨       | 11      | 1.      | ¥£      | 11      | ٧       | المخاطرة السياسية      |
| -11            | 0.0           | ٧       | 41      | - 11    | 7 %     | 1.      | 1+      | التكتيك السياسي        |
| V .            | 171           | (T)     | ŧΑ      | ٧       | ٧٢      | (0)     | ٥١      | القوة المسكرية         |

ملاحظة عامة : البيانات بين قوسين ( ) هي للمقائد المركزية .

#### د .. الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري

يجب أن نتذكر أن الاستقرار ليس مرادةاً بالضرورة للمركزية . المقصود بالمركزية هو كتافة تكوارية الاشارة إلى المقائد بصرف النظر عن توجهات تلك المقائد . فالاستراتيجية السياسية شالاً قد تحتل موقعاً مركزياً في النسق المقبدي العام للقائد السياسي ، ولكن طيعة تلك الاستراتيجية وتوجها قد يحتلف من وقت لأخر . الاستقرار العقيدي أذاً يعني النبات الزمني النسبي لمفهوم القائد السياسي لطبيعة العقيدة . وعلى صبيل المثال أ فإنسا لا نريعة أن نعرف ما أذا كانت العقيدة المتعلقة بطبيعة العالم السياسي مركزية أو هامشية ، ولكن إذا كان الماهم المسالمي المرحلة الأولى قد استمر في المراحل اللاحقة ام تغير أنى مفهوم آخر .

ولتحليل الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري ، لجانًا الى معامل التخاير Coefficient of Variation . ولتطبيق هذا المعامل بدأننا بتحويل المتغيرات الالتنبي عشرة ( المقائد ) الى متغيرات فاصلية Interval ، ثم حسبنا نسبة التعبير عن الفئة العقيدية الاكثر تكواراً وهو يمثل مقياسناً لتوجه القائد السياسي بالنسبة لتلك العقيدة في هذه السنة . على

سبيل المثال ، ففي عام 190٤ تحدث عبد الناصر عن طبيعة العالم السياسي في ست اشارات ، 
١٩ بالمئلة من هذه الاشارات تدل على مفهوم صراعي للعالم السياسي ، ١٧ بلمائة تدل على مفهوم غتلط وتعاوني ، وبذلك اعتبرنا نسبة ١٣ بالمئلة هي المقياس الفاصيل لتوجه عبد الناصر بالنسبة لتلك العقيدة . علما بأنه في عام 19٦٦ ، كمانت هناك خس السارات كلها تعبر عن نظرة صراعية للعالم السياسي ، وبذلك اعبرنا نسبة ١٠ بالمئلة هي مفياس التوجه لتلك السنة بالنسبة لتلك العقيدة ، ومكاف ا . ثم قعنا بحساب الانحراف المعياري لقيم تلك الناسب على مدى الثمانية عشر عمام كل الدراسة . اما الخطوة التالية فهي حساب معامل التغاير ، وهو بساطة الانحراف المجاري لقيم كل عقيدة على مدى الثماني عشرة سنة مقسوماً على الموسط . وتساوح معامل التفاير بين الصفير، وهو ما يعني أن العقيدة لتلك العقيدة لتلك العقيدة لتلك العقيدة للك النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش الى النقيش المواحد الصحيف المتوسط . وسراء المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد المواحد المواحد الصحيف المواحد الصحيف المواحد المواحد الصحيف المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد المواحد ال

يتضمن الجدول رقم (٧ ـ ٣) نتائج التحليل الاستقراري والتغيري لعقائد عبد الناصر . يتضح من هذا الجدول ان هناك مجموعة اساسية من العقائد كانت شبه مستقرة ، وهي بالتحديد العقائد المتعلقة بطبيعة العدو ، الطبيعة الصراعية للعالم السياسي ، النظام الدولي ، تنبؤية الحياة السياسية ، التفاؤل السياسي ، واختيار الاهمداف . الواقع ان هذه النتيجة متوقعة الى حد كبير ، اذا نظرنا الى التحليل الوصفى الوارد في الفصول الثلاثية السابقة . فعبد الناصر لم يغير اطلاقاً اقتناعه الاساسى بالطبيعة التوسعية لاسمرائيل ، اذ أنمه اعتبر التوسم جزءاً لا يتجزأ من هوية الكيان الاسرائيلي ذاته ، ومن الايديولوجية الصهيونية ، وهي صفة لم يكن من المحتمل ان تتغير، في نظر عبد الناصر، الا إذا تخلت اسرائيـل عن عقيدتها الصهيونية . وقد كان رد عبد الناصر على مثل هذا التصور التوسعي لاسرائيل ، ان يؤكد وأن يثابر في تأكيد ضرورة اتباع إهداف قصوى ازاء اسرائيـل . فقد كـان احد الابعـاه الرئيسية للنسق العقيدي الناصري هو عدم الاقتراب من عملية اختيار الاهداف ( بالذات ازاء اسرائيل) . عن طريق التحديد المسبق للاهـداف و الممكن ، تحقيقها ، ولكن بـاختيار الإهداف « القصوى» المتسقة مع النمط الثابت من الحتمية التاريخية ، على ان تتغير اساليب تحقيق تلك الاهداف طبقاً للظروف . كذلك فعبد الناصر ، لم يغير قبط ولم يتخل قبط عن اقتناعه بأن اهدافه السياسية ستتحقق إن عاجلًا او آجلًا ، حتى هدف الوحدة العربيـة الذي كان يستبعد احتمال تحقيقه في المدى القريب، كان يؤكد احتمال تحقيقه في المدى البعيد . كذلك لم يغير عبدالناصر مفهومه للوجود غط محلد في الحياة السياسية ، وبالتالي تأكده من

<sup>(</sup>٣) فقرأ لأن مواقع القائد السياسي بالنسبة للمقائد تفاوت الفضايا التي تتمحور حولها تلك المقائد، فإن مجرد اجراء نلك المصليات دون الاخذ بالاعتبار أن تفاوت القيم قد يكون راجعاً الى تفاوت الفضايا في ليس الى و مدم الاستاق ، و قد يؤدي الى تتاجع مضلة ، و الا الاحر يضم بالنسبة للمقائد الادائية بالملات التي ترتبط بطبيحها بقضايا جارية ، ويُختلف باختلاف تلك القضايا . ولهذا فقد قرزنا اجراه تحليل اتساق المقائد الادائية على تلك المعائد الادائية على

تحقيق الأهداف ، وكذلك ثابر عبدالناصر في نظرته الصراعية للعبالم السياسي والنظام الدولي على السواء .

من ناحية اخرى ، فإن الاهداف المتعلقة بالقوة العسكرية ، دور القائد السياسي في المؤلفة الاجتماعية التارقيقة ، والمخاطرة السياسية ، كانت أقل المقائد استقراراً في النظام المقيدي الناحمري ، فقد تحول عبدالناصر من اعبار القوة العسكرية اداة بينني تجنيها في الصراع ، الاولى، الى الاعتقاد بأن القوة العسكرية هي اساسا اداة رئيسية لردع العدو ، وذلك في المرحلة الثانية ، الى عقيدة قوامها أن القوة العسكرية لا بدمن من ان تستخل في مرحلة ما من مراحل الصراع ، بالنوافق مع الاساليب السياسية ، من اجل طرد ، لاحتلال الاسرائيلي من الاراضي التي احتلت عام ١٩٦٧ ، وذلك في القشرة التالية من قبول ما طود كان مخاطرة السياسية ، تغيرت من قبول مخاطرة السياسية ، تغيرت تخاطر المرحلة الالولى ، الى خطر قبول السياسات التي تنضمن غناطر من قبول خلال مواجعة بالالولى ، الى خطر قبول السياسات التي تنضمن غناطر القائد السياسية ، من مغهوم عبد الناصر لدور المنافقة المتبامي هو عبود سمسار اجتصاعي ـ اقتصادي بين الفوى الاجتماعية ، الى دور اكثر ايجابية خلال المرحلة الثانية ، ثم تراجعه الى المغهوم بهد حرب عام ١٩٦٧ ، والسيلى بعد حرب عام ١٩٦٧ ، والسيلى بعد حرب عام ١٩٦٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٦٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٦٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٦٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٦٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٧٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٧٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٧٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٧٧ ، والمي المنافقة المنافقة المنافقة المهارية ، والميسية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

بتأمل الجدول رقم (٧-٣) يمكننا أن نستخلص ثلاث نتائج رئيسية :

١ - ان النسق العقيدي الناصري قد اظهر قدراً كبيراً من الاستقرار . ذلك ان متوسط معامل التغاير ( الاستقرار ) هو ١٣٩ ، ، ، ، عا يظهر ان عبد الناصر كان مثابراً في التعبير عن نفس مفاهيم معظم العقائد طوال سني حياته .

٧ ـ ان العقائد الفلسفية كانت اكثر استقراراً من العقائد الادائية ، فمتوسط معامل التغاير للعقائد الادائية يبلغ ١٩١٦. • للمقائد الادائية يبلغ ١٩١٦. • المنافل المنافل التغاير للعقائد الادائية بالماء ١٩١٦. • والواقع ان هذه النتيجة منطقية الى حد كبير ، فالعقائد الادائية بطبيعتها تقبل التعامل مع قضايا ادائية تتغير باستمرار كيا أنها تفرض على القائد التغير . فمثلاً نجد ان تغير مفهوم عبد الناصر للمقرة العسكرية كان نتيجة لحرب عام ١٩٦٧ .

٣ ـ اما التيجة الاخيرة فإنها تتعلق بالعلاقة بين المركزية والاستقرار ، وهي العلاقة التي يضلنا أن تتركها للاختبار التجريبي » لا الافتراض المسبق . هل من الصحيح » كها وأى يعض الباحثين » ان مركزية المقائد يكن أن تكتشف عن طريق تحليل استقرار المقائدا و منها المجدول رقم (٧-٣) نجد ان اربعاً من المقائد الست المركزية ، فهوت ايضاً بين المقائد الست المركزية ، فهوت ايضاً بين المقائد المحدول عنها عنها عنها منها المساسة ، احتيار الأهداف . وهذا يعني ان العقائد لمركزية كانت بصفة عامة اكثر استقراراً من المقائد الهامداف ، هذا المستوى عنها بينها نجد ان مستوى المتقرار المقائد المامشية ٩٠٨ . » يما يعني ان مثلاً علاقة طرية يين استقرار عقائد اللسق.

المقيدي ، وبين مركزية تلك المعائد ، بيد أن ذلك لا يعني أنه في ظل ظروف الأزمات السياسية والضغط النفسي ، امكانية تساوي العقائد المركزية والحامشية في قابليتها للنغير الجذري ، طبقاً لمطلبات الموقف الجديد . وهذا ما حدث في حالة عبد الناصر بعد عام ١٩٦٧ . فبد الناصر بعد عام ١٩٦٧ ، وتغير موقعه بالنسبة لمور القائد السياسي ، وودر القوة العسكرية ، وقبول او رفض المخاطرة السياسية بعد عام ١٩٦٧ . كذلك كانت هناك مؤضرات محدودة حرص عنها في الشهور القائلة السابقة بعد عام ١٩٦٧ منطق منطق والمناف منطق والمناف عن احتمال تغير رؤيمه لنعط انخذا القرار الاسرائيلي من مجتمع صفسور واحدي الاتجاهات يضم متعدد الاتجاهات يضم الصقور والحدائم ايضاً .

جدول رقم ( ۷-۳ ) الاستقرار والتغر في النسق العقيدي الناصري

| المركزية والهامشية | الاستقرار والتغير | مقياس الاستقرار(١) | المقيات                   |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                   |                    | اولاً _ المقائد الفلسفية  |
| هامشية             | مستقرة            | ٠,٠٨٦              | طبيعة العالم السياسي      |
| مركزية             | مستقرة            | ٠,٠٣٥              | طبيمة العدو               |
| هامشية             | مستقرة            | 1,141              | النظام الدولي             |
| مركزية             | مستقرة            | ٠,١٣٠              | التفاؤل السياسي           |
| مركزية             | مسترة             | +,+44              | تنبؤية الحياة السياسية    |
| هامثنية            | متغيرة            | ٠,٢٣٢              | دور القائد السياسي        |
|                    |                   |                    | ثانياً ـ المقائد الادائية |
| مركزية             | مستقرة            | ٠,١١٧              | اختيار الاهداف            |
| مركزية             | متغيرة            | +,177              | المسائك                   |
| مركزية             | متغيرة            | ٠,١٤٠              | الاستراتيجيات             |
| هامشية             | متغيرة            | +, ٢٦٦             | المخاطرة                  |
| هامشية             | متغيرة            | ٠,١٥١.             | التكتبك السياسي           |
| هامشية             | متقيرة            | 1,717              | القوة العسكرية            |

متوسط معاملات المقائد الفلسفية = ١٩١٢، متوسط معاملات العقائد الأداثية = ١,١٧١ =

متوسط معاملات العقائد المركزية = ٠,١٠٥

متوسط معاملات العقائد المركزية = ٠,١٠٥ متوسط معاملات العقائد الهامشية = ٠,١٧٩ متوسط معاملات العقائد الهامشية

(١) وتبت العقائد تصاعدياً في الحانة الاولى من الجدول طبقاً لفوة معامل التغاير ، ثم حددنا وسيط كل الفيم بحيث امكن في الحانة الثانية وصف العقائد على اجا مستقرة ام متغيرة ، فالمقائد التي تقم قيمها اقبل من الوسيط اعتبرت مستقرة ، وبالعكس فتلك التي تقع قيمها اعلى من الوسيط اعتبرت خير مستقرة .

## ثانياً: الترابط الهيكلس للنسق العقيدي الناصري

قدمنا ان احدى الحصائص الرئيسية « للنهج الاجرائي » ، بـوصفه نسقاً عقيدياً ، هو الترابط بين شتى اجزائه الفلسفية والادائية ، كها أن البحث عن وجود روابط عقيدية ، يعتبر حيوياً للغاية اذا اردنا أن نفهم « النهج الاجرائي » لصانع القرار ، وإذا أردنا أن تكون لمدينا القدرة على التنبؤ بـطييمة المقائد الاخرى التي يعتنقها صانع القرار السياسي ، اذا عـرفنا مبدئهاً أنه يعتنق مجموعة محددة من العقائد .

وكما أشرنا ايضاً في تحليل الخصائص العامة للنهج الاجرائي ، فإن الترابط بين الاجزاء العقيدية للنهج يمكن ان يأخذ احد شكلين : الشكل الاون ، هو الترابط السكوني Static العقيد للنهج يمكن ان يأخذ احد شكلين : الشكل الاون ، هو الترابط المجناءي معرصة اخترى من العقائد المرتبطة بها . اصا الشكل الثاني ، فهو الترابط المدينامي Interdependence ويقصد به ان تغير عقيدة واحدة ( او مجموعة من العقائد) ينتج عنه مسلسلة من النغيرات في العقائد الاعتوى وفي الاجزاء التالية ستتولى تحليل الترابط السكوني والترابط الدينامي عن طريق اللجوه الى التحليل الشرطى ، والتحليل الارتباطي ، ثم تحليل الموامل . ولكن تبل ان نقمل ذلك ، فإننا سنقوم يتحليل خصيصة اخترى من خصائص المستقاليات الديناءية النشاقيات والستقاليات المستقاليات المستقاليات الماسة بالترابط هي وانتباق عاجزاء النظام .

#### أ \_ اتساق النسق العقيدي الناصري

الحلوة الاولى في تحليل الانساق هي بناء سلم تسدرجي Scale لعقائد النسق العقيدي طبقاً لبعد واحد هو النشدد ـ التوسط hawkishness-dovishness ، وبذلك فإننا نتوقع القائد الذي يتخذ موقعاً متشدداً » بالنسبة لعقيدة معينة ، ان يتخذ ايضاً موقعاً متشدداً بمائلًا

| ٢ - نسق عقيدي و منسق ۽ في توسطه | ١ ـ نسق عقيدي و منسق و في تشدده |
|---------------------------------|---------------------------------|
| انسجام المالم السياسي           | صراعية العالم السياسي           |
| احداء توفيقيون                  | اعداء عدواثيون                  |
| انسجام النظام الدولي            | صراعية النظام الدولي            |
| متثباثم                         | متفائل                          |
| عدم التنبؤ السياسي              | التنبؤية السياسية               |
| سلبية دور القائد                | هور ایجابی للفائد               |
| اهداف سياسية عكنة               | أهداف سياسية قصوى               |
| مسالك تدرجية                    | مسلك البليتز كريغ               |
| استراتيجيات توفيقية             | استر انيجيات عدوانية            |
| رقض المخاطرة السياسية           | قيول المخاطرة السياسية          |
| تكتيك سياسي بطيء                | تكتيك سياسي سريع                |
| تجئب استعمال القوة العسكرية     | استعمال القوة العسكرية          |

( متسةً) بالنسبة لباقي العقائد . من الناحية الاجرائية ، حولنا كـل عقيدة الى متغـير فاصـلي Interval ينضمن نفطتين : الاولى هي النقـطة المتشددة ، الشانية ، وهي النقـطة التوسـطية ، طبقاً للنمط السابق :

جدول رقم (٧-٤) مقايس اتساق النسق العقيدي الناصري

|                    | 1       |         |         |                            |
|--------------------|---------|---------|---------|----------------------------|
| معنى القيم         | المرحلة | للرحلة  | المرحلة | العقيدة                    |
| 1                  | रधांधा  | الثائية | الأرلى  |                            |
|                    |         | 9       | 14.60   | المرحلة                    |
|                    | 1       |         |         | أولاً _ العقائد الفلسفية   |
| (۱) صراعي          | 1,100   | 1,.78   | 1,111   | طبيعة العالم السياسي       |
| (۱) هدواني         | 1,.40   | 1,.75   | 1,      | طبيعة المدو                |
| (۱) صراعي          | 1,      | 1,+87   | 1,      | طبيعة المنظام المدولي      |
| (١) متفائل         | 1,101   | 1,+88   | 1,.77   | التفاؤل السياسي            |
| (١) امكانية التنبؤ | 1,000   | 1,-17   | 1,***   | تنبؤية الحياة السياسية     |
| (١) تشيط           | 1,337   | 1,7.7   | 1,571   | دور القائد السياسي         |
|                    |         |         |         | ثانياً _ المقائد الادائية  |
| (١) الحد الاقصى    | 1, 177  | 1,177   | 1,+71   | اختيار الاهداف             |
| (١) الدقمة القوية  | 1,7+9   | 1,017   | 1,787   | المسالك السياسية           |
| (۱) عدوالية        | 1,100   | 1,414   | 1,104   | الاستر اتيجيات             |
| (١) قبول المخاطرة  | ۱,۰۸۳   | 1,5%    | 1,874   | المخاطرة السياسية          |
| (۱) سريع           | 1,4+4   | 1,744   | 1,911   | التكثيك السياسي            |
| (١) مفيدة          | 1,841   | 1,011   | 1,571   | القوة المسكرية             |
|                    | 1,777   | 1,7.5   | 1,177   | متوسط قيم الاتساق          |
|                    | 1,104   | 1, 177  | 1, +47" | متوسط قيم المقائد الفلسفية |
|                    | 1,74%   | 1,474   | 1,781   | متوسط قيم العقائد الادائية |
|                    | 1,148   | 1,17:   | 1,117   | متوسط قيم العقائد المركزية |
|                    | 1,707   | 1,727   | 1,177   | متوسط قيم العقائد الهامشية |

وبذلك كليا اقتربت انماط اجابات القائد من النمط الاول او من النمط الثاني ، كان ذلك يعني اتساق النسق العقيدي سواء في تشدده او توسطه . ويتحدد اقتراب القائد السياسي طبقاً للاجراء الثاني :

١ ـ تحديد موقع القائد السياسي بالنسبة لكل عقيدة في كل مرحلة من المراحل الثلاث ، وذلك بضرب مجمع الاشارات التي تعبر عن الفئة الأولى في العقيدة ، وضرب الاشمارات التي تعبر عن الفئة الثانية وقسمة المجموع على عدد الاشارات الكلية . ٧ - تضاف قيم العقائد الاثنتي عشرة ، ويقسم المجموع على عدد العقائد ، ويعتبر الرقم الناتج هو المرقم الناتج هو الرقم الكلمية وعلى الرقم الناتج هو الرقم المعبدي في تلك المرحلة . كلما اقترب الرقم الناتج من الرقم ٢ ، كان هناك الفترة . وبالعكس ، كلما اقترب الناتج من الرقم ٥ , ١ ، كان هذا مؤشراً بأن القائد السياسي ينحو الى اتخاذ موقع معين بالنسبة لمجموعة من العقائد ، ومواقع اخرى بالنسبة للعقائد الإخرى . بعبارة اخرى ، فإن الانحراف البسيط عن الرقمين ١ ، ٧ هو مقياس لعدم الانساق .

يوضح الجدول رقم (٧-٤) متوسط الاتساق .. عدم اتساق كل عقيدة في المراحل الثلاث من حياة عبدالناصر ، والمتوسط العام لكل المقائد في المراحل الثلاث إيضاً ٣٦ وتشير النتائج الى ان النسق المقيدي الناصري قد اتسم بقدر واضح من الاتساق . فقد كان مترسط قيمة الاتساق في كل مرحلة حوالي ٢٠١٣ ، وهو ما يقترب من النسق المقيدي المتسق والمتشدد .

المواقع ان وجود ٣, • درجة من عدم الاتساق في النسق العقيدي الناصري يرجع الى وجود درجة من عدم التوافق بين الصورة السلبية ( المشددة ) عن الاعداء السياسيين لدى عبدالناصر ، وبين تبنيه لاتباع مسالك مسياسية تدرجية ، وفض المخاطرة السياسية ، بطء التكتيك السياسي ، وتجنب استمعال القوة العسكرية . بعبارة اخرى ، فإن الصورة السلبية للمدد ، والاستراتيجيات القصوى في اختيار الاهداف ، لم يقابلها بالضوروة عقائد على الدرجة نفسها من التشدد فيها يتعلق بالمخاطرة والمسالك السياسية والقوة العسكرية . . . فنحن نعرف ان عبد الناصر حلّم دائم من اتباع سياسات تنضمن مخاطرة كبيرة ضد اسرائيل او اللجوء الى القوة العسكرية في الصراع العربي حـ الاصرائيل

تثير التنبيعة الاخيرة قضية نظرية مهمة ، وهي ان غليل الاتساق الذي قدمناه قد اقتصر على على الاتساق المنطقي بين عقائد النسق العقيدي الناصري . والواقع ان نظرية المعرفة تؤكد لنا ان الروابط الاتساقية بين المقائد قد لا تخضع لنسط منطقي معين . فالنطق الداخلي الذي عيز نسقاً عقيدياً قد يكون ٩ منطقاً فلسباً ٩ ، اكثر منه منطقاً بحتاً ، فالفرد قد يفهم العقائد التي يتمي اليها على انها مجموعة متسقة من المقائد ، وذلك في ضوه قيمة عليا يتمي اليها الفرد تعملق بالانسان او المسيكولوجية ، فهم عبد الناصر ان مواقعه التبوسطية بالنسبة للعقائد التعلقة بالمخاطرة ، والتكتيك ، والقوة المسكولة هي في الاساس آليات وظيفتها خلق توازن في نسقة المعيدي . هذا التوازن قوامه ازالة احتمال اللجواء الى القوة التصريع ) ، او احتمال اللعواء الم القوة التوازن وابية المعالدي . هذا التوازن قوامه ازالة احتمال اللهم المواث فردي ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهوء الى القوة التصرية الما التواد الما التواد الما التواد الما التواد الما التواد المواد الوري ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهود الى التواد المعالم الما التواد المواد الموري ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهود الما التواد المعالم المعالم المعالم المواد الموري ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهود المواد الموري ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهود المعالم المواد الموري ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهود المعالم المواد الموري ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهود المواد الموري ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهود المعالم الموري ( نكتيك سريم ) ، او احتمال اللهود المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

<sup>(</sup>٣) نظراً للاسباب الواردة اعلاء، فإن تحليل الاتساق المعرفي قد تركز على تلك العقائد المتعلقة بالصواع العربي ــ الاسوائيلي وحدها .

العسكرية ، وهما الاحتمالان : المنطقيان ، اللذان يتـرتبان عـلى الصورة السلبيـة ( المتشددة ) للعدو .

فإن الموقع « المتوسطي » بالنسبة لمجموعة من العقائد كان اداة موازنة للموقع « المتشدد » بالنسبة لمجموعة اخرى . وبهذا المعنى ، فمإن جميع اجزاء النسق العقيمدي الناصري كانت « متسقة » ، وهم اتها قد تبدو غير متسقة من وجهة نظر المنطق البحث<sup>())</sup> .

هناك ايضاً بعض النتائج التي يمكن أن تستخلص من الجدول رقم (٧- ٤):

ان المغالد الفلسفية كانت اكثر و اتساقاً ۽ من المغالد الادائية ، فمتوسط اتساق المغالد الفلسفية يبلغ ١,١١ بينيا يبلغ متوسط اتساق المغالد الادائية ١,١٩٩ .

 ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الناصري كانت متساوية في درجة الاتساق مع العقائد الهامشية ، اذ نجد ان متوسط اتساق العقائد المركزية يبلغ ١,١٩ ، بينها ان متوسط اتساق العقائد الهامشية يبلغ ١,٢١ .

 ان العقائد المستقرة في النسق العقيدي الناصري ، كها اتضحت من تحليل الاستقرار والتغير ، كانت اكثر « اتساقاً » من العقائد المتغيرة ، فمتوسط اتساق العضائد المستقرة يبلغ ٥ ، ١ ، بينها نجد ان متوسط استقرار العقائد المتغيرة ، ديبلغ ١,٥٠ .

توضيح لنا هذه النتائج ان هناك علاقة قوية بين استقرار اجزاء النسق العقيدي ، وبين اتساق تلك الاجزاء ، فكلما ازداد استقرار النسق العقيدي الناصري ، ازدادت درجة اتساقه الداخلي . بالنسبة لعبد الناصر ، فقد أظهر نسقه العقيدي درجة عمالية من الاستقرار ودرجة عمالية من الانساق .

## ب ـ الترابط السكوني بين اجزاء النسق العقيدي الناصري

قدمنا أن الترابط السكوني بين اجزاء النسق العقيدي يعني أن وجود غط معين من الارتباط بين العقائد قوامه التواجد الآني للعقائد ، بمعني أن وجود عقيدة أو بجموعة معينة من العقائد يصاحبه عادة وجود عقيدة أو مجموعة أخرى من العقائد . لتحليل هذا الشكل من أشكال الترابط ، لجأنا الى الاسلوب المعروف بامس و التحليل الشرطي » Oconlingency analysis » . وهو اسلوب يمكن الباحث من استنباط نتائج عن بنيان النسق العقيدي من واقع نمط الوجود الآني

 <sup>(</sup>٤) يجب ان نتذكر ان هذه هي المشكلة ذاتها التي واجهها هاركابي سين حاول ان يجلل انساق عقائد عبدالناصر
 من وجهة نظر المنطق البحث ، متجاهاً ان الانساق قد يكون انساقاً و منطقياً - نفسياً » .

<sup>(</sup>٥) نظراً العليمة هذا الاعتبار، فقد اجرينا التحليل على عينة طبقية عشوالية من وثائق عبدالناصر. وتمثل هذه المينة (١) بالمائة من رقائق عبدالناصر التي استعملت فعالاً في تحليل المفسوان والترميز. كذلك فإنه نظراً لان الموثائق تتراوح في طولها في عدد الفقرات الواردة فيها ، كيا أن مقارنة وثائق مخالفة الطول قد يؤثر في نتائج التحليل ، فقد بنحري خسين فقرة فاكثر .

للمقائد المكونة لهذا النسق ، وهو مبني على افتراض نظري قوامه انه اذا كان الوجود الآي للمقائد يتمدى المصادفة البحتة ، فإن ذلك يعتبر مؤشراً لوجود علاقات بين المقائد ، وبالمثل ، فإذا كان الوجود الآي للمقائد يرجع الى المصادفة وحدها ، فإن ذلك يعتبر مؤشراً لأن العقائد لم تكن مرتبطة 
بمضها البعض في تفكر صانع القرار . وفي الحالة الاولى ، فإن ارتباط عقيدتين بعني ان وجود اي 
بمنها يعني وجود المقيدة الاخرى ، بمعنى ان وجود المقيدة المصلفة بطبيمة المعد مثلاً يؤدي الى 
وجود المقيدة المتعلقة بالاستراتيجية في ذهن القائد السياسي (٦٠ ) . ان مثل هذا التحليل يمكننا من 
معرفة الوجود الاني للعقائد ، دون ان نعرف ترجه العلاقة الارتباطية ، اي ما اذا كانت المقيدتان 
مرتبطتين إنجابياً أم سلبياً ، فنحن نعرف مثلاً أن التفكير في العدو يرتبط دائم بالاستراتيجية المناسبة 
إزاء هذا العدو ، ولكننا لا نعرف اي نوع من التفكير في العدو يتبر اي نوع من الاستراتيجيات . 
بيد أن مثل هذا التحليل الاخير سينضح ثنا من القسم اللاحق عن الارتباط الدينامي بين أجزاء 
المستى المقيدان الناصوري (٩)

C. Osgood, "The Representational Model and Relevant Research Melihods," paper presented at: (\*1) Work Conference on Content Analysis, Monticell, III. 1955, Trends in Content Analysis: Papers of the Work Conference on Content Analysis, Monticell, III., 1955, ed. lihiel de Sola Pool (Urbana, III.: University of Illinois Press, 1959), pp. 58-65.

<sup>(</sup>٧) يجدر بنا أن تشير الي خطوات التحليل الشرطي المستعمل في هذا الجزء :

أ يبدأ التحليل الشرطي باختيار وحدات التحليل ، وهي في هذه الحالة العينة الطبقية العشوائية الكونة من ٨٠ وثيقة والتي تمثل ١٠ بالمائة من الوئائق المرمزة سنوياً .

ب. الخطوة الثانية هي تحديد فئات الترميز ، وهي في حالتنا العقائد الفلسفية والادائية الواردة ي عقائد
 و النهج الممل » .

ج ـ تكوين جدول رقمي من البيانات الحام هو الحلطوة الثالثة . قوام هذا الجدول هو الارقام التكراوية لوجود كل عقيدة في كل من الوقائل المختارة في العينة .

د. الهندف من هذا الجندل هوتحديد ما أذا كانت كل عقيدة قد رجدت في كل وثيقة بحض المصادفة أم هما يتحداها ، ويتحدد ذلك بمورفة ما اذا كان تكوار العقيدة في الوثية بقل ام بزيد هن حرصط تكواراتها بى كا الرئائق ، وذلك بقسمة التكرارات الكلية للمقيدة في كل الرئائق هل عبد الرئائق ما يعطينا متوصط تكوار العقيدة ، في محساب ما اذا كان تكرار العقيدة في كل وثيقة يقل ام يزيد عن هذا المتوسط ، فأذا كان تكوار العقيدة في الوثيقة بقل عن مترسط التكوار ، فإننا تسبيل بمكرارها طلانة الناقص ، وأذا كان تكوار و العقيدة بزيد عن متوسط التكوار فإننا تسبيل بتكوارها علاقة الزئاد .

هـ ـ يمكن اذاً تحديد التواجد المتوقع ( اي تلك التي يمكن أن تمزى الى المصادفة وحدما ) ، اكمل زوجين من المقالد عن طريق ضرب نسب تواجد كل عقيلتين في الوائاتي المختارة في العينة . فممثلاً اذا كانت المعقبة ، () قد مورت في ۶۰ بالمئاتة من الوائات ، بينها العقيمة (ب) وردت في ۲۰ بالله منها ، فإنه من المتوقع ان تتواجد المقينات أنها يحسفر المصادفة وصدها في ٨ بالمئاتة من الوائلق نقط .

و - في نفس الوقت ، فإننا نحد نسبة تواجدها الآني الفعلي ( اي كما وردت فعلاً في وثائق العينة ) ، وهي عبارة عن بجموع الوثائق التي تواجدت العقيدتان فيها ( علامة الزائد) مقسوماً على مجموع الوثائق فإذا كانت ملم النسبة الانحيرة ، اكبر من النسبة المتوقعة بمحكم المصادقة ، قلنا ان تواجدهما يحمدى المصادفة =

يتضمن الجدول رقم (٧-٥) معاملات الارتباطات الشرطية بين عقائد عبدالناصر ، ويتضح من هذا الجدول ان المتوسط العام للمعاملات الشرطية في النسق العقيدي الناصري يبلغ ٥٠،٥، كما ان ٦٣ بالمائة من المعاملات يعادل او يزيد عن ٥ , ٠ ، وهي النسبة التي تشير الى وجود ارتباطات تتعدى المصادفة البحتة . وتشير هذه النتائج الى ان « تماسك ، اجزاء النسق العقيدي الناصري العام تماسكاً متوسطاً . وتشير هذه النتائج الاولية الى وجود نمط معين من الارتباط ين شتى اجزاء النسق العقيدي الناصري ، بمعنى ان التعبير عن العقائد في الوثائق لم يخضع للمصادفة العشوائية. ولكنه كان تعبيراً عن ٥ نسق ٤ محدد من العقائد قوامه ارتباط التعبير عن مجموعة من العقائد بالتعبير عن مجموعة اخرى ملازمة بالاضافة الى تلك النتيجة ، يمكن أن نستخلص ثلاث نتائج مهمة من الجدول رقم ( ٧ ــ٥ ) النتيجة الاولى ، هي ان العقائد الناصرية لم تكن متساوية في درجة ترابطها السكوني ، فإذا حسبنا عدد الرات التي يرتبط فيها وجود عقيدة بباقي العقائد من واقع الحدول رقم (٧ ـ ٥) ، وكما هو مبينٌ في الجدول رقم ( ٦٠٧ ) ، لوجدنا ان العقيدتين المتعلقتين بالمسالـك السياسية وبالاستراتيجيات ، كانتا اكثر عقائد عبد الناصر ترابطاً مع باقى العقائد ، بمعنى ان وجودهما يعني وجود تسع عقائد اخرى في تفكير عبد الناصر . فالتعبير عن ألاستراتيجية السياسية مثلاً كان يعني التعبير عن كل العقائد الاخرى (عدا تلك المتعلقة بالنظام الدولي ودور القائد السياسي ) ، بينها نجد ان التعبير عن عقيدة دور القائد السياسي يرتبط فقط بالتعبير عن عقيدة واحدة هي المسلك السياسي .

النتيجة الثانية تتعلق بالتماسك الداخلي للمجموعة الفلسفية من المقاشد في مواجهة المجموعة الثانية . يتضع من مقارنة للجموعتين ان التماسك الداخلي للمجموعة الفلسفية يصل الى ٢٠,٤٠، بينها يصل التماسك الداخلي للمجموعة الادائية الى ٢٠,٤٠، بمنى ان المجموعة الادائية الى ٢٠,٤٠، بمنى ان المجموعة الادائية كانت اكثر غاسكًا من المجموعة الفلسفية .

٢ × عدد الوثائق التي تتواجد العقيدة (أ) والعقيدة (ب) فيها
 عدد الوثائق التي تتواجد فيها العقيدة (أ) + عدد الوثائق التي تتواجد فيها العقيدة (ب)

فإذا كان التواجد الآل غير ذي اهمية معنوية، فإن النسبة ستكون صفراً ، واذا كان التواجد الآلي ذا اهمية معنوية ، فإن النسبة مستشرب من المواحد الصحيح . وقد قررنا ان نعتبر كل النسب الني تزيد عن ٥ . • نسباً نعبر عن اهمية معنوية ، اي ان العقيدتين تتواجدان آنياً نعبيراً عن تمط حقيقي لا يرجع الى محض المصادقة .

ويكشف عن نمط معين ، أما أذا كانت هذه النسبة أقل من النسبة المتوقعة ، قلتا أن تواجدهما هو محض
مصادفة .

ز\_ اذا ثبت ان نسبة التواجد الفعلي تخطى المصادفة وحدها فإننا لا تكتفي بذلك ، وإنما نجري
 اختباراً لأهمية هذا التواجد وهو في هذه الحالة ;

جدول رقم ( ٧ ـ ٥ ) العلاقات الشرطية في النسق العقيدي الناصري

| النكيات | لاسترائيجيات<br>الناط : | ا الك | اخيار الهدف | دور القائد | لنبؤ  | الضاؤل   | النظام الدولي | العدو | Ė     |                |
|---------|-------------------------|-------|-------------|------------|-------|----------|---------------|-------|-------|----------------|
|         | -                       |       |             |            |       |          |               |       |       | السياسة        |
|         |                         |       |             |            |       |          |               |       | 1,07  | المدو          |
|         |                         |       |             |            |       |          |               |       | ٠, ٢٦ | النظام اندوني  |
|         |                         |       |             |            |       |          |               | .,04  | •     | التقاؤل        |
|         |                         |       |             |            |       | •        | ٠,٣٥          | 1,0%  | ٠, ٤٠ | التنبؤ         |
|         |                         |       |             |            | ٠,٢٥  | ۰,۳٤     | ٠,٢٦          | •     | ۰,۳۵  | دور القائد     |
|         |                         |       |             | •          |       | 1,04     | 17, *         | 1,05  | ٠,٣٦  | اختيار الهدف   |
|         |                         |       |             | * , ø Y    | *,01  | 1.74     | ٠,٣٣          | 17,1  | ٠,٠٠  | المسالك        |
|         |                         | •,01  | ٠,٥٣        | ٠,٤١       | 1,00  | ٠,0٠     |               | 17.1  | 10,0  | الاستراقيجيات  |
|         | .,01                    | .,07  | 68          | ۰,۳۸       | 4, [4 | 37.1     |               | 1,78  |       | المخاطرة       |
| 1,4     | Y                       | .,70  | ۰,0۳        | 17,1       | ٠,٧٨  | * , \$ 4 | ٧٧,٠          | ٠,0٠  | 70,0  | الثكتيك        |
| .,1,0   | 1 1,07                  | ۲۳, ۱ | 14:1        | 1,15       | •     | ۸۶,۰     |               | , 01  | ٠,٥٧  | القوة العسكرية |

ملاحظة عامة : تشير العلامة وه a الى التواجد بحكم المصادفة البحتة .

اما النتيجة الثالثة التي يمكن أن تستقى من الجدول وقم (٥-٧) ومن الجدول وقم (٦-٧) في المتاثد الفلسفية ، وإن المقائد الادائية لم تظهر فقط غاسكاً داخلياً بين اجزائها يقوق غاسك المقائد الفلسفية ، ولكنها إيضاً كانت اكثر ترابطاً وغاسكاً مع باقي اجزاه النسق المقيدي الناصري من المقائلة الفلسفية أوجود الآني مع اي عقيدة احترى فقط . وهذا المعقيدي الناصري ، اما المقائد الفلسفية فقد كانت مترابطة مع ٢٦ عقيدة احترى فقط . وهذا يوضح لنا أن المقائد الادائية اظهرت غاسكاً داخلياً بين شتى اجزائها ، كها أظهرت ترابطاً خارجياً مش من المقائد الادائية اظهرت غاسكاً داخلياً بين شتى اجزائها ، كها أظهرت ترابطاً خارجياً مش من المقائد الادائية اظهرت قالكانية الناسكية .

إن اهمية التحليل الشرطي لا تتوقف فقط عند مجرد معرفة ان هناك انحاطاً من الارتباطات بين عقالد القائد السياسي ، ولكنه يكننا أيضاً من معرفة ماهية تلك الانحاط ، وكيف تؤثر في بعضها البعض . بتحليل المعاقات الشرطية الارتباطية الواردة في الجدول رقم (٧ده) ، وباستعمال الاسلوب المعروف باسم و تحليل المجاسية ، Cluster Analysis تكنيا من الشوصل الى نتيجة مؤداها أن النسق المقتبدي الناصري كان يتمحور حول ثلاث مجموعات من العقائد التي يمكن تشبيه كل منهابالعنقود وفقصد هنا بالدنفود مجموعة من المقائد تحلف سوياً وأنهاً بدرجة معينة من الفوت بين واعادة ترتيب المعاشلات المواردة في الجنول رقم (٧ده) ، توصلنا الى ثلاثة عناقيد اساسية من المقائد وهي مهيئة في الشكل رقم (٧ده) ، توصلنا الى ثلاثة عناقيد

جدول رقم (٧-٦) عقائد النسق العقيدي الناصري مرتبة حسب علاقاتها الشرطية بيعضها البعض

| عدد علاقاتها الشرطية | العقيسة                 |
|----------------------|-------------------------|
| 4                    | ١ _ المنالك             |
| 4                    | ٢ - الامتراتيجيات       |
| ۸                    | ٣ ـ المدو               |
| ٨                    | £ _ اختيار الها.ف       |
| A                    | ٥ ـ المخاطرة            |
| ٧                    | ٢ _ التفاؤل             |
| ٧                    | ٧ ـ القوة العسكرية      |
| ٦                    | ٨ ـ العالم السياسي      |
|                      | ٩ ـ التكتيك             |
| ۴                    | ١٠ ـ التثبؤ السياسي     |
| ١                    | ١١ ـ النظام الدولي      |
| ١                    | ١٢ - دور القائد السياسي |

شکل رقم (۱-۱)

المجموعات العنقودية في النسق العقيدي الناصري

| thirty | 7    | 17 187 | 3.   | 1,    | llälet | المو  | Į.   |                           |
|--------|------|--------|------|-------|--------|-------|------|---------------------------|
| 14)    | 3    | ,      | اغدف |       |        | 1     | 14   |                           |
|        | •    |        |      | _ ب   | ٠,٥٩   | ٠,٠٩  |      | اختيار الهدف              |
|        |      | _      | 1,07 | 1,01  | ۰,۱۷   | 17, * | 1,01 | السلك ا                   |
|        | 1,0A | • , 04 |      | ٠,,,, | 1,11   | *, 11 | 1,01 | الاستراتيجيات<br>المخاطرة |
| ۲۵,۰   | .,01 |        | 7,07 |       |        | 1,01  | 70,1 | التكتيك الم               |
| +,01   | 1,37 | 4,01   | ۰,۷۱ | l     | +,34   | 10,08 | 1,07 | القوة العسكرية            |

المجموعة العنفودية من العقائل ، وهي المسماة المجموعة أ في الشكل رقم ( ٧-١ ) تضم العقائد الفلسفية المتعلقة بطبيعة العالم السياسي ، صورة العدو ، والتقاؤ ل السياسي متشابكة مع العقائد الادائية الست بدرجة عالية من القوة الارتباطية ، بيد ان هناك استثناء بريزان على هذا. النسيج العنقردي من المقائد، وهماعدم ارتباط العقيدة الفلسفية الاولى ( العالم السياسي ) بالعقيدة الادائية الاولى ( اختيار الهدف ) واستقلال عقيدة الثفاؤ ل السياسي عن عقيدة التكتيك السياسي.

المجموعة العنقودية الثانية المسماة ب في الشكل رقم (١٠٠٧) ، تضم ثلاث عقائد ادائية ( المسالك السياسية ، الاستراتيجيات ، والمخاطرة السياسية ) متشابكة مع العقائد الفلسفية المست ( عدا عقيدة النظام الدولي ) واختيار الهدف . هذه المجموعة العقيدية توضح ان تعبير عبد الناصر عن رزية معينة للعالم السياسي وللعدو ، وتفضيله لمسلك عدد لاختيار الاهداف كان غالباً ما يرتبط بالتعبير عن مسالك واستراتيجيات عددة لتحقيق تلك الإهداف .

اما المجموعة العنقودية الثالثة المسماة(المجموعة حـ)في الشكل وقم (١-١) فهي مجموعة ادائية بحنة ، وتعبر مرة اخرى عن التلاحم الوثيق بين اجزاء المجموعة الادائية من العقائد . وتوضح تلك المجموعة ان هناك نمطأ من الوجود الآبي بين المسالك السياسية والاستراتيجيات من ناحية ، وبين قبول المخاطرة السياسية ، وتحديد التكتيك السياسي ، والميل الى استعمال ، القوة العسكرية ، بعبارة اخرى ان تحديد مسالك واستراتيجيات في تفكير عبدالناصر ، كان يتيمه عادة تحديد تكتيكات سياسية محددة لتنفيذ تلك المسالك والاستراتيجيات .

هذه المجموعات العنقودية التلاث تشير للى ان هناك ثلاث مجموعات من العقائد متماسكة داخلياً ، يمعنى وجودها الآي بطريقة غطية ونظامية . ويتضح ذلك اذا نظرنا الى قوة التماسك الدسخلي لكل مجموعة ، فالمجموعة الثانية متماسكة بنسبة ٥٩، ، ، والمجموعة الثانية متماسكة بمدك ٥٥، ، ٥٠٠ . ويكن تصوير هذا النمط التماسك من العقائد في الشكل وقم (٧٠٧) ، والذي يوضح مرة اخرى ان هناك نسيجاً متشابكاً من العلاقات الجدلية داخل النسق العقيدي الناصري ، وان عبدالناصر كان يعبر عن مجموعات متماسكة من العلاقائد .



(٨) الارقام الواردة بالنسبة لكل مجموعة هي متوسطات معاملات الارتباطات الشرطية لعقائد كل منها .

واخيراً لنا أن تتساءل من العلاقة والارتباط الواضح بين عقائد النسق العقيدي الناصري ، وبين مركزية واستقرار تلك العقائد . والواقع ان مقارنة العقائد المركزية الست الواردة في الجدول رقم (٧-٢) ، والعقائد الرأي اظهرت قدراً اكبر من الترابط الشرطي والواردة في الجدول رقم (٧-١ ) ، توضح لنا ان خساً من العقائد المركزية ، تظهر ايضاً بين المقائد الست الاكثر تسرابطاً . فسالعقائد المساسي ، اختيسار الهدف. المسالك والاستراتيجيات كانت من اكثر العقائد الناصرية مركزية ( مقاسة بالتكرارية ) ، ومن المسالك والاستراتيجيات كانت من اكثر العقائد الناصرية مركزية ( مقاسة بالتكرارية ) ، ومن وترابطها ، اذا حاولنا قياس الارتباط بين مركزيتها ، وعلى العقائد نقسها مرتبة حسب ترابطها ، لوجدنا المرتبط على العقائد مركزية ، هم ايضاً المقائد الان معامل الارتباط يصل الى الاكثر مركزية ، هم إيضاً المقائد الاكثر ترابطاً؟) .

من ناحية اخرى ، فإن مقارنة العقائد الست الاكثر استفراراً والمبينة في الجدول رقم ( ٣-٧ ) ، توضح ان ثلاث عقائد (٣-٧ ) ، توضح ان ثلاث عقائد (٣-٧ ) ، توضح ان ثلاث عقائد استفراراً والمبادئ و العقائد استفراراً واكثرها ترابطاً ، وهي العقائد المتعلقة بصروة العدو ، النظام العباسي ، النظام الدولي ، النظام الدولي ، وتنشيخ الحالية السياسي ، النظام الدولي ، وتنشيخ ذلك مرة اخرى من تطبيق معامل سيرمان الترتيبي على العقائد مرتبة حسب درجة استقرارها ، والعقائد ذاتها مرتبة حسب درجة ترابطها ، اذ نجد ان المحامل يصل الى ٣- , • ، وهو ما يشير الى عدم وجود علاقة بين استقرار ومرونة المقائد ، وترابطها الجدلي مع العقائد الاخرى .

### ج \_ الترابط الدينامي بين اجزاء النسق العقيدي الناصري

خلصنا في المبحث السابق الى ان تعبير عبدالناصر عن عقائده السياسية اتخذ شكل التعبير عن جاميع من العقائد ، وبهذا الشكل فإن عقائد عبدالناصر كانت مترابطة . بيد ان الترابط المقيدي قد يأخذ شكلاً ديناماً ، عهن ان العقائد تتغير في الوقت نفسه ، اي ان التغير في مفهوم عفى العقائد الاخرى . بهذا المخيي يصبح النسق المقيدي كتلة دينامية من المقائد ، بعيث أن التغير في جزء من اجزائه يتبح آثاراً طردية وحكسية منفاوتة في اجزاء النسق الاخوى . ولاختبار أشكال الترابط الدينامي في النسق العقيدي الناصري ، بأنا الى التحليل الارتباطي ، وهو يسمح لنا بمعرفة ارتباط التغير في عقيدة بالتغير في عقيدة التغير في عقيدة التغير في عقيدة الترابط بين اي عقيدتين بصبح مؤشراً لقوة الترابط بينها .

ويوضح الجدول رقم ( ٧-٧) معاملات الارتباط بين كل زوجين من عقائد عبد الناصر .

 <sup>(</sup>٩) هذه النتيجة تؤيد الفرضية الواردة في ادب تحليل المضمون والتي تقول ان تكرار الاشارة الى الرموز هو
 مؤشر صادق لعمق الارتباط بتلك الرموز .

من هذا الجدول ، يمكن استخلاص بعض النتائج العامة عن نمط الترابط الـدينامي في النسق العقياءي الناصري .

جدول رقم (٧-٧) معاملات الارتباط بين العقائد الناصرية

|                      |               |        | عاصريه                    |                                          |              |                         |               |                                                    |                                           |                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------|--------|---------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعناطرة<br>التكتيك | الاستراتيجيات | المالك | مرر الفائد<br>اختار الهند |                                          | ينوية السامة | التفاؤل السياسي         | النظام الدوقي | الملو                                              | العالم السياسي                            |                                                                                                                                               |
| *,**                 | .,.o.,        | ,1£    | . 1A                      | , 07<br>, • 4<br>, 77_<br>, • 70<br>, 19 | .,<br>.,Y\   | .,۲۲.<br>.,۰۳-<br>.,۲۷. |               | *,14<br>*77,*<br>*,1*<br>*,0*,-<br>*,1*,-<br>*77,* | P., . YY, . Y3  V3  - YY, YY, P3 P7 P7 P7 | طبيعة العدو التفاول السياسي التفاول السياسي التفاولة ودر القاتد ودر القاتد المسالك المسالك المسالك المتعاطرة المسكورية التمتيك القوة العسكرية |

١ - ان مفهوم عبد الناصر للعالم السياسي كان مرتبطاً بشكل دينامي مع بعض العقائد الناصرية الاخرى . فالمفهوم الصراعي للعالم السياسي لدى عبد الناصر » ارتبط ايجابياً بتزايد قوة النغاؤ لى السياسي ببعدة المدى ، ويتزايد قوة الفهوم الإيجابي النشيط السياسي بعبدة المدى ، ويتزايد قوة الفهوم الإيجابي النشيط لدور القائد السياسي في الحركة السياسية بعبدة المدى ويتزايد قوة الفهوم السراعي كان بيضرورة اختيار اهداف قصوى للحركة السياسية . ومن ناحية اخرى ، فإن المفهوم السراعي كالمعالم مرتبطاً بشكل دينامي سلمي مع عقائد اخرى . فتزايد قوة المفهوم السراعي للعالم مرتبطاً بشكل دينامي سلمي مع عقائد اخرى . فتزايد قوة المفهوم السراعي للعالم السياسي » ارتبط دائم بتناقص قوة الاقتناع بضرورة اللجوء الى سلك الدفعة القوية في تحقيق الاهداف ، وتناقص قوة الاقتناع بجدوى اللجوء الى القوة المسكرية . فقد اتضح لما نمن التحليل الوصفي للعقائد الناصرية ، ان النظرة الصراعية الناصرية للحياة السياسية كان يصاحبها نظرة في الحركة الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعه ، كهائن عليه أن يختار العدافة تصوى بينا عليه ان يسلك تدرجية التحقيق تلك الاهداف . وفي الوقت نفسه فإن نظرته تبه التوافقة للحياة السياسية مسالك تدرجية التحقيق تلك الاهداف . وفي الوقت نفسه فإن نظرته تبه التوافقة للحياة السياسية المستورية المورية المورورة المورورة المورورة المورورة المورورة المورورة المورورة المورورة المورورة المورورة المورورة التركيز على اختيار اهداف عمكنة التحقيق في العلاقات المعرية . بهدا الملطؤة . بيد ان الملطؤو . وضرورة التركيز على اختيار اهداف عمكنة التحقيق في العلاقات المعربية . بهدا الملطؤة . بيد ان

المفهوم التوافقي الناصري للسياسة العربية لم يرتبط بترجيح كفة الفوة العسكرية او اسلوب البليتز في التعامل مع العرب.

٧ - ارتبط المفهوم الناصري للعدو السياسي ارتباطاً جدلياً ببعض العقائد السياسية الناصرية . فمن ناحية ، نجد ان تزايد كتافة المنظور العدائي لطبيعة العدو ارتبط ايجابياً بفوة التغلق ل السياسي باحتمال تحقيق الإهداف السياسي المحتمال تحقيق الإهداف السياسي المحتمدة النظرة النظرة النظرة النظرة المحتمدة بدوى اللجوء الى القرة العسكرية في مواجهة هذا العلو . والواقع ان هذه الشيجة الاخيرة مهمة للخلية ، فرغم الصورة الناصرية في مائية لاسرائيل باعتبارها دولة توسعية في المقام الأول ، فإن عبدالناصر كان شديد الحدو في التعامل مع اسرائيل ، وأكد مواراً صل أنباع الاسلوب الندوجي واستبعاد القوة السكرية .

٣ ـ ارتبطت كتافة وقوة النظرة النفاؤ لية الى احتمالات تحقيق الاهداف السياسية ، ايجابياً ، بكافة وقوة الاعتماد بفدرة عبدالناصر على ترجيه التطورات الاجتماعية ـ الاقتصادية في المجتمع المصري ، وسلبياً بالتأكيد على اتباع سياسات تنضمن قدراً كبيراً من المخاطرة السياسية .

الواقع ان هذا النمط من الارتباط الدينامي كان واضحاً ومستمراً في النسق المقيدي الناصري . فعبد الناصر لم يكن متفائلاً ازاء احتمالات تحقيق الوحدة الدستورية العربية ، كما لم يكن متأكداً من قدرته الذاتية على توجيه التطورات السياسية في الوطن العربي، وفي الوقت نفسه فإن المجال العربي هو المجال الوحيد الذي سمح فيه عبدالناصر باتباع سياسات خارجية تتضمن قدراً من المخاطرة السياسية ، بينا نجد ان نظرته النفاؤ لية ازاء الصراع العربي ــ الاسرائيلي ادبطت بحلد بالغ في اتباع سياسات تتضمن اي قدر من المخاطرة السياسية .

هله العلاقات الدينامية يمكن تصويرها شكلياً في الشكل التالي : شكل رقم (٧-٣)

تصوير للعلاقات الدينامية بين العقائد الناصرية التبو



توضح لنا مجموعة الانماط التفاعلية والعلاقات الارتباطية بين اجزاء النسق العقيدي الناصري ، ان اطلاق وصف « نسق » على عقائد عبدالناصر ، لم يكن من قبيل المجاز ، وإنما كان نعيراً عن مجموعة التفاعلات الارتباطية بين مجموعة العقائد التي انتمى اليها عبد الناصر . نلاحظ تلك المتبعة بشكل اوضح اذا حالتا التوصل من خلال النحليل الاتباطي الى مجموعة الابعاد الاساسة والاتماط البنائية التي تحدد جوهر النسق العقيدي الناصري ، وهو موضوع المبحث الثالل.

#### د ـ المحاور الهيكلية للنسق العقيدي الناصري

يقصد بالمحاور الهيكاية غط ترتب العلاقات بين الابعاد والخصائص الرقيسية التي تشكل في جموعها جوهر الظاهرة على التحليل . وفي حالة النسق العقيدي الناصري ، فإنها تعني كيف تتمحور العقائد مع بعضها البعض - بشكل دينامي - في اطار جموعة علاودة من المحاوره ، التي يمكن من خلالها التعرف على ماهية النسق العقيدي ، والملاقات الارتباطية داخل كل عور . الاسلوب المثالي للتوصل الى تلك المحاور ، هو الاسلوب المعروف و يتحليل العوامل ، Factor و Analysis ، وقد قمنا بتطبيق هذا البرنامج على الممالات الارتباطية بين كل زوجين من العقائد الانتي عشرة ، عا انتهى بنا الى خسة محاور رئيسية موضحة في الجدول وقم (٧- ٨) .

يوضح هذا الجدول ، انه يمكن استخلاص خمنة محاور ( عوامل ) رئيسية من الانتئي عشرة عقيدة محل التحليل ، كل محور من هذه المحاور يعرف جزءاً من التباين والخصائص الكلية للنسق العقيدي ، بحيث ان المحاور كلها تعرف النظام الكل وتحدد جوهود ١٠٠٠ .

#### ١ ـ المحور الفلسفي

هذا المحور هو اهم المحاور في النسق العقيدي الناصري اذانه وحده يتضمن ثلث التباين في هذا النظام . يرتبط بهذا المحور بشكل اعجابي مجموعة العقائد المتعلقة بطبيعة العالم السياسي ، التغاؤ ل السياسي ، دور القائد في الحركة التاريخية ـ الاجتماعية بـالاضافـة الى مسلك اختيار الهدف .

#### ٢ - محور العدو

يلي المحور الفلسفي في الاهمية ، محور العدو لأنه يتضمن فقط ٢٣ بالمائة من النباين في النسق العقيدي الناصري ، ولكنه يكشف عن نمط شديد الاهمية ، أشرنا البه آنفاً في التحليل الوصفي ويتأكد في هذا المحور بالتحليل الاحصائي ، وهو ان هذا المحور يرتبط به بشكل ايجابي وقوي بالعقيدة المتعلقة بطبيعة العدو السياسي ، ولكنه يرتبط به بشكل سلبي وقـوي ايضاً بالعقيدة

<sup>(</sup>١٠) في هذه الحالة يقال ان كل عنيلة لها قوة تحميل (Loozing) معينة على كل عور. ويُرمز إلى قوة التحميل بمامل معين ، وكلها ازدادت قيمة للمامل ، ازدادت قوة التحميل ، بحين ان العقبلة تسجم بمندارقيمة العامل في تعريف خصائص هذا المحور . وقد يكون هذا التحميل سابياً ، بحين أنه يرتبط سابياً مع باقي العقائد ذات التحميل الإنجان ،

المتعلقة بالمسالك السياسية . معنى ذلك ان المفهوم الناصري السلمي للعدو السياسي ( اسرائيل ) ، كان يقترن دائمًا بالتحذير من انتهاج مسالك قوامهـا التنفيذ الفـوري للاهـدافـ السياسية إزاء هذا العدو .

#### ٣ ـ المحور الادائي / الفلسفي

هذا المحور ، وإن كان يمثل \$ , 19 بالمئاتة فقط من النباين في النسق العقيدي الناصري ، الا انه يكشف عن غط معين مؤداه ان ايمان عبد الناصر بتنبؤ ية الحياة السياسية ، بمعنى وجود حتمية تاريخية معينة سنتهي حتياً الى تحقيق الاهداف السياسية التقدمية ، ادى به الى الايمان بضرورة اختيار اهداف قصوى للحركة السياسية تتسق مع الحتمية التاريخية ، حتى وإن كان تحقيقها في المدى المنوسط قد يبدو بعيد المنال . ويتضح ذلك من التحميل الايجابي القوي بين هذا المحور ، وين العقيدتين المتعلقين بالتنبؤ السياسي ، واختيار الهدف .

#### ٤ - محور الاستراتيجية السياسية

يكشف التحميل السلبي القوى بين هذا المحور وعقيدة الاستراتيجية السياسي ، ان اعتقاد مبدالناصر والتحميل الايجابي القوي بين هذا المحور وعقيدة التكتيك السياسي ، ان اعتقاد مبدالناصر بضرورة اتباع استراتيجية ردعية ازاء اسرائيل او استراتيجية عدائية تجاه باقمي الاعداء السياسيين في المطقة العربية لم يكن يعني اتباع تكتيكات حركة سريعة من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجية . ويؤكد هذا المحور مرة اخرى التعط الذي كشفه محور العدو .

#### ه ـ المحور الدولي

يكشف هذا المحور عن رفض عبدالناصر اتباع سباسات تتضمن قدراً من المخاطرة السياسية ، عندما يواجه بعلاقة صراعية . ذلك ان التحميل الايجابي القوي لعقيدة المخاطرة السياسية ، والتحميل السلبي القوي لعقيدة طبيعة النظام الدولي ( صراعية / توافقية ) على هذا المحور . إن ادراك عبد الناصر لوجود علاقة صراعية ( كالصراع العربي / الاسرائيلي ) ، كان يثير لديه عقيدة غارف تباع سياسات تتضمن غاطرة سياسية . وان كان هذا المحور هو الما المحاور الحدور باذا نه يمثل عرب المحاور السياري الكلي في النسق العقيدي الناصري .

هذه المحاور الخمسة بحكن تلخيصها كيايل:

المحور الاول : ( السياسة + التفاؤ ل + دور القائد + اختيار الهدف ) – القوة العسكرية

المحور الثاني : ( صورة العدو + التفاؤ ل السياسي ) - المسالك

المحور الثالث : ( التنبؤ + اختيار الهدف + المسالك )

المحور الرابع : ( التكتيك ) - الاستراتيجية المحور الخامس : ( النظام الدولي ) - المخاطرة .

جدول رقم ( ٧- ٨ ) تحليل العوامل في النسق العقيدي الناصري

|                                                                                                                                            |                                        | العاميل                                |                                                                                 |                                                                                                         | العقيسدة                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                          | ۵                                      | ٤                                      | ب                                                                               | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| 1,100,<br>171,1<br>(-177,-)<br>(-177,-)<br>(-111,-<br>(-111,-<br>(-111,-<br>(-111,-<br>(-111,-<br>(-111,-<br>(-111,-<br>(-111,-<br>(-111,- | ************************************** | ************************************** | 31-, -1<br>(PTV, -)<br>2P1, -<br>4TV, -<br>-TV, -<br>-TO, -<br>0F1, -<br>0F1, - | (',4£7) ','T1 ',\*4 ',\*4 ',\*4 ',\*4 ',\*4 ',\*1 ',\*1 ',\*1 ',\*1 ',\*1 ',\*1 ',\*1 ',\*1 ',\*1 ',\*1 | طيعة العالم السياسي طيعة العدو الخيعة العدو التقال المدود التقال السياسية تتوقية الحياة السياسية اعتبار المقائد السياسية اعتبار المعدف المتبار المعدف الاستراتيجيات الاستراتيجيات المتباطرة |
| 1,1/1                                                                                                                                      | 17,11                                  | 19,51                                  | *,\**-<br>**,£                                                                  | (*, F4· -)<br>FE, E1                                                                                    | ألقوة العسكرية<br>اهمية المحور (٪)                                                                                                                                                          |

الماملات الموضوعة بين قوسين هي المعاملات ذات قوة تحميل قوية .

من هذه المحاور بمكن استخلاص نموذج مبسط للنسق العقيدي الناصري . هذا النموذج يتكون من مجموعة محددة من العقائد المترابطة والتي اظهرت قــدراً كبيراً من المركزية والاستقرار ، والتي تحدد جوهر الفكر العقيدي الناصري .

والواقع أن المحور الأول يشكل جوهر الترجه الفلسفي لعبد الناصر ، والذي يتحصل في التحليل الصراعي للسياسة ، النظرة التفاؤلية للإهداف السياسية ، الدور الإيجابي للقائد السياسي ، واختيار الاهداف السياسية القصوى . أما المحاور الثاني والرابع واخالس ، فيانها السياسية المحدود لدى تستخلص جوهر التوجه الادافي لعبدالناصر ، فهي تشير الى أن الصحورة السلبية للمدو لدى عبدالناصر ، واعتناقه استراتيجية ردعية ، رعمليله الصراعي للسياسة الاقليمية ، كل ذلك كان غالباً ما يربط بأدوات وقائج التلاقات المقائد ، وبالذات المسالك التدريجية ، التكتيك والسلول المؤجل ، وتفادي السياسات التي تنضمن مخاطرة سياسية كبيرة . والأهم من ذلك كله ، وفي كل المحاور ، فإن الوزن النسبي لمحور صورة العدق في سياسية كبيرة . والأهم من ذلك كله ، وفي كل المحاور ، فإن الوزن النسبي للمحور الفلسفي وجوهره عقيدتا اختيار الهدف والقوة المصكرية مرتبطين عكسياً . فمن الواضع من الجلدل ولم (٧ - ٨) ان وزن عور العلسفي حوالى ٢٤ بالمائة ، بينها كان وزن المحور الفلسفي حوالى ٣٤ بالمائة .

والواقع ان هذه النتيجة تؤكد ان اعظاء وزن كبير لصورة العدو السلبية لدى عبدالناصر ،

كما هو الحال في كثير من الكتابات الغربية ، يؤدي الى تشويه التوجه الرئيسي للنسق العقيدي الناصري ، ذلك التوجه الذي يتحصل في المركز الرئيسي الذي تمتله استراتيجية اختيار الهلاف السياسي ، والاجراءات الوقالية الموضوعة على تحقيق الاهداف السياسية بوضعها في اطار المفهوم السياسي ، والاجراءات الوقائية المواضوط تشرالى ان العناصر الترخي ما الصراعية للسياسة الملحلية والعالمية ، الرئيسية المكونية الملحلية والعالمية ، ويقيته الثابت في تحقيق الاهداف نظراً لاتساقها مع تبار الحتمية التاريخية ، واختياره اهداف تصوى ، وفي نظرته العدائية - السلبية الإعدائية . هذه المجموعة المحدودة من العقائد المركزية والمستقرة والمترابطة ذاتياً ، كانت مرتبطة بمجموعة من العقائد الادائية المخصصة لموازنة للمجموعة الاولى من المقائد وقوامها التدرجية والمحاولة والحفال الرئيسي لتحقيق الهذف ، الردع كالاستراتيجية الاميل فسيط سلوك العداد ، ونقادي الربط بين الهدف الاقصى والسلوك المغامر .

### ثالثاً: الانساق العقيدية الفرعية الناصرية

ما قدمناه حتى الآن هو نموذج مبسط للنسق العقيدي الناصري يتضمن مجموعة محدودة وأساسية من العقائد بعلاقاتها الدينامية الايجابية والسلبية . بيد ان هذا التحليل لا يكشف عن حقيقة اخرى ، وهي ان النسق العقيدي الناصري الكلي ، باعتباره نظاماً في المقام الاول ، قد تضمن بجموعة من الانساق العقيدية الفرعية التي يتضمن كل منها مجموعة من العقائد المتمحورة حول قضية معينة ، او التي يتفاوت توجه كل منها طبقاً للفضايا التي يتناولها عبد الناصر . بيد ان هذه الانساق الفرعية لا تشكل ـ كيا أوضحنا ـ أنساقاً مستقلة ، ولكنها تشكل نسقاً واحداً بعلاقاته المداخلة .

يكن التمييز بين خمسة انساق عقيدية فرعية في داخل النسق العقيدي الناصري العام :
نسق « المدو الداخلي » ، نسق «التنمية الاقتصادية – السياسية » ، النسق العقيدي « العربي » ،
النسق الفرعية المعربي – الاسرائيلي » ، ونسق « السياسة الخارجية العامة » . تضاوتت هله
الانساق الفرعية المحصمة من حيث درجة البساطة والتركيب ، ومن حيث درجة التشدد والتوسط
النسق الفرعية الخصمة من حيث درجة البساطة والتركيب ، ومن حيث درجة التشدد والتوسط
السياسين في الداخل ، وكان هذا النسق نسقا شديداً في بساطته وفي تشدده ، فلم يتضمن هذا
النسق الفرعي سرى عقبلتين كيا هو واضح من الجدول وقم ( ٧ - ٩ ) ، تتحصلان فيا يمكن ان
نسميه العلاقة الصفرية مع العدو ، اي علاقة المتصر والمهزوم ، والعقيدة الاولى هي مفهوم للعدو
نسميه العلاقة الصفرية مع العدو ، اي علاقة المتصري ، ولا مجال للمساومة معه ، اما
المقيدة الثانية فتتملق بكيفية التعامل مع العدو ، وذلك من خلال استراتيجية التصفية الكاملة للفري او العمالة لقوة خارجية معادية ، ولم يضع في اعتبارها مجرادةًا للمداء الكامل للنظام
الوري و العمالة لقوة خارجية معادية ، ولم يضع في اعتباره احتمال وجود معارضة و سياسية »
وكانت استراتيجية دائياً هي سحق المعارضة السياسية الداخلية ،

جدول رقم (٧ - ٩ ) الانساق العقيدية الفرصية الناصرية

|                    |                        |                                                                 |                             |                                 | -                            |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                    |                        | المسكرية                                                        |                             | المسكرية                        | مشرط الا سادر ماستمعاها      |
| القوة المسكرية     |                        | تفادي اللجوه الى القوة                                          |                             | تفادي اللموء الى الفوة          | للقوة المسكرية اداة ردع      |
| التكثيث السيامي    |                        | عجنب الممل السائل لأوائه                                        |                             |                                 | والمعل الساس لأوامه          |
|                    |                        |                                                                 |                             | 1,17                            |                              |
| التوقيت السياسي    |                        |                                                                 |                             | توقيت الوحلة المربية            | أوقبت خويز فلسطار اسلمي      |
| المناطرة السياسية  |                        |                                                                 | حتمية للمعاطرة البياسية     | امكاتبة المتعاطرة السياسية      | حطر المحاطرة السباسية        |
| الاستراليجيات      | تصفية المارضة الداعلية |                                                                 | الموذق الدباط               | ردع وتصمية الرجمية المربية      | ردع اسرائيل                  |
|                    |                        |                                                                 |                             |                                 | بناء القرة الاقتصادية المرية |
| المان              |                        | التدرجية والتجربة والحطأ                                        |                             | ألهيد الطريق للوحدة المربة      | تهيد الطريق لنحرار طسطون     |
|                    |                        | ولكن مع تعديل الاساليب                                          |                             | التخل من الامداف القصوى         | الإساليب وليس الأهداف        |
| الحيار المنت       |                        | المداف قصوى فلط                                                 | امداف تصوى فتط              | الامداف المكنة بدون             | الإمداف القصوى مع تعديل      |
|                    |                        | التعبة بالتعاون مع الجماهير                                     |                             | ق المركة المسامسية العربية      |                              |
| دور القائد السياسي |                        | القائد يكت التأثير في                                           |                             | عبد الناصر لا يكنه النائع       |                              |
|                    |                        |                                                                 |                             | الدائري في التاريخ العربي       | فلسطين ستحرر                 |
| التيو السياسي      |                        | المقصية التاريخية التقدمية                                      |                             | النمط شفتمي افتقدمي             | التاريخ المري ينهىء بأن      |
|                    |                        |                                                                 |                             | ق اللدى الطويل قفط              |                              |
| الففاؤل السياسي    |                        | النجاح يكسن أي الإعداق                                          |                             | الوحلة المرببة ستتحقق           | فلسطير متجور                 |
|                    |                        |                                                                 |                             |                                 | واسوائيلي                    |
| النظام الدوق       |                        |                                                                 | صراعية التظلم الدولي        | صراع بين الطنمية والرجمية       | صراع اقليمي بين الموب        |
| المشو السياسي      | المارضة الداخلية هدامة |                                                                 |                             | الرجمية المربية عميلة للاستممار | اسرائيل دولة توسمية          |
|                    |                        |                                                                 |                             |                                 |                              |
| المنوبة            | و المدو الداخلي ه      | التنمية و السياسية والاقتصادية و . • السياسة استار حية المامة ه | ، السياسة الخارجية المامة ، | ه النسق المريء                  | ة الموربي - الأسر اليلي ه    |
|                    |                        | رة ساق العقيدية القرطية الناصرية                                | نفرعيه الناصريه             |                                 |                              |

اما نسق السياسة الخارجية العامة ، فقد اشترك مع نسق العدو الداخلي في بساطة تركيه ، اذ أنه يتضمن فقط ثلاث عفائد ، ولكنه مجنسة عنه جذوياً في توجهه العقيدي . فبعكس نسق العدو الداخلي ، فإن فسق السياسة الخارجية العامة اتسم بتوسطه النسبي . فالاستراتيجية الرئيسية التعامل السياسي مع العالم السياسي الخارجي (ما عنا الاعداء الماشرين) كانت تقوم على التوفيق والفاوض . يد انه نظواً لابتعاد نسق السياسة الخارجية عن بجال التطبيق المباشر على عن العالم فيان هذا الماشرين كانت تقوم على الناصر التعبير عن اهداف قصوى وعن استعداد لفيلم المخاطرة السياسية ، وهو استعداد لم يكن عبد الناصر مستعداً لتقبله في نسق العربي حالامراع العربي - الامرائيل .

بالمقارنة بنسقي العدو الداخل ، والسياسة الخارجية العامة ، فإن النسق العقيدي العربي ، والنسق العقيدي العربي ، والسياسة المقاردة الإساسة إلى أو من ما المقالدة الإساسة التي تقر بين هدين النسقين هي تلك المتعلقة باختيار اكثر تشدداً . والواقع ان المقالدة الإساسة التي تقيز بين هدين النسق العقيدي العربي كان عبد الناصر المفحد أقبول الاحداف و الممكنة ۽ ، وباللدات فيا يتعلق بهدف تحقيق الوحدة العربية . فقد كان عبد الناصر مستعداً لقبول هدف التعاون الاقتصادي والسياسي العربي ، بدلاً من هدف الوحدة الاستورية وهو الهدف اللائم من معداً الذي اعتقد عبد الناصر أنه سيتحقق فقط في الأمد الطويل . ولم يكن ذلك يعني بالنسجة لمبدالناصر تخلياً عن هدف الوحدة الدستورية الشاملة ، ولكنه كان بمثابة اعتراف تعامله مع اسرائيل ، وهو الهدف الاقصى في تعامله مع العرائيل ، وهو الهدف الاقصى في كاماءت في قرارات الامم المتحدة . من ناحية المتورى ، فإن عبدالناصر ، وغم تبنيه المغلق الاقتصى في تعامله مع الصراع العربي – الاسرائيلي ، فإنه لم يكن مستعداً لقبول المخاطرة في معاملاته العرابية ، السياسية ازاء الصراع نفسه ، بينا كان مستعداً لقبول تلك المخاطرة في معاملاته العرابية ، السياسية اذاء الصراع نفسه ، بينا كان مستعداً لقبول تلك المخاطرة في معاملاته العرابية به المدف المكترن في تلك المعاملات .

يرتبط بالحظر الموضوع على انتهاج سياسات تتضمن مخاطرة سياسية ، ازاء الصراع العرب .. الاسرائيل ، حظر مماثل على المبادأة باستعمال القوة العسكرية ، او انتهاج سلوك سابق لأوانه ، او اسامة حساب الهمية عنصر التوقيت في الصراع ، أما في النسق العربي للمعاملات ، فإنه يصرف النظر عن الحظر الموضوع على استعمال القوة العسكرية ، فإن عبد الناصر ، كان مستعداً لاتباع استراتيجيات اكثر حزماً وتشدداً أزاء و النظم الرجعية العربية » ، ولكنه لم يكن قادراً على المتعدد وابعدا السلوك والتكتبك الواجب اتباعه ازاء تلك النظم . يضاف الى ذلك ان عبد الناصر ازال من حساباته السياسية الموبية اهمية عنصر التوقيت ، وبالذات فيا يتعلق بحوضوع الوحدة ، وطالدات في المحبية الوحدة عنهم المناس الذي يميز الربيخ العربي ويصرف النظر عن العقبات الحالية ، فإن تحديد توقيت معين لتلك الوحدة يصبح المراع غير ذي موضوع ...

اما النسق العقيدي الفرعي الاخير ، فهو النسق المتعلق بالتنمية الاقتصادية والسياسية ،

وهو النسق الذي كان يشكل جوهر الرؤية السياسية والاقتصادية الناصرية. فقد انطلق هذا النسق من عقيدة مبناها الايمان بحصية تمقيق الهداف النسبية الاتصادية والسياسية ، حيث ان التطور السياسي الناريخي يسبر وفقاً لنمط معين من الحتيبة التقدمية التي ستتهي بانتصارالتيار التقدمية التي ستتهي بانتصارالتيار التقدمية المتراكي العربي ، ومن ثم كان تفاؤ له الشديد باحتمال تحقيق اهداف التنبية حيث انها التقوق من الدين من معين لمن المتمال تحقيق اهداف المتنبية عثمان الايم معين لمن المتمال على المتعارفة عادرة الا من خلال تفاعله مع القيادات السياسية المحلية ، ومع الجماهير . بعبارة احترى ، ان القائد السياسي عربط معلمة التنبية ، ومع الجماهير . بعبارة احترى ، ان القائد السياسي علي معين المداف طعوحة و تصوى ) عثل مناهفة الدخل القومي في عقيدة الساسية مبناها السعي لتحقيق المداف طعوحة و تصوى ) عثل مضاعفة الدخل الفومي في علي معين شاطرة منت في خلال ثلاثين سنة فقط . ولكن في اطار تحقيق المعداف ، ومن ثم ، تني عبدالناصر شديد الواقعية . فقد كان على استعداد لتغير وسائل تحقيق الهداف . ومن ثم ، تني عبدالناصر شعيج العدرج والنجرية والخطأ كالمسلك الرئيسي لتحقيق الهدف ، وفذلك بحكم رفضه التمسك المستي بنظرية ثابة . .

# القسر شالست قرارَاتُ السِّيَاسَة الحَارِجِية في الفترة الناصرية

#### مقدمــة

موضوع هذا الباب هو تحليل بعض القرارات الاساسية التي اتخذها جال عبدالناصر في بجال السياسة الخارجية ، وذلك بهدف تبين مدى تأثير نسقه المقيدي على مضمون واسلوب اتخاذ تلك القرارات . وقد اخترنا بالتحديد ثلاثة قرارات : قرار تأسيم الشركة العالمية لفاتالسويس في تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، قرارات إدعام استممال القوة المسكرية لاخماد الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر من باور – يونيو عام ١٩٥٧ ، وقد اخترنا هذه القرارات من يدن مسلمة قرارات السياسة الخارجية التي اتخذها عبد الناصر للائمة اسباب رئيسية . فهذه القرارات من الناسوة المنظرية ، هم قرارات ازفة ، ومن ثم قؤله من المقترض حليقاً للاطار الطفري الذي التناسق المقيدي لعبدالناصر قد لعب دوراً مهياً في المخاذ تلك القرارات . من ناحية ثانية ، فهذه القرارات تمثل نماذج اساسية لمبياسة عبدالناصر المربية ، والمعربية ، والمعالمية ، والعالمية ، والعالمية ، والعالمية ، والعالمية ، فهذه القرارات عمل نماذا العام للسياسة المخارجية بمبدالناصر . فعبر العشر سنوات الاخيرة نشر كثير من معاصبري عبدالناصر ورفاقه مذكراتهم وعيلاتهم للماذر الناصر سنوات الاخيرة نشر كثير من معاصبري عبدالناصر ورفاقه مذكراتهم وعيليلتهم للفترة الناصرية ، ما أتاح لنا قدرالا بأس به من المعلومات تسمح بالتحليل العلمي الناك القرادات الاسمولة الناسة والناك القرادات الاسم بالتحليل العلمي

<sup>(</sup>٢) تجدر الاشارة الى الدراسة التي قدمها: احديوسف، و الدور المصري في اليحن ، ١٩٦٧ - ١٩٩٧ و ( اطروحة دكتوراء ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٥ ) ، ونضمنت تحليلاً نقرار التنخل في المين عام ١٩٦٧ ، والدراسة التي قدمها : احد فارس عبد النحم ، و القرار المصري بعقد صفقة الإسلامة الشيكية عام ١٩٥٥ : دراسة في المباسة الخارجية الصرية ، و ( رسالة ماجسين ، جامعة الفائضة ، ١٩٥٠ ) .

وقبل ان نبدأ في تحليل القرارات ، فإننا سنلقي نظرة عامة على هيكل وعملية اتخاذ القرار السياسي في الحقية الناصرية ، اي ماهية المؤسسات التي يتم في اطارها اتخاذ القرار ، والقواعد التي يتم بمقتضاها اتخاذه .

# الفَصِدَ النَّامِن اتخاذ قرارات السّياسَة الخَارجِية في الفترة إلنّا صِريَّة

ينطوي تمليل اتخاذ القرار على دراسة الهياكل التي يتخذ في اطارها القرارات ، وعلى تمليل الممليات التي يتم من خلالها اتخاذ تلك القرارات ، يقصد بهياكل اتخاذ الفرار نحط ترتيب العلاقات والادوار بين الافراد المسؤولين عن نظام اشخاذ القرار ، ويالذات نظام السلطة الرسعي وغير الرسعي داخل الرحدة المسؤولية المسؤولية المثان القرار ، وفي هذا المصدد تراوح هياكل اتخاذ القرار ، الي برحدة صغيرة يسودها صانع قرار سلطوي واحد ، الى وحدة اكثر اتساعاً تتميز بالتركيب والمتعقد وتعدد المستويات ، أما عملة اتخاذ القرار ، فإنها تنصوف الى مجموعة الإحراءات ، والقواعد او الاساليب ، التي يستعملها المشاركون في هيكل اتخاذ القوار ، فلم مشكلة معينة ، مجا في ذلك الإسس الرسعية وغير الرسعية التي يتم تمتضاها تقويم الاختيارات المثاحة ، والتوفيق بين الراد المختلفة داخل مجموعة الخاذ القرار .

والواقع ان تحليل هيكل وعملية اتخاذ القرار ذو اهمية بالغة بالنسبة لماهية القرار النهائي . ذلك ان هيكل وعملية اتخاذ القرار بذاتها عاملان مؤثران في القرار، وليسا مجرد اطار لاتخاذ القرار . وعل سبيل المثال ، فإن هيكل اتخاذ القرار السلطوي المحدود عادة ما ينتج قرارات سريعة واكثر جراة . فها هي اداً خصائص هيكل اتخاذ القرار في الفترة الناصوية ، وماذا كان تمط عملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية ؟

## اولًا : المركزية ووحدة السلطة

تميز نظام اتخاذ القرار في مصر بدرجة كبيرة من المركزية الاقليمية والوظيفية . فعل المستوى الاقليمي ، لا تتمتع الوحدات الاقليمية ( المحافظات ) بدور ذي شأن في عملية اتخاذ القسرار القومي(١). فالسلطة المركزية في الفاهرة هي مستودع كمل السلطات ، وهي التي تستطيع ان تنشىء تلك الوحدات ، وان تحدد سلطانها وطرق تحويلها بالسطريقة التي تعربتهها . ورئيس الجمهورية هو الذي يعين المحافظين ورؤساء المجالس التنفيذية المحلية ويقبلهم من مناصبهم . وذلك بمكس الحال في النظم الاتحادية ، كالنظام اليوغوسلافي او النظام الامريكي الذي تلمب فيه الموحدات الاقليمية دوراً و دستورياً ، في صنع القرار القومي .

بالاضافة الى طبيعته المركزية الاقليمية ، فإن النظام السياسي المصري ، في الفتسرة الناصرية ، تأسس على مبدأي و دمج السلطات ، وغلبة دور رئيس الجمهورية على دور السلطة التشريعية (٢). فيصفته رئيساً للجمهورية ، تمتع عبدالناصر بسلطات تنفيلية واسعة كرسم السياسات العامة الرئيسية وتعين كبار رجال السلطة التنفيلية ، بالاضافة الى بعض السلطات التشريعية كانتراح مشروعات القوانين والاعتراض على القوانين التي والمهار الله ع ، بل في التي عليها و عجلس الامة » ، بل واصدار القوانين أذا لم يكن المجلس منعذاً . وبعبارة اخرى ، فإن عبدالناصر كان هو محور الحالة السياسية والدعتورية ابان الحقبة الناصرية (قل عبدالناصر عن حقيقة دوره في نظام الحلياة السياسية والدعتورية بان الحقبة الناصرية (قل عبدالناصر عن حقيقة دوره في نظام الحليات المترة بقراء في لا المول ل سيجير عام ١٩٦٧ :

 الذراوات الحطيرة التي اتخذت ر في الفترة الماضية ) كانت من احطر القرارات بالنسبة لمستجل هذا الوطن .
 ولكن انا اتخذت هذه القرارات ، وإنا معتمد على الله وعلى إيمان هذا الشعب ، وعلى إن هذه القرارات تحقق الإمل وإماني الشعب » .

## ثانياً: هيكل اتخاذ القرار

على قمة هيكل أتخاذ القرار ، كان عبد الناصر نفسه ومعه مجموعة محدودة من المساعدين تمتع معظمهم بتلك المكانة بحكم عضويتهم في الهيئة التأسيسية للفساط الاحرار . وإذا استعملنا لغة علم السياسة الخارجية ، فإن هذه المجموعة بمكن أن تموصف بمجموعة « القائد المسيطر » ، ويقصد بها هيكل لاتخاذ القرار يتألف من مجموعة صغيرة من الافراد بسيطر عليها قائد سلطوي واحد يتصرف بفرده او بدون تشاور حقيقي مع باقي افراد المجموعة ، كما أنه قادر على اتخاذ اي

 <sup>(</sup>١) والواقع أن هذه الحصيصة هي من المميزات الإساسية لنظام اتخاذ القرار في مصر مثل العصور الفرحونية .
 فمصر كانت ، وما زالت ، دولة موحدة تتمتع السلطة المركزية فيها باختصاصات هائلة .

<sup>(</sup>٣) من الجنبر بالذكر أن عبد الناصر كان برفض سبداً الفصل بن السلطات، عجماً بأن هذا الفصل لم يشت صححه في الحابرة المعلمة لختلف النظم السياسية . ففي حديث الى اعضاء المؤكر الوطني للفرى الشعبية في ٤ تموز / يوليو عام ١٩٩٣ الله : و ١ الكلام اللي يغول إن الحكومة تبعد عن السلطة التشريعية في المسلطات ، كلام قديم . لكن هل هذا الكلام عطبي ؟ هل السلطة التشريعة مفصولة عن السلطة التشريعية في اي بلد من البلاد ؟ . . . أذه عملية أن الحكومة تفصل عن السلطة الشريعية ، والسلطة التشريعية تفصل عن الاتحاد الاشتراكي ، ليس له اصل ابدأ في عمل سياسي في العالم .

<sup>(</sup>٣) طارق البشري ، الديمقراطية والناصرية ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ ) ، ص ٢٤ ـ ٢٠ .

قرار حتى بدون موافقة ابى او كل اقراد المجموعة . ويحكم التعريف ، فإن اقبراد المجموعة . ويحكم التعريف ، فإن اقبراد المجموعة ، يشاركون الفائد السلطوي معظم آرائه في السياسة الحالوجية ؛ كما أنهم يتلقون المعلومات عن طريقه ، وبالتالي ، فإن معظمهم يتجه الى تأكيد تفضيلات القمائد او ما يعتقد انمه تفضيلات القائد . والواقع ان هذا الوصف ينظيق على هيكل اتخاذ القرار الناصري ، اللهم الا باستثناء حالة المشروعيد الحكيم عامر الذي استطاع ـ من خلال قاعدته في الفوات المسلحة ـ ان يمارس دوراً شبه مستقل في عملية اتخاذ القرار الداخلي ، وان لم يمارس الدور نفسه في عملية انخاذ القرار الحارجي .

بيد ان هذه المجموعة لم تنتظم في شكل هيكل رسمي او دستوري محمدد ، باستثناء فترة و مجلس قيادة الثورة » ( ١٩٥٧ ـ ١٩٥٦ ) وفترة و مجلس الرئاسة ، ( ١٩٦٧ ـ ١٩٦٣ ) .

بعد قيام ثورة تموز / يوليو عام 1907 تركزت سلطة اتخاذ القرار في يد و بجلس قيادة الثورة ء ، وتأكدت تلك السلطة بالاعلان الدستوري الصادر في ١٠ شباط / فبرايو عام 190٣ . وكان المجلس مكوناً من اللواء عمد نجيب ومبدالناصر ومجموعة الفيناط اعضاء الهيئة التأسيسية للفيناط الاحرار . وقد ترأس عمد نجيب في المجلس من آب / اغسطس حتى نيسان / ابريل عام المجلس ، كان جهازاً ديمقراطياً الاتخاذ القرار . فرغم الدور القيادي الذي لعبه عبدالناصر في المجلس ، كان تجازاً ديمقراطياً الاتخاذ القرار . فرغم الدور القيادي الذي لعبه عبدالناصر في المجلس ، الا انه كان يستعرض وجهات النظر كافة ، ولا يصدر القرار الا بعد مناقشة مستغيضة للأراء المخلفة . ويؤكد بعض اعضاء المجلس ان عبدالناصر ـ كرئيس لوفد المفاوضة مع بريطانيا حرل الجلاء ـ كان يرجم الى المجلس في كل خطوة يخطوها ، كيا أن المجلس ناقش اتفاقية الجلاء حول المجادا .

في عام ١٩٥٦ انتخب عبدالناصر رئيساً للجمهورية ، وانتهت بذلك اعمال مجلس قيادة الثورة . ومنذ ذلك الوقت وحتى عام ١٩٦٣ لم يكن هناك هيكل حقيقي لاتخاذ القرار . فكان هناك مجلس الوزراء برئاسة عبدالناصر حتى عام ١٩٥٨ حين تكونت الجمهورية العربية التحدة . بيد ان السلطة الحقيقية لم تكن في يد مجلس الوزراء ، وإنما في يد المجموعة التي أشرنا اليها آنفاً .

وفي ٧٧ إيلول / سبتمبر عام ١٩٦٧ ، صدر اعلان دستوري ينظم سلطات الدولة العليا ، تضمن انشاء و مجلس للرئاسة » ، اعلن تشكيله في اليوم نفسه . وقد تكون المجلس من احد عشر عضواً برئاسة عبدالناصر ، سبعة منهم من اعضاء الهيئة التاسيسية للضباط الاحرار ، اثنان من رجال الصف الثاني من الضباط الاحرار ، واثنان من المدنيين للعروفين بالولاء للثورة . ومن الجدير بالذكر ان عبدالناصر هو الذي اختارهم لعضوية المجلس ، اذ ان قرار تشكيل المجلس لم

<sup>(4)</sup> انتظر: احمد حمروش، قصة لورة ٣٣ يوليو، ج٣ : مجتمع جمال عبد الناصر ( بيروت : المؤسسة المعربية للدراسات والنشر، ١٩٧٥ ) ، ص ٢٠١٣ ، وكذلك شجاهات بعض اعضاء الجبلس كما جامات في : احمد فارس عبدالنحم ، و المؤدر المصري بعقد صفقة الاسلحة النشيكية عام ١٩٥٥ .
المصرية ، كار رسالة المهمية على جامعة الفاهرة ، ١٩٨٠ ، ص ٣٠٣ ٣ - ٢٠٠١ .

يمدد طريقة اختيار اعضائه . والواقع ان سلطات المجلس الدستورية مثلت نقلاً حقيقياً لسلطات رئيس المجمهورية اليه . وبالفعل ، ففي خلال الثلاثة اشهر الاولى من تشكيله ، مارس المجلس المخصصات واصعة ، منا على سبيل المثال مناقشة موضوع التدخول العسكري المصري في اليمين باستفاضة واتخاذ قرارات فيه . بيد أن حماس عبدالناصر ما لبث أن قرّ اذ تباعدت دورات انعقاد المجلس واصبحت معظم قراراته تتم بالتحرير . ففي الستة اشهر الاولى من تشكيله انعقب المجلس عشرة مرة ، وفي الاثني عشرة سنة التالية لم ينعقد سوى شلات مرات (\*\*) . وفي الدلمان المؤلسة وسمياً .

وإلى جانب المجموعة المحدودة من كبار رجال الفساط الاحرار السابقين ، كانت هناك لا اللجنة الاستشارية ۽ ، وهي جهاز غير رسمي مهمته دراسة الموضعات التي يعامر الـرئيس بدراستها او الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها ، ثم ترفع ما تراه من توصيات او بدائل الى عبدالناصر(<sup>۲</sup>) .

### ثالثاً : دور مؤسسات الدولة

لم تلعب السلطة التشريعية ( عجلس الامة ) دوراً يذكر في اتخاذ القرار ، وبالذات اتخاذ قرار السياسة الحارجية . والواقع أن الوظيفة الاساسية المجلس الامة - بجانب اضفاء الطابع الرسمي على مشروعات القوانين كانت تحصل في نقل المطالب الشعبية ألى الرئيس من ناسجية ، وفي شرح السياسات التي تبناها الرئيس الى المجلسة في ميدان السياساة الخارجية . فقد نجوحت في بعض الاحيان في تعديل والمقاف بعض مشروعات القوانين ، كما حدث بالنسبة لسياسة التعليم العالى . يبد أن المجلس لم وايقاف بعض مشروعات القوانين ، كما حدث بالنسبة لسياسة التعليم العالى . يبد أن المجلس لم يلعب في ميدان السياسة الخارجية الا دوراً رمزياً قوامه اضفاء صفة الشرعية على قرارات المرئاسة والتعظيم من شأنها . وعلى سبيل المثال ، فإن اقصى دور لعبه المجلس في موضوع التدخل المصري والتعظيم من شأنها . وعلى سبيل المثال ، فإن اقصى دور لعبه المجلس في موضوع التدخل المصري أبياس كان الاستماع الى تقوير من المشير عبدالمكيم عامر في جلسة سروية (٢٠) . وفي بعض المحالات مؤشر عبلس الامة كامل مساطاته لمرئيس، وذلك كها حدث ابان ازمة ايار حزيران (مايو-يونير) عام 140 حين انقتل المجلس بكامل هيئته الى منزل عبدالناصر وتنازل عن حقه الدستوري في أصدار القوانين فيا عرف باسم و قانون الفويشي و (٨٠) .

 <sup>(</sup>٥) احمد يوسف ، ه الدور المصري في الهمن ، ١٩٦٧ - ١٩٩٧ هز اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة .
 ١٩٧٨ ) ، صر ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٦) امين هويدي ، مع عبد الناصر ( بيروت : دار الرحدة ، ١٩٨٠ ) ، ص ١٦ ـ ١٧ .

Richard Hrair Dekmejian, «The U.A.A. National Assembly: A Pioneering Experiment,» Middle (V) Eastern Studies, vol. 4 (1967/1968), p. 365.

 <sup>(</sup>٨) هويدي ، المصدو نفسه ، ص ٩٠ . للدلالة على الوزن الحقيقي للمجلس في عملية اتخاذ القرار يذكر
 الاستاذ أمين هويدي انه عقب نكسة ١٩٦٧ تعاطف بعض النواب مع المشير عامر في تخلاله مع عبدالناصر ، وقد يــ

وبالمشل لم تلعب اجهزة السلطة التنفيذية الاعترى دوراً يذكر في عبال اتخاذ قرار السياسة الخارجية . فمجلس الوزراء لم يكن جهازاً مستقدلاً لرسم السياسات ، وإنما وظيفته الاساسية تنفيذ سياسات الرئيس ، ولمنة صبع سنوات من حكمه جمع عبدالناصر بين رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء ، بالاضافة الى ذلك فإن مسائل السياسة الخارجية واللفاع كانت مستئناة من اعمال مجلس الوزراء ، كما قال عبدالناصر في احد اجتماعات عمادنات الوحدة الثلاثية(۱) ، وكان عبد الناصر يتولى « اخطار » المجلس المقالمة المخارجية على رصد الاحداث المبلية ، وتقديم النوصيات و الفنينة » الى الرئيس ، وتنفيذ السياسة والقرارات القي اتخلها الرئيس ، وتنفيذ السياسة والقرارات القي اتخلها الرئيس (۱) .

اما بالنسبة للنظام الحزبي، فقد انشأ عبدالناصر ثلاثة تنظيمات سياسية متعاقبة : هيئة التحرير في عام ١٩٥٧ ، الاتحاد الفرمي عام ١٩٥٧ . الاتحاد الاشتراكي العربي عام ١٩٦٧ . وغم انه كان من المتصور ان تلعب هذه التنظيمات ( باستثناء هيئة التحرير) دوراً رئيسياً في رسم السياسات يفوق دور السلطة التنفيلية ويتعداه ، الا انها كانت ، من الناحية الفعلية ، تنظيمات تابعة للسلطة الرئاسية .ويصف ايليا حريق ، التنظيمات السياسية الناصرية بأنها كانت تنظيمات معاونة على التصرف على انصسار النظام معاونة كاست تنظيمات الرئيسية هي التصرف على انصسار النظام وتنظيمهم ، مع خلق حلفة وصل رصعية بين الرئيس وبين انصاره في الاقاليم (١٠٠٠) . كذلك ،

 اقترح انور السادات ، وليس مجلس الامة آنذاك ، تجميد عضويتهم ، وعزلهم ، كما اقترح اعتقالهم ووضعهم تحت الحراسة ، المصدر نفسه ، ص ١٤٠.

(٩) محاضر عادقات الوحدة الثلاثية ، ماوس - ابربل ١٩٦٣ ( القاهرة : مؤسسة الاهرام ، ١٩٦٣ ) ، ص ٢٣٧ ، كذلك يتضمع من استعراض امين هوبدي للموضوعات التي كمان بجلس الوزراء بيتاشيها ان معطمها موضوعات انتصادية ، وان المجلس كان يتتصر على والاستعاج ال بيانات من وزيري الحاوجية والحوربية و الا ان المؤضوعات المسكرية الحساسة كخطط العملات المقبلة ، والمشاكل التضهيلية للتسليح ، او التصنيح الحربيه ، فكانت تستعرض بشكل سريع » ، انظر : هويدي ، مع عبد الناصور ، ص ٣٧ .

(١٠) يذكر سيد مرعي في مذكراته ان عبدالناصر اعطر مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية الوحدة المصرية - السورية توقيعها فصلاً (الاهرام ٢٠٠٠ / ٨/ ١٩٥٧) اكما ان عبد الناصر ابلغ عجلس الوزراء بقرار ناميم شركة قتاة السويس قبل ساحة واحدة من اعلانه وسعياً ، ولي يستشر للجلس ابان ازمة أيار / مايو ـ سزيران / يونيو (١٩٦٧ في اي

(۱۱) يذكر حسين قد الفقار صبري ، ثالب وزير الحارجية في الفترة الناصرية ، ان رقاسة الجمهورية قم تكن تعبر وزارة الخارجية مصدراً رئيساً للمعلومات ، بل كانت تعدد على المعلومات الانبة نتيجة للاتصالات المنتخصية . كما أن قرارات السياسة الخارجية كانت تصدر من الرئاسة دون استشارة وزارة الخارجية ، روتيراً ما كانت الرئاسة بنتخاطب مباشرة مع الدول الاخرى دون اليوضف والفاعرية ، (۱۷ ابار / مايو
۱۹۹۷) ، من ۲۱ ـ ۲۵ ) . كلمك يذكر منير صافظ ـ احد سكرتيري عبد الناصر ـ ان البرقيات الرمزية الآتية من السفارات كانت تبلغ مباشرة الى سكرتارية الرئيس للمعلومات ، وتعرض على الرئيس ، ثم تخطر الخارجية بعد ذلك بالتعلومات التي اصعدها الرئيس ، انظر : منير حافظ : ه التاريخ السري . لحكم جال عبدالناصر : حواهيت المنارات المصرية ، م روز اليوسف و ۱۹ حزيرات / يونيو ۱۹۷۲ ) .

flya Harik, "The Single Party as a Subordinate Movement: The Case of Egypt," World Politics, (17) vol. 26, no. 1 (October 1973), p. 79.

نشأت علاقة تداخلية قوية بين قمة التنظيم السياسية ، وقمة السلطة التنفيذية . فكل اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي كانوا إما وزراء او ضباطاً سابقين ، وكان عبد الناصر برأس كلاً من التنظيم السياسي والسلطة التنفيذية . كذلك ، كان التنظيم السياسي بعتبر مستودعاً لكبار رجال السلطة التنفيذية الذين تركوها ، واكثر منه مصدراً للجنيد السياسي او صنع السياسات(١٢) . وقد حرص عبدالناصر ، ومعه المؤسسة العسكرية ، على الا يلعب التنظيم السياسي دوراً سياسياً مستقلاً ، وعلى ان يقتصر دوره على و حل الشاكل البومية للجماهير » وعلى سبيل المثال ، حينها حاول على صبري - بوصفه اميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي عامي ١٩٦٥ - ١٩٦٦ ان يجول الإتحاد الى قوة سياسية مؤثرة ، تدخلت السلطة الرئاسية والمؤسسة المسكرية لاجهاشي المحاولة ١٩٠١ .

#### رابعاً: عبد الناصر والمؤسسة العسكرية

كانت المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي لعبت دوراً نشيطاً في عملية اتخاذ القرار في الحقية الناصرية ، وكان هذا الدور على حساب دور عبدالناصر نفسه في بعض الاحيان . وقد بدأ هذا الدور في احقاب بدأ هذا الدور في احقاب بعد الحكيم عامر من مهامه كقائد عام للقوات المسلحة بسبب فشله في ادارة المركة . بيد ان قادة القوات المسلحة بسبب فشله في ادارة المركة . بيد ان قادة القوات المسلحة تضامنوا مع عامر عا اضطر جدالناصر الى التراجع . بل ان عبدالناصر بدأ يعتمد اعتماداً أساسياً على القوات المسلحة كمصدر لتجنيد العناصر اللازمة للحكم . فاحتل العسكريون المراكز الموزارية الكبرى ، والمؤسسات العمامة ، ووزارة المؤاتيرية .

كذلك ، تم تعين عبد الحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة ونائباً لرئيس الجمهورية . وكان الهدف الرئيسي من تعيينه هو ضمان ولاء القوات المسلحة للسلطة السياسية . بيد ان عامر نجح في ان ينشىء لنفسه شبكة مستفلة من الانصار الذين يدينون له بالولاء شخصياً . وسرعان ما تعاظم تأثير هذه الشبكة وامتد ليؤثر على سلطة عبد الناصر ذاتها ، وبالذات بعد ان تحالفت مجموعة عامر مع مجموعة المخابرات العامة بقيادة صلاح نصر .

ازداد نفوذ تحالف العسكرين والمخابرات بعد الانفصال السوري عام 1971 ، وغم مسؤولية هذا التحالف عن الفشل في وصد الانقلاب قبل وقوعه . وتأكد هذا النفوذ بعد ان فشل عبدالناصر في تشرين الاول / اكتبوبر عام 1971 في ان يقيل عبد الحكيم عاصر من منصبه

Harik, Ibid., pp. 93-98. (1 %)

العسكري ، بعد ان هدد عامر وكبار قادة القوات المسلحة بالاستقالة . ومن ثم ، بـدأ يتضع لعبدالناصر ان هناك مركز قوة مستقلًا داخل القوات المسلحة يستطيع ان يفرض آراء، على السلطة السياسية .

وتأكد نفوذ المجموعة العسكرية عقب ازمة اخرى نشأت في و بحلس الرئاسة ، في تشرين الأول / اكتوبر عام ١٩٦٣ . ففي هذا الشهر ، اصدر المجلس قراراً يعطيه صلاحية اصدار كل الرئوبات العسكرية ابتداء من رتبة المقلم . بيد ان عامر رفض القرار وقدم استقالته ، واختفى وسط اشاعات قوية بتضامن قادة القوات المسلحة معه . كذلك قام انصار عامر بطبع وتوزيع خطاب استقالته الذي تضمن تنديداً بالحاص الميكانيون لعبدالناصر والمطالة بالديمواطية . وازاء ذلك ، ولمنع حدوث مواجهة مع القوات المسلحة ، تراجع المجلس عن القرار . بل ان المجلس ذات اعماله في آذار / مارس عام ١٩٩٤ ، وعين عامر نائياً اول كريس الجمهورية مؤكداً بذلك اولويته على كل نواب عبدالناصر .

ومنذ ذلك الوقت ، وحتى حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، انتقلت السلطة الحقيقية الى يد المجموعة العسكرية بقيادة عامر ومساعده شمس بدران ، بالتعاون الوثيق مع المخابرات العامة . وتأكدت سلطة تلك المجموعة عندا ونعت عبدالناصر الى اصدار و قانون الاحكام العسكرية عام ١٩٦٦ . وقد اعطى هذا الفانون للقضاء العسكري اعتصاصات واسمة على كل العلاقات الاجتماعية التي يكون العسكريون الحاليون او السابقون طرفاً فيها . ونتيجة لذلك استشرى نفوذ المؤسسة العسكرية الى درجة الحد من سلطات عبدالناصر في إتخاذ القرار الداخلي<sup>(١٠)</sup> . وقد علم ١٩٦٧ ـ بعد ان تحت تصفية تلك اعترف عبدالناصر في تعابالناصر في خطابه في ٣٣ تشرين الثاني / نوفير عام ١٩٦٧ ـ بعد ان تحت تصفية تلك المجموعة بأن الخوسسة العسكرية كانت تتحدى سلطاته وتعرفل قدرته على اتخاذ الغرار .

ادى تدخل المؤسسة العسكرية في عملية اتخاذ القرار السياسي ، الى دخولها في صراعات مع القوى والمؤسسات السياسية في الدولة كافة ، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة . ويؤكد صلاح نصر ان المؤسسة العسكرية والمخابرات العامة عطلتا في بعض الاحيان اوامر عبدالناصر ووفضتا بعض طلبانه . ويضيف ان الصراع بين عبدالناصر وعامر قد شل من فاعلية جهاز اتخاذ القرار على مستوياته كافة ١٦٠ ).

<sup>(10)</sup> يذكر البغدادي في مذكراته أن عبد الناصر اشتكى من ازدواج السلطة في الدولة بين القوات السلحة والسلطة أن يذكر المنافرة : الكتب والسلطة البغدادي ، ٢جر الغافرة : الكتب المعلمين ما يتم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة

<sup>ُ (</sup>١٦) حسنين كروم ، صلاح نصر : الاسطورة والماسة ( القاهرة : مكتبة كمال الدين ، ١٩٧٦ )، ص ٦٤ و ١١٨ - ١٢١ .

لم يتقبل بفية زملاء عامر وعبدالناصر من كبار الضباط الاحرار النفوذ المتزايد لعامر الذي شمل من تدريم على التأثير الفقال في عملية اتخذا المقرار . ولذلك ، استقال كمال الدين حسين وعبد المطيف البغدادي عامي ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ على التوالي احتجاجاً على سياسات التأميم ، والدور المتزايد لمجموعة عبد الحكيم عامر . وفي عام ١٩٦٦ ، استقال حسن ابراهيم ، احتجاجاً على سلطاته في عملية اتخذا القرار .

من ناحية ثالثة ، نشأ صراع آخر بين المؤسسة العسكرية برئاسة عامر وبين التنظيم السياسي برئاسة على صبري . فالمؤسسة العسكرية حاولت دائم أن تنبت ان القوات المسلحة هي المؤسسة الموحيدة في مصر القادرة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ، حتى انها تدخلت في ادارة بعض المشروعات الاقتصادية الباقية . اما التنظيم السياسي فقد دافع عن تسبيس المجتمع من خلال مبادرات الاتحاد الاشتراكي العربي ، وحاول ان يمد تلك المبادرات الى القوات المسلحة ذاتها ، وهو الامو الذي قاومته المؤسسة العسكرية بشدة .

ادت كمل هذه الصراعات الى اضعاف جهاز اتخاذ القرار السياسي ، وسيطرة روح الصراعات الشخصية والمؤسسية عليه ، وتعطيل عمل بعض اجهزة اتخاذ القرار الحيوية . وعلى سبيل المثال ، يؤكد الفريق اول محمد فوزي ، وئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة في تلك الفترة ، ان ه مجلس الدفاع الوطني ، \_ اعلى سلطة سياسية \_ عسكرية في الدولة \_ لم يجتمع اطلاقاً في الفترة السابقة على حرب حزيران / يونيو<sup>190</sup> ،

## خامساً: نظام الاتصال داخل جهاز اتخاذ القرار

بالاضافة الى هذه الصراعات ، لم تكن هناك خطوط اتصال فعّالة بين اعضاء جهاز اتخاذ القرار ، وبالذات بين عبد الناصر والمؤسسة العسكرية والمخابرات ، سدواء على مستوى نقل المقرمات الى الرئيس ، او مستوى تنفيذ قراراته . فأجهزة المخابرات بجأت الى اختاء الملمومات عبر السارة عن الرئيس(۱۰۸) ، ومن اصلة ذلك المعلومات التي توافرت للمخابرات ومكتب المشير قبل الانتصال السوري عن توقيت الانقلاب . وفي بعض الاحيان ، بلغ نظام الاتصال من قبل الأعمال من المعلومات الإساسية . ويذكر الفريق الحديدي ، الضعف الى حد عدم القدرة على توصيل بعض المعلومات الإساسية . ويذكر الفريق الحديدي ، ان خلافاً للاحتفاد أن الإسارة على توصيل بعض المعلومات الإساسية . ويذكر الفريق لم يبدأ بالطورية

<sup>(</sup>١٧) محمد فوزي ، ه شهادة على حرب يونيو ، ي الاخبار ( القاهرة ) ، ١٥ / ٣ / ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>١٨) شهادة محمود الجبار ، مدير مكتب عبد الناصر ، كيها جامت في : ضيباء الدين بيبوس ، الاصوار الشخصية لجمان عبد الناصر ( المقامرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ ) ، ص ٧٠ و ٣٤ . وستتضع هذه الصفة لجهاز إنحاذ القرار عنده ندوس القرار السوري عام ١٩٩٦ .

الجوية ، وإنخا بهجوم بري على موقع ام بسيس في الساعة السابعة والنصف صباحاً ، وان قيادة المؤقم أرسلت برقية رمزية الى الفيادة الماماد في الفاهرة نيئها بالهجوم ، بيد ان البرتية لم تقرأ او ترسل الى الرئيس(۲۰۱۰ . بالاصافة الى اخفاء المعلومات وتعطيلها ، فإن جهاز اتخاذ الفرار فشل في بعض الاحيان في تنفيذ الفرارات ، او نقلها لهؤلاء الذين سيقع عليهم عب، تنفيذها . ومن ذلك ان قرار عبد الناصر في الفيادة العامة في ۲ حزيران / يونيو مام ١٩٦٧ بالالتزام بالدفاع ، وتوقع ضربة جوية اسرائيلية في ٥ حزيران / يونيو ، لم ينفذ الحلاقادات).

### سادساً: عبد الناصــر: صانع قرار السياسة الخارجة

رغم كل هذه الفدوابط على سلطة عبدالناصر في اتخاذ القرار ، الا ان عبد الناصر تمتح بسلطات شبه مطلقة في مجال اتخاذ قرار السياسة الخارجية . فادراً ما تدخلت النخبة العسكرية في مناقبة أو الخاذ قرارات السياسة الخارجية . ويرجع ذلك الى سبين اساسين اولها: نقص الخبرة في الشؤون الحارجية ، كما السياسة الخارجية لم تكن مصدراً للمنافع المادية كما هو الحال في السياسة الداخلية (٢٠٠٠ . ومن ثم فضلت النخبة المسكرية ان تركز على تقوية سلطاتها الداخلية تاركة لعبد الناصر الله المطلقة في السياسة الخارجية . ومن ثم ، فإن ه السياسة الخارجية كانت الل حد

وقد أدى ذلك الى نوع من الازدواجية في جهاز اتخاذ القرار . فهناك جهاز لاتخاذ القرار الداخلي تسيطر عليه النخبة العسكرية ، وآخر لاتخاذ القرار الخارجي يلعب فيه عبدالناصر الدور الرئيسي دون منازع .

# سابعاً: عملية اتخاذ قرار الساسة الخارجة

اتسمت عملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية في الفترة الناصرية بثلاث خصائص مهمة :

<sup>(</sup>١٩) صلاح الدين الحديدي ، شاهد على حرب ١٧ ( القاهرة : دار الشيروق ، ١٩٧٤ ) ، ص ١٧٩ ـ ١٨٠

<sup>(</sup>۲۰) المصدر تفسه ، ص ۱۷۲ .

Raymond William Baker, Egypt's Uncertain Revolution underNasserandSadat(Cambridge, (Y1) Mass.: Harvard University Press, 1978), p. 91.

Relf Magnus, «The Foreign Policy of the Arab Republic of Egypt,» in: James N. Rosenau, Kenneth (YY) W. Thompson and Gavin Boyd, eds., World Politics: An Introduction (New York: Free Press, 1978), p. 229.

### أ ـ الطابع غير الرسمى لعملية اتخاذ القرارات

فلم تكن هناك قواعد واضحة لاتخاذ القرار سواء على مستوى قمة جهاز اتخاذ القرار ، او مستوى الاجهزة المساعدة(٢٣) . وقد ترك ذلك لعبد الناصر مجالًا واسعاً لتحديد ابعاد وقواعمد عملية اتخاذ القرار ينفسه .

### ب ـ سيطرة نموذج الاختيار الرئاسي

الاختيار الرئاسي هو نموذج لاتخاذ القرار بجتفظ بمقتضاء صانع القرار الرئيسي بالمبادرة في اقتراح موضوعات المناقشة ، وتحديد مجموعة من البدائل امام اعضاء جهاز اتخاذ القرار الكي يدلوا بآراتهم فيها ، وقد سيطر هذا النموذج على عملية اتخاذ القرار على مستوى قدمة جهاز اتخاذ القرار ، وباللدات داخل المجموعة غير الرسمية التي تحدثنا عنها آنفاً ، وقد عبر عبدالناصر عن سيطرة هذا التموذج حينا قال في احد احاديثه الصحفية انه لا يفضل ان يترك لاجهزة اتخاذ القرار واللجان حرية اقتراح البدائل ، ولكنه يفضل ان يضع امامها بدائل عددة لكي تعقب عليها ( ۲ ايار / مايو عام ۱۹۲۷ ) .

بيد أن 1 اللجنة الاستشارية 2 - بوصفها لجنة فنية بالاساس - كانت تقدم الى عبدالناصر توصيات وبدائل لابداء الرأي فيها (<sup>74)</sup> . وهي البدائل التي كان عبد الناصر يأخذها الى جهاز اتخاذ القرار الرئيسي .

### ج \_ عملية « التعزيز الايجابي » للبدائل الناصرية

يقصد بالتعزيز الايجابي Positive reinforcement إلى الصدد ـ ان اعضاء جهاز اتخاذ القرار يتجهون الى تأكيد البدائل التي يقدمها القائد ، أو ما يتصورون انها البدائل التي يقدملها ، كما ان افراد المجموعة حين يعترضون على يعض بدائل القائد ، فإنهم يقدملون ذلك بشكل غير مباشر من خلال تقديم معلومات قد تؤثر عل رأي القائد . ولكن بجبرد ان يرفض القائد رازامه م، فإنهم يتوقفون على القدور عن ابداء اي وجهة نظر اخرى . وقد سيطر هذا النموذج على عمليات صنع كثير من قرارات السياسة الخارجية ، ومنها قرار الخلاق خليج المغبة في ايار / مايع عام ١٩٩٧ . فعبد الناصر طرح البديل في بداية الناقشات ووافق كل اعضاء مجموعة انخاذ القرار ، ما عدا رئيس الوزراء الذي قدم معلومات عن اثر القرار على الاقتصاد المصري ، بيد انه لم

A[deed]I. Dawisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy (London: (YY) Macmillan, 1976), pp. 121-123.

<sup>(</sup>٢٤) هويدي ، مع عبد الناصر ، ص ١٦ - ١٧ .

يثابر في تأكيد وجهة نظره . وفي بعض الاحيان ، كان اعضاء مجموعة اتخاذ القرار برفضون ابداء وجهة نظر او تقديم بدائل مكتفين بالاحالة الى ما يراه عبد الناصر . وفي هذا الصدد بروي الاستاذ هيكل ان عبدالناصر طلب من الدكتور محمود فوزي وزير الحارجية آنثياً الدراق يلدي رأيه فيها اذا كان من الافضل ان يسافر الى الاتحاد السوفياتي للتشاور حرك عملية الثورة العراقية التي قامت في ١٤ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ او يواصل رحلته الى القامة - وكان عبدالناصر في طريقه من بروين الى القامة من بروين الى المتافرة عن طريق المحر . وبعد فترة تفكر قال الدكتور فوزي انه لا يستطيع ان يرجع إياً من البديان « وأرى اماته ان القرار عبد ان يكون لك وحدك ، وان تطبع فيه شمورك الداخلي الذي تستمده من قوة الحسلك بقة النامي ولك 30 ...

<sup>(</sup>١٥) محمد حسنين هيكل ، و الوحدة على مستوى القمة والعداب ، و الاهرام ، ٢٢ / ١ / ١٩٩٥ .

## الفصيل الناسع قرار تأميم شركة قناة السوبس عام ١٩٥٦

من المؤكد أن الازمة الدولية التي اندلامت في منطقة الوطن العربي في صيف عام ١٩٥٨ كانت منعطفاً رئيساً في مراكز القوى العالمية في المنطقة ، وفي ترجهات السياسة الحارجية المصرية في الفاترة اللاحقة . ذلك أنه تنبعة للازمة وما تلاها من نتائج ، شهد الوطن العربي تطوراً ثورياً عائلاً استمر على مدار الخمسة عشر عاماً التالية . وقد بدأت الازمة في 19 تحوز / يوليو عام ١٩٥٦ اباعلان الولايات المتحدة الامريكية قرارها بسحب عرض تحويل الشروع السحاب في قبل من ما موع رد على القرار الامريكية بقرارة تأميم الشروع السد العلما في معر . وفي أقبل من أمبوع رد على القرار الامريكي بقرار تأميم الشركة العالمية السويس في ٢٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ .

## اولاً : مقدمات الازمة

ترجع جلور ازمة صيف عام ١٩٥٦ الى مشروع السد العالي ، وقد كنان المشروع مطروحاً قبل الثورة ، وقكر جمال عبدالناصر في تبني الهشروع كجزء من خطة التنمية الاقتصادية . وقد تبنى عبدالناصر المشروع نظراً لزاياه الاقتصادية العديدة ، وهنها انه يوفر كميات المياه التي تبدل في البحر المتوسط سنوياً ، ووسع من نطاق الري الدائم في صحيد مصر ، ويمكن مصر من زراعة حوالي مليون رويع مليون فدان جديدة ، بالاضافة الى الطاقة الكهربائية التي تتولد نتيجة للمشروع . وقد قدرت تكاليف المشروع أنتال بصوالي ١,٤ مليار دلار ، بجب توفير تلفها على الاقار بالعملة الاجتبية ١٠٠

ولمواجهة مشكلة تدبير العملة الاجنبية المطلوبة ، استطلع عبدالناصر في البدايـة رأي

Robert Henry Stephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), (1) p. 170.

الولايات المتحدة وبريطانيا ، والبنك الدولي للانشاء والتعمير . وبعد ان قمام البنك الدولي بعمل درامة جدوى اقتصادية للمشروع ، وافق البنك على تحويل نصف المبلغ المطلوب من العملة الاجنبية ، كما وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على تحويل النصف الاخترام . وفي 17 كانون الاول / ديسمبر عام 1900 اعلنت بريطانيا والولايات المتحدة انهما سيسهمان في تحويل المرحلة الاولى من المشروع . يد ان الدولتين وضعتا شروطاً لحذا التعويل كوفض مصر لأي مساعدة من الدول الشيوعية ، كما وفضتا الالتزام بالاسهام في تحويل المرحلة الثانية من المشروع . واضاف البنا الدولي شرطاً أخر يتعلق بادارة مالية الحكومة المصرية سواء بالنسبة للميزان المدفوعات .

رغم تشككه العميق في مغزى همله الشروط ، فقد قرر عبدالناصر ان يقبل العرض الغربي من حيث المبدأ . ومن ثم ، توصل الى اتفاق مع يوجين بلاك ، مدير البنك المدولي ، في ٦ شبناط / فبراير عمام ١٩٥٦ حول حجم التصويل وشروط البنك . يبد ان اتفاق عبدالناصر - يوجين بلاك كان مشروطاً بالتوصل الى اتفاق مماثل مع بدريطانيا والولايات المتحدة .

على الفور بدأت المفاوضات مع الدولتين للتوصل الى اتضاق نهائي لتعويل المشروع. فاشترطت الدولتان على مصر ان تنهي كل معاملاتها المسكرية مع الاتحاد السوفياتي ، وان تقبل النسوية المسلمية المشروع علمة عام واحد يجلد سنياً. ورغم تلميحاته للغرب بأن الاتحاد السوفياتي على استعداد التعويل المشروع ، فبان سنياً الولايات المتحدد رفضتا تعديل موقفها ، بل واصيرتا على عدم الالترام بتعويل المشروع حتى انتهائه . ومن ثم فقد احس عبدالناصر ان قبول العرض الامريكي - البريطاني السروع الى اعدد التعويل عام ٢٠٠) .

ومن ناحية اخرى ، تصاعد الحلاف السياسي بين عبدالناصر وبين كل من انتوني ايدن وجون فوستر دلاس . فعندما قام الملك حسين بطرد الجنرال غلوب قائد الفيلق الاردني ، شك ايدن في ان عبدالناصر هو المدي وير ما العمل . كملك ، امتعض دلاس لاحتراف عبدالناصر بجمهورية العمين الشمهية في ايار / مايو عام ١٩٥٦ . ومن ثم قررت المدوتان سحب المرض الذي قدمتاه لتمويل السد العالمي . وقد بنت بريطانيا والولايات المتحدة قرارها على أمس ان سحب المرض سيوقى الاتحاد السوفياتي في ورطة لانه لن يقدر- في تقديرها- على تمويل مشروع بهاه الضحافة ، كها أن سحب العرض سيكون درساً قاسياً للدول الحيادية

Anthony Nutting, Nasser (New York: Dutton, 1972), p. 130.

Mohamed [Hasanayn;] Helkal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His (\*) Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York:Doubledsy, 1972), pp. 82-83.

التي تحاول ان تلعب على الصراع بين العملاتين ، واخيراً ، فإنـه سيكون ضــربة للعنــاصر الوطنية في الوطن العربي التي تحاول ان تتحدى النفوذ الغربي .

خلال هذه الفترة سرب احد الوزراء العراقيين لعبد الناصر محاضر اجتماع وزراء خارجية دول حلف بغداد الذي انعقد في طهران ، وتبين له من هذه المحاضر ان الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا عدم تمويل المشروع ، حتى لو قبل كل شروطها<sup>(4)</sup> . ومن ثم ، فقد اصدر تعليماته الى احمد حسين السفير المصري في واشنطن بمقابلة دلاس وابلاض انه قد قرر قبول الشروط الانكلو- أمريكية . ويتضح من مناقشات عبدالناصر مع السفير ان عبد الناصر كان يعرف ان دلاس لن يفي بوعده ، حتى لوقبل كل شروطه .

في ١٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، عاد السفير احمد حسين الى واشتعلن ، وأعلن للصحافة ان مصر تنوي ان تقبل العرض الانكلو اسريكي ، كما طلب مقابلة عاجلة مع جون فوستر دلاس ، لابلاخه بقرار حبدالناصر. وفي اجتماع قصير بمقر وزارة الخارجية الامريكية في ١٩ تموز / يوليو ، سلم دلاس الى السفير احمد حسين مذكرة تعلن فيها الولايات المتحدة سحب العرض الاسريكي . وفي اللحظة التي سلمت فيها الملكرة الى السفير المسمدة سحب المرض عنها ترزع على الصحافة العالمية . وقد أسست المذكرة سحب العرض عنه الاقتصاد المصري ، وعدم قدرته على الوفاء بالتزامات التصويل . وبعد قليل علم ضعف الاقتصاد المصري ، وبعد قليل علم المنات المتعرب ومها .

تلقى عبدالناصر نبأ سحب العرض الامريكي النماء سفره بالطائرة من بريوني الى القاهرة عقب المؤتمر الثلاثي الذي عقده مع نيتو وبهرو. كان اكثر ما أثار عبدالناصر في المبيان الامريكي هو الانسارة الى ضعف الاقتصاد المصري ، مما اعتبره عبد النساصر ماساً يكرامة مصر ، وكها أعلن بعمد عشر منسوات في خطابه في ٢٦ تموز / يوليو صام ١٩٦٦ ـ ان همذه المسارة هي الذي دفعته الى اتخاذ قرار برد الاهانة الامريكية .

قبل ان نتقدم لتحليل الفرار الذي تل سحب العرض البريطاني ـ الامريكي ، فيأنه من الفسروري ان نتوقف لكي نسترجع خصائص و النهج الاجرائي و لعبد الناصر في تلك الفدة.

## ثانياً : « النهج الاجرائي ، الناصري

يوضح استقراء النهج الاجرائي الناصري من خلال الاثني عشر شهوراً السابقة على اتخاذ قرار تأميم شـركة قنــاة السويس ( ٢٥ تمــوز / يــوليــو عــام ١٩٥٥ ــ ٢٠ تمـوز / يــوليــو عــام ١٩٥٦ ) ، ان خمس عقائد أساسية قــد احتلت موقمــاً مركــزياً في هــذا النهج : ( ١ ) عقيــدته

<sup>(1)</sup> المدر تاسه ، ص 15

حول القوى الغربية الكبرى كالعدو الرئيسي لحركة التحرر العربي ، وتىوقعاته لاحتمال ردود افعالها لسياسات التشدد والملاينة ( العقائد ٨ ، ٩ ، ١٠ من عقائد المرحلة الاولى ) . وقعد ادت به هذه الصحور والحالابة هما افضل استراتيجية ادت به هذه الصحور والحالابة هما افضل استراتيجية للتعامل مع القوى الاستعمارية الفريية ؛ (٣) مفهومه لمدور مصر في النظام اللوفي كملوئة مستقلة وتصميمه على مفاومة كل أشكال السيطرة الاستعمارية ( العقيدة ١٥ ) ؛ (٣) عقيدته حول استراتيجية اختيار الاهداف القصوى دفعه الى اختيار الاهداف الذي يعقق اقصى منفعة ممكنة طالما أن درجة المخاطرة السياسية متساوية في كمل الاحوال ( العقيدتان : ٢٧ ، ٣٧ ) ؛ (٤) استعماده لتحمل بعض المخاطر المحدودة في سبيل صيانة وتدعيم مركز بصور الاستقلالي ( العقيدة ٢٧ ) ؛ (٥) عقيدته حمول ضرورة نجيب استعماد القوة المسكرية ، وبالذات في التعامل مع اسرائيل ( العقيدة ٣٣ ) .

عبر عبدالناصر عن هذه العقائد في الخطب التي ادلى بها قبل اعلان قرار التأميم مباشرة. ففي خطابه في 19 ايار / مايو عام 1907 ، انتخذ عبدالناصر الشروط التي وضمتها الميانية والولايات المتحدة لتمويل السد العالى ، وعبر عن اعتقاده أن أله لف من وضع هذه الشروط هو القضاء على استقلال مصر. وأضاف عبدالناصر انه لن يتسامح مع اي عاولة من القري الغربية لوضي الاقتصاد المصري تحت وصابتها . وفي خطاب أخير القاء في 19 مستعد أن يغيل المساعدة من أي دولة تقدم تملك المساعدة بدون شروط ، مشيراً بذلك الى مستعد أن يغيل المساعدة من أي دولة تقدم تملك المساعدة بدون شروط ، مشيراً بذلك الى الاستقلال مؤكداً أن نضال الشعوب هو عملية دائمة تستعر عبر الحياة كلها . وفي خطاب الغامة قبل اعلان الوطني من أجل حماية الغام الموطني من أجل حماية المناد والربعين ساعة ، عبر عبدالناصر عن غضب للاشارة في البيان الأمراد يضان واربعين ساعة ، عبر عبدالناصر عن غضب للاشارة في البيان المنابي المنابق المنابق المنابق المنابق ومواصلة التنمية الاقتصادية ، واحتم خطابه مؤكداً أن زده من السيادة المصرية ، وأنه لن يسمح بذلك على الأطلاق . واستمر عبدالناس مؤكداً الذي سبعلن في ٢٦ قوز / يوليو سيحقق هذين اساسين : الاعتماد على الذات في بناء السد المعاني ومواصلة التنمية الاقتصادية ، واعتماد على الذات في بناء السد المعاني ووفضال المنعطط الامريكي - البريطاني للسيطرة على مصر سياسياً واقتصادياً .

#### ثالثاً: البدائل المتاحة

عندما علم عبدالناصر بقرار الولايات المتحدة بالنكوص عن وعدها ، كانت هناك امامه سبعة بدائل امباسية متاحة ، وهي بالتحديد<sup>(»)</sup> :

 <sup>(</sup>٥) عمد حسنين هيكل ، وكيف اجتمعت بريطانيا واسرائيل عمل طريق التواطؤ ثم العدوان ، ع
 الاهرام ، ١٧ / ١٥ / ١٩٦٦ /

<sup>=</sup> James Dougherty, «The Aswan Decision in Perspective,» Political Science Quarterly, vol. 74, no. 1 (March

أ ـ القاء المسؤولية على اسرائيل، والاستعداد للحرب

ب - قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة .

ج - تأميم شركة قناة السويس تأميهاً كاملاً .

د ـ تأميم ٥٠ بالماثة من دخل شركة قناة السويس.

هـ . البحث عن البديل السوفياتي .

و .. اعادة التفاوض مع بريطانيا والولايات المتحدة .

ز .. التخلي عن مشروع السد العالي .

كما يتضح من الشكل رقم (٩- ١) ، فإن كلاً من البديل و أ ، ب ، لم يكن ليحقق لعبد الناصر اي مكسب بالنسبة لتمويل مشروع السد العالي ، بالاضافة الى ان البديل و أ، كان يتنافض مع العقيدة وو المتعلقة بعدم استخدام القوة العسكرية ضد اسرائيل . كذلك خان البديل وو لم يكن من المكن أن تكون له اي مصداقية بالنسبة لعقائد عبدالساصر

> شكل رقم (٩ -١ ) اتساق البدائل المتاحة قبل قرار التأميم مع العقائد التاصريسة

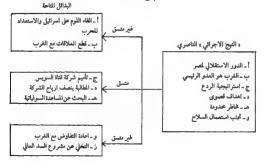

1959), pp. 21-46, and Michael C. Shupe et al., «Nationalization of the Suez Canal: A Hypergame Analysis,» = Journal of Conflict Resolution, vol. 24, no. 3 (September 1980), pp. 477-494.

٩ - أنه كان متناقضاً مع عقيدة عبد الناصر وان استراتيجية و ادر خدك الايسبر ۽ من شائبا أن تزيد من عدوانية العدو . وفي حديث صحفي في ١٤ حزيران / يـونيو عـام ١٩٥٧ ، اكد عبد الناصر انه اتخذ قرار التأميم لأنه و لوتبل هده الصفعة لتنابعت الصفعات » .

٢ - إن الطريقة التي أعلنت بها الولايات المتحدة وبريطانها سحبهها لعروض التمويل، جعلت من المستحيل على عبد الناصر ان يفكر في الهديل ما لم يكن مستحداً للتسازل عن العقيدة و أ ع او المساومة عليها على الاقل . من ناحية اخرى ، فإن الهديل وس» لم تكن لمه اي مصداقية لأن عبدالناصر كان ملتوماً الشتراماً كماملاً ببناء المدد العالى كجزء من برناصج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، الذي هو بدوره اساس جوهري لمشروعية نظامه .

من ثم ، فإن عبد الناصر وجد نفسه في الواقع امام ثلاثة بدائل كلها متسقة مع عقائده : التأميم الكامل لشركة القناة ، التأميم الجزئي للشركة ، البحث عن التمويل السوفياتي . والواقع ان قراره النهائي كان مزيماً من هذه البدائل الثلاثة . فقد قرر عبد الناصر ان يؤمم شركة قناة السويس ، وفي الوقت نفسه فتح باب التفاوض مع الاتحاد السوفياتي .

### رابعاً: عبد الناصر وقناة السويس

الواقع أن قرار تأميم شركة قناة السويس لم يكن مجرد رد فعل لسحب عرض تحويل السد العالى. فيزكد عبداللطيف البغدادي ، تأثب عبدالناصر ، أن فكرة التأميم كانت في ذهن العالى عبد الناصر منذ أن قامت الشورة (٦٠) ، كما أن عبد الناصر كان قد العان في ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ أنه يتوي علم ممديد امتياز الشركة بعد انتهاء فترة الامتياز عام 1٩٠٨ . ففي هذا الحطاب محدث عبد الناصر عن قناة السويس كأحد « الاسباب الرئيسية التي هند بالاستمار أن المتلال بلادنا ء . كما أعلن و بداية الفترة التي تمد لتسلم مصر مرفق قناة السويس بعد انتهاء فترة الامتياز والقيام على ادارته وامتلاله ء ، وأكد أنه يبدأ من الآن فترة التمهيد لتسلم مؤتى القتاة بعد انتهاء فترة الامتياز .

و وإذا كنا نبداً همله الفترة من الآن ، فلكي نتفي المرقوع من جديد في اختطاء الماضي عندما كانت المشاكل تفاجئتا وتحن عاجزين ، وإتباعاً لمنطق النبصر والحكمة ، وهما يقتضيان بالتمهيد ليوم انتهاء الامتياز باجراء المدراسات اللازمة وإعداد المعة لمواجهة المشاكل الدقيقة التي تلازم ادارة هذا المرفق» .

بيد ان تفكير عبدالناصر في القناة بدأ قبل هذا الاعلان الرسمي . اذ انه في تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٧ ، دعا الدكتور مصطفى الحفناوي ، احد المتخصصين في شؤون قناة

<sup>(</sup>٣) عبد اللطف البغدادي ، صلكرات عبد اللطف البغدادي، ٢ج ( القاهرة : المكتب المصسري الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ج١ ، ص ٣١٨ .

السويس ، لالقاء محاضرة في الموسم الثقافي للقوات المسلحة عن قناة السويس . كيا انشأ و مكتب قناة السويس ، كجهاز تابع لمجلس الوزراء تكون مهمته اعداد الدراسات عن القناة ، كيا صدرت تعليمات الى ادارة التعبئة العامة للقوات المسلحة ـ بتوصية من عبدالناصر ـ للاهتمام بشؤ ون القناة ، وإلى المخابرات المصرية بالحصول على معلومات تثبت تدخل شركة القناة في الشؤ ون الداخلية لمصر مستغلة الاموال التي تتدفق عليها من عوائد المرور . وقد تبين من تلك المعلومات ان الداخل الحقيقي للشركة يفوق الدخل الذي كانت تخطر به الحكومة المصرية?") .

في ذلك الوقت كانت الحكومة المصرية تحصل على ٧ بلغائة من ارباح الشركة ، وعندما طلب عبدالناصر من الشركة المدينة مصر من الارباح في عام ١٩٥٥ ، اشتوطت الشركة تمديد امتيازها لما يتناو عام ١٩٥٥ ، اشتوطت الشركة تمديد امتيازها لما يتناو عام ١٩٥٨ كثير من الحصول على موافقة الشركة على توظيف عدد اكبر من المحسول على موافقة الشركة على توظيف عدد اكبر من المرسدين المصريين ، وعلى أن تستتمر في مصر حتى جاية عام ١٩٦٣ ما يوازي ٨ ، ٤٤ مليون دولار . وفي مقابل ذلك اصدرت الحكومة المصرية قانوناً يضفي الشركة من بعض قيود تحويل المدانة الخلوصات كانت حاسمة في اقناع عبد الناسر في ضرورة اعباء امتياز الشركة في خلال فترة تتراوح ما بين عام وثلاثة اعوام(٥٠٠).

عندما بدأت المفاوضات مع بريطانيا والولايات المتحدة لتمويل مشروع السد العالي في التعشر ، بدأت فكرة التأميم تظهر في تفكير عبدالناصر . ولهذا ، فإنه في ايار / مايوعام ١٩٥٦ ، استدعى فؤ اد هلال ، ضابط المخابرات المصرية المسؤول عن منطقة الفناة ، وطلب منه ان يقدم له تقدير المرقف حول التائج الممكن ان تترتب على تأميم شركة الفناة ، كيا طلب من ثروة حكاشة ، نائب رئيس المخابرات ، ان يعد بعض الدراسات عن تأميم الشركة(٤٠) .

# خامساً : عملية اتخاذ قرار التأميم

من هذا العرض يتضمح ان عبد الناصر كان يفكر في موضوع تأميم شركة قناة السويس ، قبل اعملان القرار بعمام ونصف عام على الاقل . ولم يكن النكوص الامريكي والبريطاني عن تمويل مشروع السد العالي ، والطريقة المهيئة التي اعلن بها هذا النكوص ، سوى الحافز الذي دفع بعبد الناصر الى اختيار هذا البديل نهائياً ، كها قال عبد الناصر نفسه في حديث صحفى في ١٧ آب / اضطم عام ١٩٥٦ .

 <sup>(</sup>٧) احمد حمووش ، قصة ثورة ٣٣ يوليو ، ج ٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٥ ) ، ص ٨٨ - ٨٩ .

Kenneth Love, Suez, the Twice Fought War: A History (London: Longman, 1970), pp. 159- (A) 160.

<sup>(</sup>٩) حروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ، ص ٨٩ .

### أ \_ حسامات عبد الناصر

في الفترة ما بين 14 تموز / يوليو و ٢١ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ توصل عبد الناصر الى جموعة من المسلمات التي يجب ان يتأسس عليها اي قرار : (1) لا بد من بناء السد العالي ؟ (٣) فناة السويس يجب ان تلعب دورها في تمويل مشروع السد ؛ (٣) أنه من غير المنطقي تساوى نقريباً مع خناطر الناميم الجزئي تصاوى نقريباً مع خناطر الناميم الجزئي تصاوى نقريباً مع خناطر الناميم الحرايا الكلما ؛ (غ) الرد المصري على الاهانة الامريكية - البريطانية يجب ان يكون مساوياً لها ، حاداً ومهيناً أيضاً ؛ (٥) أن اعادة فتح باب التضاوض مع الخرب حول تحويل مشروع السد سيمني أن مصر قد قبلت الاهمانة الامريكية - البريطانية ، كما أنه ميؤدي الى مزيد من

استناداً الى هذه المتطلقات ، بدأ عبد الناصر في حساب المخاطر التي يمكن أن تترتب على تأسيم شركة القناة . بدأ عبدالناصر بحساب احتمالات التدخيل البريطاني العاجل ، فطلب من المخابرات المصرية الحصول على معلومات عن ترزيع القوات البريطانية في منطقة الشرق الاوسط ، وقد حصلت المخابرات المصرية - من خلال صلاحها بخطمة ايوكا القبرصية على معلومات تفيد بوجود لواءين مشاة وثلاث كتاب مظليين بريطانين في قبرص ، كلها للمصرية على معلومات عن ترزيع القوات البحرية والبرية البريطانية في مالطة وعدن ، واكدت الماضرة على معلومات عن ترزيع القوات البحرية والبرية البريطانية في مالطة وعدن ، واكدت ان الفرقة المدمعة العاشرة مقسمة بين ليبيا والادن ، وان حكومتي المدولتين لن تسمحا باستعمال الفرقة فيد مصر . وما عدا ذلك ، فإن اقرب قوات بريطانية في المنطقة موجودة في بريطانيا فانها (١٠) . وقد اكدت هدد الملمومات لعبد الناصر ان احتمال التدخل البريطاني المناجع عدل يور

اما الحطوة التالية فكانت حساب احتمال ردود افعال الدول الغربية لقرار التأميم . وفي ماما الحطوة التالية فكانت حساب احتمال ردود افعال المدول الغربية قرار التأميم . وفي هذا الناصر اكتابة و وتقدير موقع عن اربعة اسئلة : ماذا سيفعل ايدن ؟ ماذا سيفعل موليه ؟ ماذا سيفعل عمل التقدير حاول عبدالناصر ان يضع نفسه في مركز ايدن ، وان يتبنا باحتمالات ردوده عل قرار التأميم من خلال تقدير مهميع يايدن في حسب المخاطرة السياسية . فأكد ان ايدن قد يجاول استعمال القوة المسكرية فسد مصر ، ولحد مصر المحدد على المستقبد عبد المحدد عمر ، ولا يستطيع تعبئة العدد الكافي من القوات قبل مرور شهرين . وفي هذه الحالة ، فإن المنات ما الكون من الموكرة من ربعة على مصر ، والخالق ، أن يتظر حتى يعيء قواته . في الحالة الولى ، فإنه سيكون من المكن هزئمة الموات الخالة ، فان يتظر

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, pp. 384-336. (11)

<sup>(</sup>١٠) هيكل ، د كيف اجتمعت بريطانيا واسرائيل على طريق التواطؤ ثم العدوان ٤٠ .

انتظر ، فإنه سيكون من المستحيل عليه شن الحملة العسكرية لأن الدبلوماسية المصرية مسيكتها في خلال هذه الفترة تعبشة الرأي العام العالمي ضد مشروع الفنزو . ومن المهم ان عبد الناصر قد استبعد فرنسا والولايات المتحدة من حساباته . فقد قدر ان فرنسا مشغولة بقمع الكورة الجزائرية ، وان الولايات المتحدة من تشترك في اي عمل حسكري ضد مصر ، اللهم الا من خلال الضغط الامتحداليا من خلال الشعفط الاقتصادي . كملك فقد استبعد عبدالناصر احتمال الدواطق البريطاني . الامن وبني استبعاده لهذا الاحتمال على ان ايدن لن يجرؤ على تحمليم مكاتب بريطانيا التقليدية في العالم العربي من خلال التصاون مع اسرائيل في عمل عسكري ضد مصر "١٠ وقد كان عبد الناصر مقتما بهذا القدير الى حد انه عندما اخطره خالد عبي مصد الدين في العلل مستمير عام ١٩٥٦ بأن بريطانيا وفرنسا تخططان لفزو مصر بالتواطؤ مع سارئيل ، وفض تصديق هذه المعلومات بدعوى انها معلومات مسرية آليه لدفعه الى القيام بعمل طائش ضد اسرائيل إلى الدفعه الى القيام بعمل طائش ضد اسرائيل إلى الدفعه الى القيام بعمل طائش ضد اسرائيل إلى المعلومات مسرية آليه لدفعه الى القيام بعمل طائش ضد اسرائيل إلى المعلومات مسرية آليه لدفعه الى القيام

اما الخطوة الاخيرة في حساب قرار التأميم ، فكانت استكشاف مدى استعداد الاتحاد السوفياتي لتصويل مضروع السد العالمي ، في ضوء القرار الامريكي ـ السريطاني . ورغم ان السوفيات لم يعلموا بقرار التأميم ، الا انهم ابدوا استعدادهم لتمويل المشروع ، من حيث المدالاً (16).

بيد ان عبدالناصر ، وجد ان قرار التأميم ينطوي صل خاطرة رحيدة ، وهي احتصال تجميد ارصدة مصر في المؤسسات المالية الغربية . وفذا ، طلب من الدكتور القيسوني ، وزير المالية المصري آتلة ، تحويل اكبر قدر ممكن من الارصدة المصرية من البنوك البريطانية والامريكية والفرنسية الى البنوك السويسرية .

يتضمح من ذلك ان قرار الناميم كمان مترافقاً مع بعض العقائد الاساسية في النسق العقيدي لعبدالناصر . فهو من ناحية يمثل رداً قوياً على الاهانة البريطانية الامريكية ، كمها أنه من ناحية ثانية خطوة لتأكيد الدور الاقتصادي الاستقلالي العمالمي لمصر ، كمها انه اخيراً قرار ينطوى على مخاطرة محدودة :

وبدًا القرار مأمون العواقب الى درجة كافية ، ليس فقط بالنسبة لتأسيم شركة الفئاة والانتفاع بأرياحها في بناء السد ولكن للفيام بمانشلاب سياسي درامي يمرد الإهمائية التي وجههما الب دلاس ووزارة الحارجيسة البريطانية و(١٠).

(10)

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه ، ص ٢٣٣\_ ٢٣٧ ، وهيكل ، المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٣) البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي ، ج١ ، ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>١٤) المصدر تفسه ، ص ٣٢٧ .

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, pp. 336-337.

## ب مشاورات عبد الناصر

ابتداء من ٢١ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، بدأ عبدالناصد يتوصل الى قناعة كافية بأن قرار التأميم ينطوي على خاطرة محدودة . ومن ثم ، قرر ان يؤمم شركة قناة السويس . وفي ٣٧ تموز / يوليو ، التقى بثلاثة من كبار معاونيه هم : اللواء عبد الحكيم عامر ، وزكريا محي الدين ، وعبد اللطيف البغدادي واخطرهم بأنه «ينوي» ان يؤمم شركة الفناة ولم يخطرهم بأنه قد اتخذ القرار فعلاً ، وانه قد بدأ في تضياه . وقد وافق زكريا محيي الدين والبغدادي مع عبد الناصر على ان احتمال التدخل البريطاني لا يتعدى ، ٤ بالمائة وان التأميم هـ و « خاطرة عميوية (١٠٠) . بيد ان عبد الحكيم عامر ، القائد العام للقوات المسلحة آتل ، قدم اقتراحاً بديلاً وهو المطالبة بالحصول على • ه بالمائة من ارباح الشركة . وقد دفض عبدالناصر هـ الانتجاب :

 ١ ـ ان شركة القناة ستطلب مقابل ذلك تمديد امتيازها الى ما بعد عام ١٩٦٨ ، وهو ما لن يقبله عبدالناصر .

 ٢ ـ أن المخاطر الناشئة عن أجبار الشركة على دفع ٥٠ بالماثة من أرباحها لمصر تتساوى تقريباً مع مخاطر التأميم الكامل .

٣ ـ ان الحصول على ٥٠ بالمائمة من ارباح الشركة لن يكون كافياً لبناء مشروع السد.
 العالى(١٧).

كذلك ، استشار عبدالناصر الدكتور مصطفى الحفناوي ، احد كبار الخبراء في شؤون قناة السويس واحد كبار المطالبين بتأميم الشركة ، ولكن الدكتور الحفناوي اعترض على التأميم مؤكداً انه في الظروف الراهنة سيعني كارثة عققة، وانه ينطوي على خاطرة كبيرة بدفع بريطانيا وفرنسا الى غزو مصر عسكرياً (۱۵) .

اما بالنسبة لانور السادات ، فإن عبد الناصر لم يستشره او يخطره بالقرار قبل اعــلانه . وعندما عاد عبدالناصر من الاسكندرية بعد اعلان القرار ابلغه السادات باعتراضه عــلى القرار

<sup>(</sup>١٦) حمروش ، قصة تورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال هيد الناصر ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>١٧) البندادي، ملكرات عبد اللطيف البغدائي، ج١، ٥ ص ٣٢٨. ويذكر صلاح نصر، نائب رئيس المخبارات السامة آندائل ، ان عبد الناصر الملغ عامر بقرار التأميم وهما في الفطار في طريقها الى الاسكندرية بيرم ٣ تموز/ برايو عام ١٩٥٦، وان عامر قد استج حل عدم استشارته ليل المحاذة القرار لمحرفة وما اذا كانت القوات المسلحة قادرة على حماية هذا القرارة ، انظر: حمروش ، قصة قورة ٣٣ يوليو ، ج ٤: شهود ثورة ٣٣ يوليو ، ج ٤:

<sup>(</sup>١٨) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ، ص ٩٣ .

ة قائلاً : و لو سالتني كنت حائفول حاسب ، لأن هذه الحظوة معتاهـــا الحرب ، واحدًا مش جاهـرين . دا احنا لمه واخدين السلاح من روسيا ه<sup>(15)</sup> .

من المواضح اذاً ان العنصر الرئيسي في اتخاذ القرار او رفضه كان تقدير احتمالات المذخاطرة السياسية ومنهج حساب تلك المخاطرة . فعبدالناصر كان مستعداً لقبول مخاطر محدودة ، وقد بدا له القرار كبديل محدود المخاطر . اما السادات فلم يكن مستعداً لقبول تلك المخاطر ، وبدا له القرار كبديل ينطوى على غاطر جسيمة .

# سادساً : عبد الناصر واستراتيجية حساب نتائج المخاطرة

إذا كان عبد النــاصر قــد قـر ان يؤمم شــركة قنــاة السويس كبــديل محــدود المخاطــر ، فكيف تعامل مع تلك المخاطر؟ بمعنى كيف حاول ان يحد من نتائجها السلبية بالنـــة لعلاقات مصــر الدولية ؟

سبق ان أوضحنا أن استراتيجية عبد الناصر في الحمد من المخاطر الناشئة عن العمل السياسي هي الحد من الادوات والموارد المستعملة في مثل هذا العمل ، صع التمسك بالقرار الاساسي . إن مدلول هذه الاستراتيجية - في هذا السياق - هو عدم التراجع عن قرار التأميم مع تقديم تساؤلات للطرف الآخر يهدف الى منعه من اللجوء الى العمل الذي يتصور عبدالناصر انه مصدر المخاطرة .

وتطبيقاً لهذه الاستراتيجية ، بدأ عبدالساصر ، فور اعلان قرار التأميم ، في تقديم سلسلة من التنازلات للغرب بهدف منعه من اللجوه الى القوة العسكرية . اعلن عبدالناصر اله يتري ضمان حرية الملاحة في القناة واقترح عقد مؤتمر دولي تحضره الدول المؤتمه على اتفاقية الفسطنطينية لعام ۱۸۸۸ لتعديل الاتفاقية . كدلك لم يهسر عبدالناصر على أن تقوم الادارة المصرية الجديدة بتحصيل رسوم عبور السفن للفناة ، اذ انه سمح للسفن البريطانية والفرنسية بالمجبور حتى بعد ان رفضت بريطانيا وفرنسا دفع رسوم المبور للادارة المصرية . ومن ناحية اخرى ، اكد عبدالناصر ان الحكومة الصرية ستموض المساهين في شركة القضاة ، وابدى استعداده للدخول في إنفاق تصالدي مع الدول المنتمة بالقناة حول رسوم المجبور بول تسروم المجبور ول رسوم المجبور ول تسارية بالاضافة الى ذلك ، قبل مقترصات سلوين لويد ، وزير حارجية بريطانيا ، حول تسوية

<sup>(</sup>١٩) أنور السادات ، اليحث هن الله : قصة حياتي ( القاهسرة : الكتب المصري الحسديث ، ١٩٧٧ ) ، ص ١٨٨ .

الازمة الناشئة عن تأميم شركة القناة . واخيراً ، اوقف عبد الناصر كل الاعمال العدائية ضد اسرائيل منعاً لتصعيد الموقف(٢٠) .

بيد أن أخكومتين البريطانية والفرنسية رفضتا كل الاقتراحات والتنازلات التي قدمها عبد الناصر: فللشكلة الرئيسية بالنسبة لها كانت من يحكم قناة السويس ، عبد الناصر أم الغرب . ومن ثم بدأت الحكومتان تخطعان سرأ لفن حملة عسكرية على مصر بالتعاون صع اسرائيل، في الوقت الذي كان عبد الناصر يتصور فيه أن استراتيجية قد نجحت فعلاً في منع المنوو البريطاني - الفرنسي . لذلك ، رفض أن يصلق أنباه الغزو البريطاني - الفرنسي بالتواطق مع أسرائيل - خلافاً لجساباته السابقة - الا بعد أن حدث الغزو فعلاً ، ورأى بعينيه الطائوات الم يطانية تقصف مطارات القاهرة .

## سابعاً: نتائج التحليل

يتفسح من التحليل السابق لقرار تأميم شركة قناة السويس ان القرار كنان وارداً في 
تفكير عبد الناصر قبل اعلانه بفترة طويلة ، وان تحدي بريطانينا والولايات المتحدة السافو 
لمشروعية نظام عبد الناصر في ١٩ تموز / يوليو ، كان هو الحافز الذي دفعه الى انخاذ القرار . 
كذلك ، فالقرار بدا متوافقاً مع الحافز ومع المقائد الاساسية لعبد الناصر ، وقيد اوضحت 
مقارنة عقائلة عبدالناصر والسادات حول المشكلة نفسها ان عقيدتها عن حساب المخاطرة 
السياسية كانت حاسمة في اختيار البديل . واخيراً ، فإن المعلومات التي اتيحت لعبدالناصر 
عن الاطراف الاخرى ، جاءت متسقة الى حد كبر في عقيدته حول امكانية قبول خاطرة 
عددة .

Stephene, Nasser: A Political Biography, pp. 207-213, and Nutting, Nasser, pp. 148-151. (Y+)

# الفَصَدِّلُ العَاشِّرِ ا**لقَ**َــَرَارُ السَّـُـورِيِّ حَمَّامِ ١٩٦١

ريما كان يوم 18 ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ هو اطول يوم في النابخ السياسي لجمال عبد الناصر . فأزمة العشرين ساعة التي بدأت في السادسة من صباح ذلك اليوم وانفهت عند منتصف الليل ، لم تلحق فقط ضربة قاصمة بحركة التحرر العمري ظهـرت ألـارهـا في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، ولكنها ايضاً اثرت تأثيراً سلبياً عل صحة عبد الناصر بشكــل لم يبراً منه حتى وفاته عام ١٩٧٠ .

بدأت الازمة في السادمة من صباح ٢٨ سبتمبر عام ١٩٦١ حيما قامت مجموصة من الضباط السوريين بانقلاب عسكري لفصل سوريا عن الجسمهورية القديمة المتحدة . وخسلال هذه الازمة اتخذ عبدالشاصر قراراً حاسماً بعدم استخدام القوة الحسكرية لاخماد الانقلاب السوري وقرك الامر للسوريين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم .

# اولاً : مقدمات الازمة

كان عبدالناصر اول رئيس دولة مصري يعترف بهوية معمر الحرية بوؤكدها في دستور الله النائلة وفرد كدها في دستور الدولة . وقد أسهم التأييد العربي لمصر ابان العدوان الشلائي في تصريز اقتناعه بأن المتحارن الوثيق مع البلدان المربية مسألة حيوية بالنسبة الأمن مصر . كلنك فلدتممور عبد الناصر ان الهدف العربي النهائي هو توحيد العرب . بيد انه تصور ايضاً أن هذا التوحيد سيتحقق فقط من خلال حملية تدرجية ـ وظيفية طويلة تنتهى بالوحدة السياسية .

ومن ثم ، فقد رفض عبدالناصر المطلب الذي تقدم به بعض الساسة المسوريين ابتسداء من عام ١٩٥٥ ، لتوحيد سورية ومصر . كانت وجهة نظر عبدالناصر أنه من الافضل المبدء بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري من خلال الاتفاقات الثنـائية ، او من خــلال جامعــة الدول العربية ، كخطوة تمهيدية نحو الوحدة(١٠) .

ابتداء من اواخر عام ١٩٥٧ ، بدأ الموقف السياسي في صوريا يتدهور بسرعة ، تتبجة تضاهم الصراع بين الاحزاب السياسية السورية ، والتدخل الاجنبي في شؤ ون سوريا . فحزب البعث كان يدافع عن العروية والاشتراكية ، بينا كان حزب الشعب يطالب بالوحدة مع العراق بتاييد من الغرب ، والحزب الشيوعي السوري بنادي بتوثيق الصلاقات مع الاتحاد السوفياتي ، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري شكري القوتلي محاول توثيق علاقاته مع السعوية . ولم تستطع اي من تلك القوى السياسية ان تحصل عل اغليبة برلمانية تمكنها من تتنب سياساتها ، عما ادى الى حالة من الفوضي السياسية . بالاضافة الى ذلك ، اكتشفت المخابرات السورية مؤامرة امريكية هدفها اقامة حكومة موالية للغرب في سوريا(١٢٪) .

ونتيجة لهذه التهديدات ، ولظهور عبد الناصر كقائد لحركة التحرر العربي ، جدد قدادة حزب البعث اقتراحهم لعبدالناصر بادماج سوريها ومصر تحت قيادته . بيمد ان عبدالناصر اوضح لهم ان مثل هذه الوحدة تحتاج الى فترة تمهيدية لا تقل عن خمس سنوات .

في شباط / فبرابر عام ١٩٥٨ ، حضر الى القاهرة وقد عسكري مكون من حوالى ٢٠ ضابطاً سورياً دون اختطار حكومتهم ، وذلك في محاولة اخيرة لاتفاع عبد الناصر بقبول الوحدة . وقد اوضح الفباط لعبد الناصر ان سوريا على حافة الفوضى السياسية ، وأن الحل الوحيد لانقاذها هو الوحدة مم مصر . وامام هذا الضغط قدم عبد الناصر مطلبين مقابل قبرل الموحدة هما حل الاحزاب السياسية السورية وابعاد الجيش عن السياسة . قبل الضباط السوريون ، وبعدهم كل القوى الوطنية السورية ، المطلبين ، ومن ثم اصبح المطريق مفتوحاً لتوحيد مصر وسوريا . وفي ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٥٨ وقعت في القاهرة اتفاقية تكوين المجمهورية المعربية المتحدة كدولة موحدة ، وانتخب عبدالناصر - بما يشبه الاجماع - رئيساً للدولة الجديدة .

قد لا يكون من المبالغة ان نقول ان الوحدة المصرية السورية بدأت في الأنهجار بمجرد اعلانها . فكل جيران سوريا ، والقوى الكبرى لم تتقبل فكرة الوحدة بين مصسر وسوريا ، ورأت فيها امتداداً غير مقبول لنفوذ عبدالناصر ، حتى ان النظام السعودي حاول منع اعلان الوحدة عن طريق رشوة بعض الضباط السوريين لتلدير انقلاب مضاد . اضف الى ذلك ، ان بعض سياسات عبد الناصر في سوريا ادت الى نفور كثير من القوى السياسية من قضية الوحدة . ومن تلك السياسات نذكر بالتحديد حل الاحزاب السياسية وادماجها في تنظيم

(1)

Anthony Nutling, Nasser (New York: Dutton, 1972), pp. 204-205.

<sup>(</sup>٢) الصدر تقسه ، ص ٢١١ .

فضفاض باسم ء الاتحاد القومي ٤ ، والاصلاح الزراعي والتأميم اللذان اضرا بمصالح البورجوازية السورية . كيا أن عارسات عبد الحكيم عامر وبجموعته العسكرية في سوريا ادت الى شعور كثير من الضباط السوريين بالغربة . وإذادت الامور سوءاً حينا عين عبدالناصر عبد الحميد السراح ، اقوى رجاله في سوريا ، نائباً له في القاهرة . وبذلك فقد عبدالناصر آخر قوة سياسية مؤينة له في سوريا .

من هنا ، كان المناخ العام في سوريا مهياً خلاوث انقىلاب عسكري . وسرعان ما استغل الخيش الاول استغلام المجيش الاول استغلام المجيش الاول السيودي الى شن انقلاب عسكري في ٢٨ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ هدف فك الوحدة المصرية السورية ٢٦.

قبل تحليل القرار الذي اتخذه عبدالناصر في مواجهة هـذا الموقف ، سنستعـرض عقائـد « النج الاجراقي » الناصري ذات الملاقة بعملية اتخاذ القرار .

# ثانياً : ( النهج الاجرائي ) الناصري

يمكن تحمديد اربح مجموعات من العقائد السياسية اثرت في قرار عبدالساصو بعمدم استعمال القوة لاخماد الانقلاب العسكري السوري ، وهي بالتحديد :

۱ م تفديره لاحتمالات ردود العدو على سياسات التساهـل والتشدد. فعبـدالناصر كان يعتقد ان العدو لن يتراجع الا اذا ووجه بسياسة صلبة متشددة ، كيا انـه سيحاول استخلال الموقف للحصول على مزايا جديدة اذا ووجه بسياسة متساهلة . ومن ثم، فعبدالناصر كان يصر على رفض التفاوض مع العدو الا من موقع القوة (عقـائد ٣٥ / ٢٩ من عقـائد الفترة الذائة ) .

٢ - رفضه للمساومة حول ما يعتبره الهدف الاقصى ، فعبدالنـاصر كـان يرفض مـا يسميه د انضاف الحلول » ، وبالذات اذا تعلقت تلك الحلول بالإهـداف القومية الاساسية . وكان يبني منطقه على اساس ان قبول د انصاف الحلول هـو بدايـة الطريق نحـو التراجع الكامـل » ( عقائمـد يبني منطقه على اساس ان قبول د انضاف الحلول هـو بدايـة الطريق نحـو التراجع الكامـل » ( عقائمـد مع ٥٠ ، ٥٠ من عقائد الفترة الثانية ) .

<sup>(</sup>٣) قامت السعودية بتعويل الانقلاب بينها اشرفت المخابرات الاردنية على عملية التنسيق . فعندما قابل عبدالنام الله عليه عبد النام الله عبد العام في كاتون الثاني / يناير عام ١٩٠٤ اثناء مؤتم الفعم العربي الاول ، سأله عبد الناصر : و على صحيح الك دفيد في مؤامرة الانقصال سبعة محلاين جنيه ، ورد الملك قائلاً : و طال عمرك ١٩ عمر لك عمر لك الميان وليس سبعة ملايين ، انظر : قواد مطر ، بعسراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين على ، ط لا يوبرون : دار القضايا ، ١٩٥٥ ) ، ص ١٩٠٠ .

٣ منهجه لتحقيق التكامل العوبي . ان احدى العقائد الاساسية في الوثائق الناصرية . وبالذات في الفترة السابقة على الانقلاب مباشرة .. كانت التأكيد على ان التكامل العربي همو عملية اختيارية تتطلب و اجماع القوى السياسية لأي بلد عربي يطلب الموحدة . ( العفيدة ٣ من عقائد الفترة الثانية ) .

٤ ـ اعتقاده في ضرورة تجنب استعمال القوة العسكرية في السلاقات العربية . فقد اصر عبدالناصر على ان الوحدة العربية يجب ان تتحقق بالطوق السلمية ، وعسدم اللجوه الى الفوة العسكرية في التعامل مم البلدان العربية ( عقيدة ٨١ من عقائد الفترة الثانية ) .

# ثالثاً: البدائل المتاحة

الواقع ان اندلاع ونجاح الانقلاب الانفصالي السوري بمثل حالة تحوذجية للدور السلمي لعبه النسق العقيدي لجمال عبدالناصر في تجاهل المعلومات المؤكدة عن الانقملاب التي جاءت قبل قيامه ، كها أنه مثال لانهيار خطوط الاتصال بين شتى اجزاء جهاز اتخاذ القرار في الفشرة الناصرية .

تلقى عبدالناصر ونائبه المشير عامر قبل الانقلاب ، معلومات مؤكدة ان هناك علامات تشير الى احتمال حدوث انقلاب في سوريا . بيد ان عبد الناصر كان واثقاً من تأييد الشعب السوري الى الحد الذي دفعه الى رفض تلك المعلومات (<sup>1)</sup> . كذلك فقد تلقى أمين شاكر ، مدير مكتب عبدالناصر سابقاً ، معلومات عن احتمال حدوث انقلاب . وقام امين شاكر بنقل المعلومات الى عامر في دمشق ، الذي رفض تلك المعلومات وطرده من مكتبه . إذاء ذلك قيام امين شاكر بنقل المعلومات الى عبد الناصر نفسه ، بيد ان عبد الناصر بدوره لم يصدق تلك المعلومات (<sup>1)</sup> .

كذلك تلقى عبد الحكيم عامر معلومات من شلائة مصادر غتلفة عن احتمال وتوقيت الانقلاب . فقد اطلعه احمد كامل في كانون الاول / ديسمبر عام 1909 ، قائد وحدة الدفاع الجوي في حلب آنثله على معلومات عن احتمال حدوث تحموك عسكري مضاد في سوريا . ولكن المشير عاصر رد عليه بأن تلك المعلومات هي نتيجة ارهاق نفسي ، ونقله كملحق عسكري في باكستان (٢٠) . كذلك فقد تلقى صدير مكتب الشير معلومات من مدير المباحث

Nutting, Nasser, p. 285. (\$)

 <sup>(</sup>٥) احمد حمروش ، قصمة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٣ : هبد الناصر والعرب ( بيمروت : المؤسسة العموبية للدراسات والنشر ، ١٩٧٦ ) ، ص ٨٠ .

 <sup>(</sup>١) حمروش ، قصة ثورة ٢٧ يوليو ، ج٤ : شهود ثورة يوليو ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٧ ) ، ص ٣٦ - ٧٧ .

الجنائية المسكرية ( تلقاها بدوره من ضابط صوري بعثي ) عن أن أنفلاباً عسكرياً قد مجدت في المستقبل القريب . بيد أن مدير مكتب المشير سخر من تلك المعلومات مؤكداً أن احداً لا يستطيع أن يتحرك في صوريا ضد عبد الناصر . واخيراً ، جاءت معلومات من العقيد الحمراوي ، مدير مكتب الاتصال المصري في دمشق، تفيد بأن هناك خطة لتحرك بعض الوحدات من معسكر قطئة للقبض عل عامر وفك الوحدة المصرية - السورية ( المنابق عامر وفف مقابلة العقبد المعزواي أصالاً ( ) . وغم كل هداء المعلومات ، فإن عبد الناصر صلح صدة نفسية عنفة حيثا علم بحدوث الانقلاب . وقد بلغ من عمق الصدمة أن مصوره الخاص يؤكد أنه شاهد الدموج ( ) في عيني عبدالناصر في ذلك اليوم ، كما وأن سكرتيره الخاص عبر عن قلقه الشديد لعلامات القلق النفسي الشديد التي سيطرت على عبد التاك اليوم ، كما وأن الناس في ذلك اليوم ( ) . وقد ادى كل ذلك ، الى اصابة عبدالناصر في ذلك اليوم ( ) . وقد ادى كل ذلك ، الى اصابة عبدالناصر بحرض السكر خلال

شكل رقم ( ۱۰ ) اتساق البدائل المتاحة قبل قرار الانفصال السوري مع العقائد الناصرية



 <sup>(</sup>٧) بلغت دقة تلك المعلومات حداً بجعلها صورة طبق الاصل من خطة الانقلاب .

 <sup>(</sup>A) حروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ،ج٣ : هبدالناصر والعرب ، ص ، ٨ - ٨ .
 (٩) حسن دياب ني : النصر ( القاهرة ) ، ( تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) ضياء الدين بيبرس ، الاسرار الشخصية لجمال عبدالناصر ( القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ ) ،

ص 14 - ۷۰ .

<sup>(</sup>١١) مطر ، بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل ، ص ٢٠١ .

في كل هذه الظروف ، فإننا نتوقع ان يزداد اعتماد عبدالناصر على عقائده السياسية كادوات مساعدة في عملية اتخاذ القرار . لكي نخير هذا الفرض ، فإننا سنستعرض البدائل التي كانت متاحة لعبدالناصر عندما علم بوقوع الانقلاب .

كانت هناك خمسة بدائل متاحة امام عبد الناصر (كها هو واضح في الشكل رقم ( ١٠ ـ ١ ) . ( ١ ) .

أ ـ قمع الانقلاب بالقوة العسكرية ، ومهما كان الثمن .

ب ـ الذهاب الى دمشق لاقناع الانقلابيين بالتراجع عن خططهم ، والتوصل الى حل وسط معهم .

ج ـ تأييد المقاومة السورية للانقلاب ، دون استعمال القوة العسكرية .

د ـ الترحيب بالانقلاب كتخفيف للعبء السوري على ج . ع . م .

من المؤكد أن البديل «أه كان متناقضاً مع العقياة «د» عن محطر استعمال القوة العسكرية في العلاقات العربية . فالقيام بأي عملية عسكرية لقمع الانفلاب كانت ستعني بالفضوورة استعمال القوة العسكرية ، وذلك بالنظر الى التأييد السريع الدي حظي به الانقلاب من بعض الوحدات العسكرية ألرئيسية في الجيش الاول . كذلك » فإن البديل ساة من مح تكلف » فإن البديل المنف الوي علاقة عداء ساة مع تكلف مصدا التعمل الوي علاقة عداء ساق مع معهم ، من اجل تدعيم مواقعهم ، كما أنه لم يكن مستعداً لقبول حلول وسط للتفاهم معهم ، من اجل تدعيم مواقعهم ، كما أنه لم يكن مستعداً لقبول حلول وسط معهم ، وبالمثل فإن البديل لم يكن متسقاً مع ولائه الكامل لقضية الوحدة العربية . فلو كان عبدالناصر قد قبل الانقلاب السوري بدون تحدي مشروعيته لكان ذلك قد ومو علولة تحدي عبدالناصر قد قبل الانقلابين بدون استممال القرة العسكرية فعلياً . ومن الواضح أن هذا البديل كان متسقاً الم دكير مع عقائلا « النج الاجوائي » الناصري .

## رابعاً: عملية اتخاذ القرار

وصلت اول انباء الانقلاب الانفصائي الى عبدالناصر في الساعة السادسة من صباح ٢٨ المول / سبتمبر عام ١٩٦١ . فقد اتصل به عبدالقادر حاتم ، وزيـر الارشاد القـومي أنئلز ، 
تليفرنياً من مطار القاهرة ، وأخبره انه يخشى ان يكون انقلاب قد وقع في سوريـا ، فقد كان 
عبد القادر حاتم في طريقه الى دمشق وعلم ان مطار دمشق قـد اغلق وان طائـرة الصباح التي 
تحمل الصحف المصرية الى سوريا قد عادت الى مطار القـاهرة . عـلى القور ادار عبـدالناصـر

مفتاح الراديـو ليستمع من اذاعـة دمشق الى البيان الاول في السـابعة صبــاحـاً معلنـاً التمـرد ضـــد :

و في الوقت الذي انبطت فيه الموسيقي العسكرية التقليذية في مثل هذه الناسبات من البراديو ، جلس عبد الناصر لمنذ دقاتق كرجل اصابت صدمة ، مسحوق بالفعرية المفاجئة ، الى حد عدم القدرة صلى الرد أو الاحساس بالإمانة والنفسب اللذان تليا هذه الفعرية ١٩٦٥.

بمجرد ان استعاد عبد الناصر جاشه ، توجه فوراً الى دار الاذاعة حيث أعطي خمطًا مباشراً مكّنه من ان يستمع الى راديو دمشق بوضوح ، ويتأكد من انباء الانقلاب . وبمد ذلك قام بنفسه بابلاغ الشعب المصري بأنباء الانقلاب ، واكد له انه ينوي ان يحافظ على السوحلة الاقليمية للجمهورية العربية المتحدة ، كها عبر عن قلقه لاحتمال اراقة الدعاء ، وانه سيحارل ان تقاداه .

وبعد أن أنتهى عبد الناصر من أذاعة بيانه ، توجه الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة حيث أمر بوضع المطيران والاسطول وقوات الصماعة والمظلات في حالة استعداد كامل . كذلك أمر اللواء على على عامر ، رئيس هيئة اركنان حرب القوات المسلحة ، بأن يجهز لارسال وحدات من المظلين الى مطار الضمير قوب دمشق ، على الا يرسل القوات فعلاً إلا بعد أن يتلقى تعليمات منه شخصياً . بعد فترة قصيرة ، علم عبدالناصر أن الانفصاليين قد استولوا على مطار الضمير ، ومن ثم غير موقع اسقاط المظلين الى مطار اللاذقية .

كان تقدير عبدالناصر انه اذا تم تأمين مطار اللاذقية ، واسقاط بعض وحدات المظلين فيه ، فإنه سيذهب بنفسه الى سوريا لمواجهة الانفصاليين . وقد بنى هذا التقدير على أساس ان وجوده في سوريا سيشعل المقاومة ضد حفنة الفباط الانفصاليين الذين شنوا الانفلاب . ولم يكن المقصود من العملية استعمال القرة العسكرية ضد الانفصاليين ، ولكن كان الهمدف مها رفع المورية للمقرى الشعبية وللعناصر العسكرية الموالية لدولة الوحدة . وقد كتب حبداللطيف البقدادي في مذكراته مؤكداً هذا الاستنتاج بقوله :

و كان المندف اساساً من ارسال قوات صدىرية مصرية الى سوريا هو معنوي ونفسائي ، وليس بغرض اللذخول في معركة عسكرية مع اللذخول في معركة عسكرية مع اللذخول في معركة عسكرية ما اللافقية ثم التقدم منها نحو حلب ثم دمش سيشجع كل الوحدات السورية المتاهضة للانفلاب والمترددة منها اليضاً أن التحول والتصدفي للانفصائين ، وإن الشعب السوري - مع وجود تلك القوة المصرية - سيشعس بالطفائية ورجا يدفعه هذا الى التحوك 1778 .

Nutting, Nasser, p. 287.

<sup>(</sup>١٣) عبداللطيف البندادي ، مدكرات عبد اللطيف البغدادي، ٢ج ( التناهرة : الكتب المصري (١٤ ) بداللطيف البندادي ، ١١٦ . الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ج٢ ، ص ١١٦ .

كذلك يؤكد هيكل ان القوات المصرية التي ارسلت الى اللاذقية كانت تحمل اوامر بعمدم البدء باطلاق النار، وان تقتصر مهمتها على مساعدة المقاومة السورية ضم الانفصالين(١٤) .

في حوالي الثانية عشرة ظهراً ، اتصل عبدالناصر بالادميرال كاظم زيتوتة ، قائد القاعدة البحرية في اللاذقية ، وامره بأن يتولى تأمين مطار الـلاذقية ويعـطى التمام بـللك . وبـالفعل اتصل كاظم زيتوتة بعبدالناصر بعد قليل واخطره ان المطار جاهز لاستقبال قــوات المظلمـين . في هذه اللحظة فقط، اصدر عبد الناصر الاوامر بارسال قوات المظلمين الى سوريا وتحريك ثلاث مدمرات الى ميناء اللاذقية (١٥) .

وبما عجل باتخاذ القرار حالمة الغموض الشديد التي نتجت عن اصدار الانفصاليين بيانهم التاسع في الساعة الواحدة ظهراً . فقد جاء في البيان : ان المثير عبد الحكيم عامر قد تفهم امور الجيش على حقيقتها ، واتخذ الاجراءات المناسبة لحلها ، وقد عادت الاسور العسكرية الى مجراها المطبيعي ، . وما جماء في البيان كمان يتنباقض مع بيانمات الانفصـاليـين الاولى . وقـد اعتقـد عبدالناصر ان هذا البيان ربما يعبر عن ضعف مركز الانفصاليين ، وربما يشكـل خدعـة يريـد منها الانفصاليون ان يكسبوا الوقت لكي يدعموا مواقعهم . . وبناء عليه ، اتصل عبد الناصر بعبد الحكيم عامر في دمشق وطلب منه الا يساوم مع الانفصاليين ، وقال له : و اذا كانوا جادين حقاً ، اطلب ملهم ان يعودوا اولاً الى تكناتهم ، وإلا فلن تعود تملك معهم شيئاً . اي بيان ستصدره الآن سيخدمهم ، لا تـدعهم يكررون ممـك ما فعلنـاه نحن مع الملك فـاروق . لا تخف ولا تساوم ، ونحن الآن نحرك قواتنا ع(١٦) .

في السابعة مساء ، اذاع عبدالناصر بياناً اكند فيه انه لن يقبل المساومة او انصاف الحلول مع الانفصاليين ، لأن والنضال عندما تدخل اليه المساومات يفقد كـل قداسة فيه ، ولا يمكن ان نساوم على عروبتناء . كان الغرض من البيان تقوية الروح المعنوية للقوات الموالية لدولة الوحمدة خاصة بعد ان علم عبدالناصر ان المشير عبد الحكيم عامر قد غادر دمشق فعملًا في طريقه الى القاهرة في الساعة الخامسة والنصف مساء.

بيد ان الامور ازدادت تدهوراً في سوريا ، بمـا لم يسمح بتنفيـذ الخطة التي رسمهـا عبد الناصر . ففي العاشرة مساء اعلن راديو حلب ان القوات المدرعة واللجنة التنفيلية للاتحاد القومي في المدينة قد انضموا الى الانفصاليين . وبعد قليل اوقفت القاعدة البحرية في اللاذقية كل اتصالاتها مع القاهوة . وعند منتصف الليل اعلنت اللافقية تأييدها للانقلاب .

<sup>(</sup>١٤) مطر ، بصراحة من عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل ، ص ١٤٦ . (١٥) البغدادي ، المصدر نقسه ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>١٦) بيبرس، الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر، ص ١٥.

والواقع أن بيبان اللاذقية أدى إلى تغير الصدورة العامة للمدوقف كلية . فمنذ هذه المعاد اللاذقية ان تحارب اللحظة ، يجب على قوات المظلين - التي كانت في طريقها فعلاً إلى مطار اللاذقية - ان تحارب لكي تهبط في المطار ، أذا فالقرة الصدكرية مستمعمل ، أذا كان أملدف مو القضاء على الانقلاب ، وهو ما يتناقض تماماً مع ما نعرفه عن « النبج الاجرائي » الناصري . وبالفعل ، اصدر عبدالناصر إوامره بايقاف العملية بأسرها . فصدت الاوامر للقوات التي نزلت في مطار اللاذقية فعلاً بأن تسلم نفسها لقائد قاعدة اللاذقية ، وان تتفادى اطلاق النار الا للدفاع عن النفس م كذلك صدرت التعليمات للمدموات الشلاث بالعمودة الى الاسكندرية ولقوات الملائل الإلى لم تهبط بعد في اللاذقية بالعودة الى القاهرة .

بعد ان اعطى عبدالناصر هذه الاوامر الى اللواء على عامر ، جلس في مكتبه ، في حالة شديدة من الاضطراب النفسي ، يستمع الى الشنبائم والاهانبات التي توجعه اليه شخصياً من راديو حلب ، وقد بلغ من فداحة تلك الاهانات ان كمال الدين حسين لم يتحمل سماعها ، وتصرف بمفرده آمراً اللواء محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية ، بأن يقصف عسطة اذاعة حلب بالقنابل ، وحينها علم عبدالناصر بتلك الاوامر سارع بالفائها ، ويروي محمود الجبار ، مدير مكتب الرئيس ، ان الحوار التالي دار بين جال عبدالناصر وكمال الدين حسين :

وحسين ; هل انت موافق على ان تستمر هذه الوقاحة والشتائم من تلك المحطة ؟

عبد الناصر : وهل ترى انت ان تقطع الى الابد ما بيننا وبين الشعب السوري؟ ان اذاعة حلب تقع وسط المساكن . هل تريد هماً بيننا وبين السوريين ٢٥/٧٤ .

في الثانية من صباح ٢٩ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ ، عقد عبدالناصر اجتماعاً خاصاً مع الوزراء السوريين . وفي هذا الاجتماع طالب الوزراء باستعمال الشوة العسكرية لاخماد الانقلاب بأي ثمن . بيد أن عبد الناصر رفض هذا للطلب ، واكد لهم أن العملية ستبدو كها لو كانت غزواً عسكرياً لسوريا ، كها أنها ستولد روح الكراهية لذى السوريين .

في السادسة من مساه ۲۹ ايلول / سبتمبر صام ۱۹۹۱ اللهى عبدالناصدر خطاباً جاهبرياً ، اوضح فيه ان الهدف من العملية العسكرية كان همو رفع المروح المعنوية للقوات السورية الموالية للوحدة ، وانه قدد الغى العملية بعد ان ايقن ان الدم العربي سيراق اذا استمرت العملية . وذكر عبد الناصر الجماهير بأنه في عام ۱۹۵۸ كان يرى ضرورة عدم اتمام الوحدة الا بعد فترة تمهداية لا تقل عن خس صنوات .

<sup>(</sup>١٧) للصدر نفسه ، ص ٧٠ . وفي تفصيلات الحجج التي ساقها عبدالناصر لتبرير قرار الغاء العملية المسكرية ، انظر : همد حسين هيكل ، ما الملي جرى في سوريا؟ و (الفاهرة : الدار الدوسة ، ١٩٩٢) ، ص ٨٠ ـ ١١ ، ومسلاح نصر ، حيد الناصر وتجربة الموحدة (بيروت : [د.ن.]، ١٩١٧) ، ص ١٣٥٠

وفي ٥ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٦ ، اعلن رسمياً قراره بـأن يدع ســوريا تختــار طريقها بنفسها .

ما هي النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل:

اولاً : إن الانقلاب الانفصالي بما صاحبه من تضارب في المعلومات او اضطراب نفسي قد خلق موقفاً جعل من العقائد السياسية الاداة الوحيدة لاتخاذ القرار .

ثانياً: انه خلال ازمة العشرين ساعة ، تصرف عبدالناصر بشكل يتوافق مع عقائده السامية كيا حددها و النهج الاجرائي ، وبالدات عقائده المتعلقة بالتعامل مع الصدو ، ويناسج تحقيق الوحدة العربية المبني على الاجماع والاختيار ، وتفادي استعمال القوة العسكرية في العلائات العربية . الواقع ان وجود هذه العقائد في النسق العقيدي الناصري ، جعل من المستحيل على عبدالناصر ان يتصور امكانية استعمال القوة العسكرية لسحق الانقلاب الانفصالي .

# الفَصَّل الحادي عَسَر قرارات الازمة العَرسَةِ -الاسرائبلية عَام ١٩٦٧

ربما كانت الازمة العربية - الاصرائيلية التي نشبت في الاصبوع الشالث من ايار / مبايو عام ۱۹۲۷ ، أعنف الازمات الدولية التي شهدتها مصر الناصرية ، صواء بالنسبة لمسار الازمة او بالنظر الى نتائجها على الصراع العربي - الاسرائيلي . فيا-بلما في ١٤ ايار / مبايوكمحاولة محدودة لردع هجوم اسرائيل على صوريا ، تطور الى حرب شاملة هزت القيادة الناصرية عمل بلستريات كافة . وخدلال هذه الازمة التي بدأت في ١٤ ايار / مايو وانتهت في حزيران /

القرار الأول : تعبئة القوات المصرية في سيناء في ١٣ أيار / مايو .

القرار الثاني : سحب قوات الطوارىء الدولية من منطقة الحدود مع اسرائيل ١٦ إبار / مايو .

القرار الثالث: اغماق خليج العقبة اسام السفن الاسراليلية والتي تحمل بضائح استراتيجية لاسرائيل في ٢٢ ايار / مايو .

القرار الرابع : عدم البدء بالضربة العسكرية الأولى في ٢٥ ايار / مايو .

## اولاً: مقدمات الازمة

قد لا يكون من المبالغة ان نـذكر ان بـلـور الازمة العربية ـ الاصـرائيلية التي نشبت في ايار / حزيـران (مايـو ـ يونيـو) عام ١٩٦٧ قـد زرعت فور الانفصـال السوري . فقـد شن الانفصـاليون ، بـالتعاون مـع اكرم حـوراني ـ نائب عبـد الناصـر اشناء الـوحـدة ـ حملة عـلى عبدالناصـر متهـمين ايا، بالتواطق مع الولايات المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل .

تصاعد الحلاف بين سوريا ومصر الى حد انعقاد دورة خاصة لمجلس جامعة الدول الحربية في شتورا لمناقشة الحلاف. و في هذه الدورة شنت سوريا والاردن هجوماً على عبدالنـاصر ونـددتا بوجود قوات الطوارىء الدولية في سيناء ، في الوقت الذي يتحدث فيه عبدالنــاصر عن تحسرير فلسطن .

تصاعدت الحملة السورية بعد فشل عاولة الوحدة الثلاثية بين سوريا والعراق تحت حكم حزب البعث وبين مصر عام ١٩٦٣ ، وازداد هذا التصاعد بعد وصول امين الحافظ الى السلطة في سوريا . ورد عبدالناصر بدوره متهاً الاردن والسعودية بالتواطؤ مع امسرائيل ، ونظام البحث السوري-ينثل، بالفشل في صياغة استراتيجية لتحرير فلسطين .

ولكي يتفقف من حدة هذه الحصلات المتبادلة ، دعا عبدالناصد في كانون الاول / 
ديسمبر عام ١٩٦٣ الى عقد مؤتمر قمة عربي لدراسة قضية منع اسبرائيل من تحويل مياه نهر 
الاردن . وبالفعل عقلت ثلاثة مؤتمرات قمة في القاهرة والاسكندرية والدار البيضاء . وفي 
هذه لمؤتمرات اوضح عبد الناصر أنه لن يهاجم اسبرائيل الا أغ تحركت اسبرائيل لاحتلال 
اراض عربية جديدة . بيد أن استمرار الخلاف مع حكومة البحث السبورية حول قضية 
التحرير العلجل لفلسطين ، ومع الحكومتين الاردنية والسعوبية حول مشكلتي البعن ، ودهر 
الاردن في عمليات تحويل مياه نهر الاردن ، كل ذلك ادى الى تخلي عبدالناصر عن مؤتمرات 
القمة . ومن ثم عادت و الحرب العربية الباردة عاعف ما تكون من جديد .

في ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٦٦، وصلت الى السلطة في سوريا حكومة بعثية جديدة برئاسة نورالدين الاتاسي . وتبنت الحكومة الراديكالية الجديدة شعار حرب التحريب الشعبية كما ساندت العمليات الفدائية التي شنتها منظمة وفتح » الفلسطينية ضد اسرائيل . وقد ادى ذلك ، الى جانب انتهاكات اسرائيل للمنطقة المنزوعة السلاح على الحدود السورية ، الى تصاعد الاشتباكات المسلحة بين سوريا واسرائيل .

بالاضافة الى ذلك ، تلقى عبد الناصر معلومات عن طريق السفير المصري في بووكسل تؤكد ان مندوب الولايات المتحدة في احد الاجتماعات السرية لحلف الاطلنطي، قد اكد ان يلاده قد يشست من احتمالات التفاهم مع عبدالناصر ، وانها تعمل بالتصاون مع اسرائيل وتركيا لاسقاطه(۱) . وقد جاءت هذه المعلومات في الوقت نفسه الملي اذيعت فيه الانباء عن صفقة الطاشرات الامريكية لاسرائيل . ومن ثم ، بدأ عبدالناصر يشك في وجود مؤامرة المريكية - المرتبية لاسقاطه على غراد المؤامرة البريطانية - الفرنسية ـ الاسوائيلية عمام . ١٩٥٩

وفي تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٦ ، وقع عبدالناصر اتفاق دفاع مشترك مع حكومة البعث السورية . وقد قدر عبدالناصر ان الاتفاق سيمكنه من التأثير على ممــارسات الحكــومة السورية ، حتى لا ينفجر الموقف على الحدود المصرية ـ السورية . ولكنــه كان واضحـــاً في ان الاتفاق لا يعني انه سيتدخل تلقائياً في اي صدام سوري ــ اسرائيل. (٣) .

ولم تكد تمضي تسعة ايام على توقيع الاتفاق ، حتى قامت اسرائيل بشن هجموم على قرية السموع في الضفة الغربية ، انتقاماً من غارة فدائية داخل اسرائيل . وقعد بادر النظام الاردني باتهام عبدالناصر بالتخاذل امام اسرائيل سواء بعدم مساعدة الاردن او يترك اسرائيل تستعمل خليج العقبة . وتجدت هذه الانهامات في اعقاب المعركة الجوية بين سوريا واسرائيل في نيسان / ابريل عام ١٩٩٧، .

وابتداء من اوائل ابار / مابو ، بدأ قادة اسرائيل في التهديد بشن هجوم شمامل عمل سوريا لاسقاط النظام الحاكم في دهشق . ازاء ذلك قدمت سوريا مذكرة الى الامم المتحدة تلقب نظيم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المن

بيد انه قبل ان نحلل عملية اتخاذ القرار ، فإننا سنلقي نظرة سريصة على عقائد النهج الاجرائي الناصري قبل اندلاع الازمة .

# ثانياً : ﴿ النهج الاجرائي ﴾ الناصري

يمكن تحديد ست مجموعات من العقائد السياسية التي أثرت في عملية اتخاذ القرار اثنــاء ازمة ايار ــــــــران / مايو ـــ يونيو عام ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٣) في هذا الوقت ، لم يكن عبدالناصر يتوقع اي صدام صكري مع اسرائيل في المستقبل القريب . ولم عام ١٩٦٦ ، تحول كثير من الصائم الحريبة المصرية الى الانتاج الذي ، كما تم تخفيض الميزانية المسكرية المسكرية المسكرية المشاهرة : والذا بالمناجرة : الشاهرة : والذا من المسكرية المعربية ، من المعربية مع الدور السادات ، و الحيابية صحفية مع الدور السادات ، و الحياوات ، (١/ تتشرين الاول / تكوير ١٩٧٧) . وبذكر الفريق سرغى أن عبد الناصر المنطوع عام ١٩٦٣ الناء فيارته لليمن . أنه لا يتوي دخول اي مواجهة صحكرية مع اسرائيل طلبا ظلت بعض قواته في البمن ، انظر : روز البوسف التاسمة الميزين الأول / تكوير ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في تقصيل الوقائع التي سبقت الازمة ، انظر : صلاح العقاد ، مأسلة يوتيو ١٩٦٧ : حصّائق وتحمليل (١/ القاهر : مثكية الانجار للصرية ، ١٩٤٧ ) ، ص ١٥٤ - ١٨١ ، ٣٠٧ - ٢٧٩ .

١ ـ تصبور عبدالناصر للعداء الامريكي ، وللمداقة العضبوية بين الولايات المتحدة واسرائيل . وقد ازداد هذا التصور رسوحاً في فترة الشهور السنة السابقة لـالازمة ، حيث رأى عبدالناصر ان الولايات المتحدة تقوم الثورة المضادة في العالم ضمد حركات التحرر ، ورأى نفسه مستهدفاً بمؤامرة امريكية ـ اسرائيلية نلعب فيها اسرائيل دوراً مركزياً ( العقائد ١١ ، ٣٠ من عقائد المرحلة الثانية ) .

٧ ـ تقديره للمنهج الاسرائيل في حساب المخاطرة السياسية . فرغم صورته السلبية عن اسرائيل ، فإن عبد الناصر كان يعتقد ان اسرائيل غير قادرة على المخاطرة ، كها أنها لن تقدم على خاطرة سياسية مع العرب الا اذا ضمنت التأييد الكامل لدولة اخرى ، وضمنت عدم المراجهة المباشرة مع العرب ( العقيدتان ٧٧ ، ٢٨ من عقائد المرحلة الثانية ) .

٣- منهجه في تحقيق الاهداف العربية ازاء اسرائيل ، فقد اعتقد عبد الناصر ان تحرير فلسطين لن يتحقق الا بعد بناء وطن عربي متحرر وموحد ، وبعد ازالة الاستعمار والرجمية من المنطقة العربية . كها تصور ان بناء الوطن العربي بهذا الشكل هو عملية تدريجية ، تاريخية طويلة ، ( العقيمة 17 من عقائد المرحلة الثانية ) .

\$ \_ استراتيجيته الدفاعية \_ الردعية ازاه اسرائيل . فقد تصور عبد الناصر ان اسرائيل لن تتراجع الا اذا واجهت موقفاً عربياً صلباً ، ومن ثم تبنى استراتيجية دفاعية \_ ردعية ، هدافها الرئيسي منع اسرائيل من التوسع الافليمي (العقائد ٣٥ ، ٢٦ ، ٢٦ من عقائد المرحلة الثانية ) .

 منهجه في حساب وضبط المخاطرة السياسية . فعبدالناصر كان يرفض قبول مخاطرات سياسية في ميمدان الصراع المربي ـ الاسرائيل ( العقيدتان ٣٧ ، ٧٧ من عضائد المرحلة الثانة ).

٣ - تصبوره حول ضرورة تجنب المبادرة باستعمال الشوة العسكرية في الصراع العربي الاسرائيل ( العقائد ٨٣ - ٨٣ من عقائد المرحلة الثانية ) .

وقد عبر عبدالناصر عن معظم هذه العقائد في ثلاث وثائق مهمة في الفترة السابقة عل الازمة . الوثيقة الاولى هي خطابه في عبد الوحدة ، في ٢٧ شباط / قبراير عام ١٩٦٧ ، وفيه اعاد تأكيد منهجه التدريجي - التاريخي لتحرير فلسطين واستراتيجيته الردعية ازاء اسرائيل ، اما الوثيقة اثنائية ، فهي خطابه في عيد العمال في اول ايار / مايو . في هدا الخطاب اكد عبدالناصر ان القوى الاستعمارية واسرائيل لن يغفروا له ثوريته ودفاعه عن حركات التحرر الوطني ، وأنهم يشنون حرباً لا معارفي . وكان عبد الناصر واضحاً في اصراره على ردع التهديدات الاسرائيلية لسوريا . في الوثيقة الثانية ، وهي رسالة الى اتحاد الطلبة العرب في بريعانيا في ١٤ ايار أمايو ، اكد ان و الفورة العربية ، تمواجه مؤ اسرة استعمارية تنظاها اسرائيل والرجعية العربية .

# ثالثاً : عملية اتخاذ القرار

اذا كان حبدالناصر قد تلقى معلومات سورية \_ سونياتية عن وجود حضود اسرائيلية على الحسود السورية، فإنه تلقى إيضاً معلومات اخرى تنفي وجود هذه الحشود . فقد اخبره المعروق أول عمد فوزي \_ رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة آشلو ـ بعد ان قمام بزيارة سويعة لسوريا ، انه لا توجد حضود اسرائيلية . وفي الوقت نفسه ، فيان تصريحات الفادة الاسرائيلين ، والانتقادات العربية ( الاردنية ـ السعودية بالذات ) لعبدالناصر ، دفعته الى عاولة اتخاذ قرار يردع من خلاله التهديد الاسرائيلي .

في هذا الموقف ، كان عبد الناصر امام بديلين : الاول ، هو ترك اسرائيل تنفط المنطقط السوري الحليف ، والثاني ، هو القيام بعمل محدود من شأنه تخفيف الضغط الامرائيلي على سوريا ، واسكات الانتقادات العربية المتكررة . ومن المؤكد ان البديل الاول كان متناقضاً مع عقيدته عن ضرورة ردع اسرائيل وعن انتهاز اسرائيل لفرصة التراخي العربي كان متناقضاً مع مقيدته عن ضرورة ردع اسرائيل د فيان هذا المبديل كان من شأنه جلب سخرية النظم العربية ، وسائنظ من نتباقص المعلومات التي تقاها عبدالناصر بي الوقت المدي تهده المسائن المعربة التقاها عبدالناصر بي الى تجربة المعربة على يبين المسائن المعربة الموردة . وفي سمال والى الموردة عنها محدودة . وفي سمال المعربة على المعربة عنها المعدال مسائنا من المعالمات التي تقاها عبدالناصر به بالمخد خطوة عبدالناصر تفكيره على اساس ان واسال الحدود للمعربة المواتيل ون النقصود منها المعربة للمواتيل وطن العالمية ما المواتيل وطن العالمية ما المواتيل وطن العالمية ما تواسل وحيود المعدود سيخيف اسرائيل دون ان تمدم الموجود المعربية على ودن ان تمدم الموجود عالم المعربة على المعالى والمواتيل وطن القاولية الموجود المعدود سيخيف اسرائيل دون ان تمدم الموجود المعربية على المعالى والموجودة من المعربة على المعالى ودن ان تمدم المعربة من المعربة على المعالى ودن ان تمدم الموجود المعربة على المعالى والموجودة المعربة الموجودة المعربة المواتيل هوزات الطواري، الدولية ما تزال موجودة المعربة على المعربة الموجودة المعربة الموجودة الموجودة المعربة الموجودة المعربة الموجودة الموجودة المعربة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة

وفي ١٦ ايار / مايو ، طلبت مصر سحب قدوات الطوارى، التابعة للـلامم المتحدة من منطقة الحدود المصرية ـ الاسرائيلة . بيد أن الطلب لم يشمل القوات الموجودة في خزة وشرم الشيخ ، كما أنه لم يقصد سحب القوات نهائياً من مصر ، وإنما تجمعه في خان يونس ورفع . بيد أنه عندما اصر يوثانت ، الامين العام للامم المتحدة، على إيقاء القوات كما هي او سحبها كلياً وبنائياً ، لم يجد عبدالناصر مقراً من طلب سحب القوات كلياً وبنائياً ، وبالفعل استجاب مثانت غلة الطلب (°).

والواقع ان قبراري النبيثة وسحب قبوات الطوارىء كنانا متوافقين تماماً مع المعاشد الاساسية لحيد الناصر . وعجم دارسو هذه الفترة أن القرارين تباثرا الى حد كبير بتصبور

<sup>(</sup>٤) المصدر نقسه ، ص ٣٧٣ .

Indar Jlt Filkhye, The Sinai Blunder (New Delhi: Oxford; IBH Publishing, 1978), pp. 51-62.

عبدالناصر للمؤ امرة الامريكية \_ الاسرائيلية ويمنهجه في حساب المخاطرة السياسية(١) .

وقمد عبر عبدالناصر عن الطبيعة الردعية المحدودة لقراري التعبشة وسحب قـوات الطوارىء ، في حديثه الى ابراهيم ماخوس، وزير خارجية سوريا آنتلي ، بقوله :

و إننا يحمد قواتنا في سيناء اردنا ان نقرم بمظاهرة كبيرة، ولكي يكون من هده المظاهرة رسالة لاسمرائيل تجملها تفكر مرة ثانية . ولكني ارجوكم التم في سوريا ان تضبطوا اعصابكم ، ولا تدفعوا الاصور الى نقطة 
الحظر . انفي لا اريد ان اقفل باب التراجع وراء اسرائيل . اريدهم ان بتراجعوا بهدو، ولا اريد ان اجعل هذه 
المعلمة صعبة عليهم . فعن الحظر في اوقات الإزاعات ان تغلق باب التراجع اذا لم تكن تريد المصدام الفوري 
ممه . خطبي الان ان أشرك قرات الطواري، في شرم الشبخ وخرة . لقد طلبنا سحبهم من الحظ المواقع بين 
وظايا ، و روفع ، لفتح خط المواجه اسام تخلنا ، لو اردننا ذلك . لكن خروجهم من و شرم الشيخ ، سوك 
يؤدي الى تعقيدات كثيرة ، ثم ان خروجهم من قطاع غزة ليس في صالحنا . . . اريدكم في دمشق ان تعرفوا ان 
الموقف دفقق ، وعلينا ان نعالجه باعصاب باردة . وإنا اطلب منكم ان تساعدوني بالامتناع عن اي عميل 
استغزازي في هذه الظروف الساعدة ، (؟)

واضيح اذاً من حديث عبد الناصر الى ابراهيم ماخوس ان الهدف الاساسي كمان ردع اسرائيل ومنتها من الهجوم على سوريا ، وانه كان حريصاً على عمدم تصعيد الازمة والسماح لاسوائيل بالتراجع (^).

بيد أن عبدالناصر اتخذ في ٢٧ ايار / مايو قراراً جديداً باغلاق خليج العقبة امام السفن الاسرائيلية ، واصام السفن التي تحمل بضائع استراتيجية لاسرائيل . ومن المؤكد أن هذا القرار كان ينتقض مع بعض العقائد الناصرية الاساسية . فعبد الناصر كان يعلم ان اغلاق الحليج يمثل غاطرة كبيرة ، كما قال في خطاب التنجي في ٩ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ . كما أنه تلقى معلومات من المخابرات العامة أن مثل هذه الخطوة ستدفي حتماً المواجهة العسكرية مع اسرائيل . فاسرائيل حكما قدرت المخابرات العامة ستقوم باحدى الخطوات التالية ، فالم تم الحديث الخطوات العامة ستقوم باحدى الخطوات العامة على مع اسرائيل . والسن هجرم كاسح على

Robert Henry Stephene, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), (1) p. 436, and Nadav Sairan, From War to War: The Arab-Israell Confrontation, 1948-1967 (New York: Pagasue, 1969), p. 285.

 <sup>(</sup>٧) محمد حسنين هيكل ، لهمر . . . لا لعبد النناصر : الحملة ضد جمال هيد الناصر ما وراءها ؟
 ( الكويت : دار السياسة ، ١٩٧٧ ) ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>A) يروي السيد حسن ابراهيم تالب رئيس الجمهورية في الفترة الناصرية ، انه خلال ازمة ايار / مايو. حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ اخبره عبد الناصر ، 2 انفي لن احارب ، وان الذي يأتي بعدي هو الذي سيأخذكم الى تل إيب ٤ ، انظر : حسن ابراهيم في : روز اليوسف ، ( ١٤ نيسان / ابريل ١٩٧٧ ) .

القوات المصرية في سيناء<sup>(4)</sup> . وفي الوقت نفسه قدمت المخابـرات الحربيـة معلومات تفيـد ان اسرائيل لن تجور على الهجوم في حالة اغلاق الخليج<sup>(-1)</sup> .

كان من المتوقع من عبدالناصر- في هذه الظروف. ان يتجنب اتخاذ اي قرار ينطوي على خاطرة سياسية كبيرة . بيد أنه في ٢٢ ايار / مايو استدعى اللجنة التنفيذية العليا لملاتحالا الاشتراكي في منزله واقترح اضلاق الخليج . وافق اعضاء اللجنة بالاجماع- باستثناء محصد صدفي سليمان ، رئيس الوزراء آنئيز- الذي اوضح أن الاقتصاد المصري قد لا يتحمل غاطر هذا القراراتا . ويؤكد شمس بدان ، وزيس الحربية آنئيز ، ان عبد الناصر لم يستشر الموليات قبل أغذة القراراتا) ، كما يؤكد صلاح نصر ان عبدالناصر لم يستشر المخابرات المائمة لو بجلس الذناع الوطيق قبل إغذا القراراتا) .

من الواضح اذاً أن القرار كان قرار عبدالناصر . ولنا ان نتسامل ، لما اتخذ عبدالناصر . هدا القرار رخم حلمه بمخاطره الجسيمة ؟ ويكاد يجمع الدارسون على ان الانتقاد الاردني - السعودي والبعثي كان هو العامل الحاسم في اتخاذ القرار . يؤكد صلاح نصر ان هدف عبدالناصر كان اسكات الاجامات السعودية - الاردنية بأنه قد سمح لاسرائيل بالحصول على مكاسب نتيجة حرب عام ١٩٥٦/١٩٠١ . كذلك كتب اسحاق رابين ، رئيس هيئة اركان حرب القوات الاسرائيلية أنثل ، ان عبد الناصر لم يكن يهدف الى الدخول في حرب في ايبار عزيزاً / مايو ـ يونيو عام ١٩٦٧ ، ولكنه أراد فقط وان يكت الانتفادات العربية ، وان يتوي عرب ورؤوفي العالم العربية ، وان يتوي

بالاضافة الى ذلك ، فقد اعتقد عبد الناصر ان قواته المسلحة تستطبع ان تخوض معركة دفاعية مع اسرائيل . وكان عبد الناصر يعلم ان قواته المسلحة قد لا تكون قادرة على اجتياح اسرائيل ، ولكتها على الاقل ، تستطيع ان تصمد عند خط المضايق وتلحق خسائر فادحة باسرائيل . فإذا بدأت اسرائيل بالهجوم ، وصمدت القوات المصرية ، فإن المحصلة النهائية ستطار نصراً عربياً .

وقد تأكد هذا الاعتقاد في ذهن عبدالناصر في ضبوء المعلومات التي تلقاها من قيادات القوات المسلحة عن قدارات الجيش المصري . فقد تلقى تقارير من المخابرات الحربية ان

(10)

 <sup>(</sup>٩) صلاح نصر ، همالاء الحيانة واحاديث الافك (بيروت : [د.ن.]، ١٩٧٧ ) ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>١٠) محمد قوزي ، و شهادة على حرب يونيو ، و الاخبار ( القاهرة ) ، ١٥ / ٦ / ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>١١) انور السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي ( القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ص

<sup>. 440</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) شمس بلران ، في: الحوادث ، (۲ ايلول / سيتمبر ۱۹۷۷ ) ، ص ۱۹ - ۲۳ . (۱۳) نصر ، حملاء اخيالة واحاديث الاقك ، ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>١٤) الصدر نفسه ، ص ١٠١ ،

Isaac Rabin, «Nesser Wanted Gains without War,» vol. 20 (1977), p.65.

الفسرية الجدوية الاسرائيلية الاولى لن تدمر اكثر من ٢٠ بالمائة من السلاح الجدوي المصري ٢٠٠ . كما تلقى تأكيدات من المشير عامر اثناء اجتماع اللجنة التنفيلية العليا في ٢٧ ايار / مايو - بأن القوات المصرية قادرة على دخول المسركة (٢٧٠) . وقد عبر عبدالناصر عن مركزية مذين العماملين في اتخاذ قرار اخلاق الخليج في خطاب القماء امام وقد اتحاد العمال العرب في 10 بيار / مايو . في هذا الخطاب اشار الى الانتقادات العربية لسياسته السابقة ازاء خليج العقبة ، وإلى المعلومات التي تلقاها من القوات المسلحة عن قدرتها عل خوض حرب دفاعية .

بيد أننا ينبغي الا نلغي تـأثير العقائد الناصرية ايضاً في اتخناذ قرار اغملاق الخليج . فالواقع ان الحفظاً في تقدير الموقف كان في ذاته جزءاً من طبيعة العقائد الناصرية ، ويـاللـات العقائد المناصرية . فكما رأينا في تحليل المغائد عبداناصر في الفرة الثانية ، كان عبد الناصر يعتقد ان اسرائيل لن تقدم عـل اتخاذ عالم المخاناص في الفرة الثانية ، كان عبد الناصر يعتقد ان اسرائيل لن تقدم عـل الخلق . وفي غاطرة كبيرة ، وانها لن تغمل ذلك الا اذا فاصمت تأييد دولة كبرى واصدة عـل الاقل . وفي الفوت نفسه ، قدر عبد الناصر ان الولايات المتحدة ـ الحليف الرئيسي لاسرائيل ـ ن تكون تكون قادرة على مساحدة اسرائيل في تلك المخاطرة (١٨٠٨) . وقد ساحدت خبرة حـرب عام ١٩٥٦ ، على تاكيد هذا التقدير في ذهن عبدالناصر . فقد تصدور ان اسوائيل لن تكون التجرية ، الا المؤلف فنسها . ومن المهم ان نلاحظ انه في خطابه الذي اعلن فيـه اغلاق الخليج ، اشار عبدالناصر الى خبرة حرب عام ١٩٥٦ ، والى اعتقاده بأن اسرائيل لن تجمرؤ على محمر .

وقد لحقص اتنوني ناتينغ هذا التقدير بناء على حديثه مع عبدالناصر قبل نشوب الحوب في ٥ حزيران / يونيو ، بقوله : د لقد تين لي بوضوح من مناقشة طوبلة اجويتها معه قبل ساعات من اندلاع حوب الابام السنة ، انه كان بعيش في مناخ عام ١٩٥٦ . ولهذا ، فقد كان مقتماً أن الاسرائيلين ليسوا مستعدين للخول الحرب على جبهتين بمفردهم ، على الاقل بسبب تخوفهم من السلاح الجوي المصدي . ولهذا ايضاً ، فقد اعتقد انه ما لم يساندهم الغرب في المحركة ، على الاقل بتوفير غطاء جوي ، كما فعلت بريطانيا في حوب السوس ، فإنه سيكون قادراً على افشال خططهم باظهار ان مصر ستحارب إلى جانب سوريا ع(١٩٠ ) .

<sup>(</sup>١٦) بدران ، في : الحوادث ، ( ٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>١٧) السادات ، البحث عن الذات : قصة حياتي ، ص٧٤٧ . يقول محمود رياض ، وزير خارجية مصر الذي السادة للحرب ، ويضيف ان النظير عامر التصداد القوات المسلحة للحرب ، ويضيف ان الشير عامر قد الناصر المسلحة للحرب ، ويضيف ان الشير عامر قد اكت الع المسلحة بالمساورة المقال المسلحة بالمساورة المسلحة بالمساورة المسلحة عن السلام عن السادم عن السادم عن السادم المسلحة المسلحة عن السادم المسلحة المسلحة عن السادم المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة عن السادم عن السادم المسلحة المسلحة عن السادم عن السادم المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة المسلحة

<sup>(</sup>١٨) نصر ، عملاء الحيانة واحاديث الافك ، ص ١٠١ .

Nutting, Nusser, p. 398. (19)

ومن ثم يمكن تتبع صوء التقدير الى 1 النجج الاجرائي 1 الناصري ذاته ، ذلك ان تحليله لمتهج اسرائيل في حساب المخاطرة ، قاده الى ان يتخل ، تحت الضغط العربي ، عن منهجه الحذر في قبول المخاطرة باغلاق خليج العقبة . نتيجة لتقديره لعدم قدرة اسرائيل على الدخول في مخاطرة كبيرة ، فقد قدر انها لن تكون في مركز يسمح لها باستعمال القوة العسكريمة قبل مرور ستة شهور على الاقل(٢٠)

ومن ثم ، فقد تصور انه يستطيع ان يستفل و فترة التفاط الانقساس ، هذه ، لشن حملة سياسية لمنع تصعيد الازمة يقدم من خلالها مجموعة من التنازلات المحدودة ، وإنه بجرور الوقت فإن احتمال نشوب الحرب صيقل الى حد كبير<sup>(٣)</sup> .

وسالفعل ، بعداً عبد الناصر على الفدور في احتواء الازمة ، وتقديم مجموعة من التناؤلات ، كان اول تنازل مو اتفاقه مع يؤثانت في ٢٤ ايار / مايو، بمنضى هذا الاتفاق ، واقت عبد الناصل ما تحقيد مدا المخليج ، كيا عقد عبد الناصر على المحتوات المخلوج ، كيا تحقيد مصر عن تغييش سفن الدول الاخرى المنتجة الى اسرائيل . وقد واقق عبد الناصر على تحقيد الموقف بشرط ان توافق اسرائيل بدورها على الاجراء نفسه . بيد انه لم ينتظر موافقة تحقيد الموافقة بشرط ان توافق اسرائيل بالمحلوب تفتيش السفن غير الاسرائيلية واصد تغييش السفن غير الاسرائيلية تحتيد المحلوب المختود المحسوبة والاسرائيلية بناسب المختود المحسرية والاسرائيلية من مواقعها ، واقترح احالة مسالة مرود السفن الاسرائيلية في خليج المفقبة ألى محكمة المعدل المورية . ويدكر شمس بدران ، ان عبد الناصر اخطره قبل سفره الى موسكو - اي مفر بدران . بان يخطر السوفيات انه اذا حاولت السفن الاسرائيلية المرود في الخليج ، فإن القوات بدران . بان يخطر السوفيات انه اذا حاولت السفن الاسرائيلية المرود في الخليج ، فإن القوات المحمهورية ما لم واشعل النباحث مع الرئيس جونسون حول احتواء الازمة .

اتساقاً مع هذا المنطق ، انخذ عبدالناصر قراره الرابع في ٢٥ ايار / مايـو ، بعدم البـدء بالضربة العسكرية . ففي مساه هذا اليوم ، حضر عبد الناصر مؤتمراً عسكرياً عقده المشـير لقادة فروع القوات المسلحة وكبار القادة . وفي المؤتمر اقترح المشـير فكرة الخـطة التعرضيـة

 <sup>(</sup>٣٠) عبداللطيف البدادي ، صذكوات عبد اللطيف البغدادي ، ٢ج ( القاهرة : الكتب للصري الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ج٢ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲۱) يؤكد صالح نصر ( انظر : حسنين كروم ، صباح نصر : الاسطورة والمأسطة ( الفاهرة : مكتبة كمال بالدين ، ۱۹۷۹ ) ، من هام ، وصعاب حسنين ميكل ، انظر : ميكرا ، لعمر . . . لا لعبد الناصر : الحمل المناصر : عال عبد الناصر الحراص ، الاحظ ضد جمال عبد الناصر المروقف . لاحظ الشناب المشاهد بين هذه الحسابات وتلك بعد قرار تأسيم شركة قالة السريس .

<sup>(</sup>۲۲) هيكل ، المصدر نقسه ، ص ۸۰ - ۸۱ .

<sup>(</sup>٢٣) بدران ، في: الحوادث، ( ٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ ) .

الهادقة الى عزل منطقة ابلات والاستياداء عليها . بيند ان عبد الناصر اعترض على هذه المخطة ، ويروي المخطة ، ويروي المخطة ، ويروي المخطة ، ويروي الفريق مرتجى، قائد جبهة سيناء في ذلك الوقت ، ان عبد الناصر ، قال في هذا الاجتماع الفريق مرتجى، قائد عبه اسرائيل نحو قواتنا الجوية ويجب ان نستعد لها . ولما أبندى قائد المقالة المجاهزة ويجب ان نستعد لها . ولما أبندى قائد المقالة المجاهزة والمجب المناسبة بان لا نكون المجاهزة على المحادثة ، فرد عبد الناصر وإننا اتخذنا قراراً سياسياً بان لا نكون البلادي بالفرب ، وعليم امتو تفادى ضرية المدوالالي (37) .

وفي اوائل حزيران / يونيو ، بدأ عبد الناصر يدرك ان الموقف قد تغير ، وان احتمالات الحرب ربما اصبحت مؤكدة . فقد حدث تغير وزاري في اسرائيل أى بحوشى ديان ومناحيم بيغير نال عجلس الوزواء . بيد ان عبدالناصر لم يغير قرار الاستاع عن الفرية الأولى ، واكذ ذلك في اجتماع عسكري عقد في القيادة العامة للقوات المسلحة في ٢ حزيران / يونيب . وفي هذا الاجتماع اكد ان احتمالات الحرب زادت من ٨٠ بالمائة الى ١٠٠ بالمائية ، وان اسرائيل ستبدأ بالهجوم علال ثلاثة ايمام ، كيا ان الهجوم الاسرائيلي سيبدأ بالفرية الجوية . ومرة المرفق على اساس المتانيج السابية المدولية ، وبرا هذا الوفض على اساس المتانيج السابية المدولية ، وبرالذات بالنسبة للولايات المتنصبة المولايات بالنسبة للولايات

والواقع أن التحليل السالف لمجموعة القرارات التي إغذلت اثناء الازمة العربية ما الاسرائيلية عام ١٩٦٧ يقودنا إلى نتيجة مهمة تتعلق بوزن المقالد السياسية في القرار السياسي . فينها كنانت قرارات التبيئة ، وصحب قرارات الطوارى، والامتناع عن شن الضرية الاولى، متسقة مع المقائد الناصرية . الا أن قرار حصار الحليج لم يكن متسقا تماماً تماماً مع تلك المقائد . فالضغوط الازية من النظام العربي ، أجبرته على التخلي عن منهجه الحلو . وقد ساعد على ذلك المعلومة ، بالأضافة الى متعلم ملخاطرة القوات المسلحة ، بالأضافة الى سوء التغدير الكامن في عقائده عن استعداد اسرائيل لتحمل المخاطرة السياسية .

(٢٤) عبد المحسن مرتحى كامل ( الفريق ) ، الفريق مرتجى يروي الحقائق ، قائد جبهة سيشاء في الحرب ١٩٦٧ ( بيروت : الوطن العربي ، [د. ت. ] . ) ، ص ٧٩ ـ ٨ .

<sup>(</sup>۳۵) فوزي ، د شهادة على حرب يونيو ، ٤ وانور السادات ، د يوميات حوب اكتربير ، ٤ ميايو ( القاهرة ) ، (ه تشرين الأول / اكتربر ١٩٨٨ ) .

# خاتمة

ما هي النتائج التي يمكن أن نستخلصها من تحليـل النسق العقيدي لجمـال عبدالنــاصر ولسياسته الخارجية ؟

يؤكد تحليل العقائد الناصرية صحة الفرضية الاسناسية للمنظور المعرفي – العقيدي . وتؤكد هذه الفرضية أن الفرد ينزع د يوعي أو بدون وعي – الى تطوير مجموعة من العقائد التي تمكنه من التعامل مع البيئة بفهم المعلومات الآتية منها ، ومن أنخاذ القرار . ويثبت التحليل اللذي قدمناه في هذا الكتاب أن عبد الناصر قد طور مجموعة من العقائد ، وإن هذه العقائد . كيا يفترض المنظور المعرفي - كانت تشكل نسقاً متكاملاً من العقائد ثما يسمح بتصور نموذج للعقائد . الناصرية .

يمكن القول أن نموذج المقائد الناصرية يناسس على مجموعين عدودتين من المقائد ، ولكنها مترابطنان وقمثلان موقماً مركزياً من النسق العقيدي العام . أولى هذه المجموعات تحدد طبيعة النوجه الفلسفي لجد الناصر: تصور صراعي للعالم السياسي هو للملاتوبات الاجتماعية والاقليمية والمعالمة كافة ، منظور تاريخي حتمي للحياة السياسية مصحوب بميل ألى اختبار الاهداف القصوى وأسراتيجية المروعية الزامهم مصحوبة بشوابط امان ادائية كتنفيل الندرجية في النبج ، وتأخير السلوك ، وتجب المخاطرة السياسية . فاختيار عبد الناصر الاهداف قصوى كان مرتبطأ ارتباطأ عكسياً باستراتيجية تحقيق الاهداف . وكلها أمعن عبد الناصر في تعظيم من المقائد في النسي المعرف وجوداً تأنياً ترابطياً ، بحيث أن كل مجموعة كنات تقوم بوظية موازنة المجموعة الاخترى المقائد في المحدوث المحدوث المتوافقة المحدوث المتوافقة المحدوث الكنابات المجلسة المحادودة في كثير من الكتابات المحليلة المحادودة في كثير من الكتابات المحادية المحادودة في كثير من الكتابات

النتيجة الثانية هي ان النموذج العقيدي الناصري لم يكن مجرد مجموعة عشوائية من العقائد، ولكنه يشكل ونستًا، يتميز بمجموعة من الخصائص البنيانية الاساسية، يمكن ان نحدد منها ست خصائص بالتحديد:

١ ـ ان هذا النسق قد تطور زمنياً من مجرد نسق بسيط يتضمن مجموعة محدودة من العقائد الى
 نسق مركب اكثر ثراء وتمايزاً. فقد ازداد عدد العقائد السياسية ، كيا ازدادت درجمة التماين في
 التمبير عنها ، وان كان ذلك يصلـق حتى نكسة عام ١٩٦٧ بالتحديد .

٢ - اتسم النسق العقيدي الناصري بوجود مجموعة مركزية من العقائد في قلب النسق تحدد جوهره وطبيعته. هذه المجموعة بالتحديد هي العقائد المتعلقة بالعدو، الاستراتيجية السياسية ، التغاؤ ل السياسية ، التغاؤ السياسية ، التغاؤ السياسية ، المتازر الاهداف ، تبنوية الحياة السياسية ، ومن الهم ان تنذكر ان هداه العقائد لم تتسم فقط بالمركزية طوال فترة اداه النسق العقيدي الناصري ( وحتى عام 1937 ) ، وإنما اتسمت ايضاً باستمرار القوة النسبية لمركزيتها ، كيا انه من المهم ان تنذكر ان صورة العدو كانت تخلل اكثر العقائد مركزية في النسق العقيدي باستنداد المترة الاولى النسق العقيدي باستئداد المترة الاولى .

٣- إن النسق العقيدي الناصري انسم بالاستقرار . فمضمون العقائد السياسية لم يتغير كثيراً من بداية تكوينه الى نهايته . وكانت اكثر العقائد استقراراً تلك المتعلقة بطبيعة الصدو (اسرائيل) ، طبيعة العالم السياسي ، طبيعة النظام الدولي ، التفاؤ ل السياسي، تنبئية الحياة السياسية ، واختيار الاهداف .

٤ - النسق العقيدي الناصري اتسم بدرجة كبيرة من الاتساق المعرفي بين اجزائه . بيد انه تضمن من ناحية اخرى تناقضاً بين بعض تلك العقائد ، ومن اشكال التناقض هـــــــــ ، ذلك التناقض بين صورته السلبية للعدو واختياره اهداف قصوي ـ وبين التمسك بالتدرجية والحذر ، ورفض المخاطرة ، أو استعمال القوة العسكرية ، وذلك التناقض بين تصوره للعـداء الاصيل الذي تكنه اسرائيل للعرب وبين تصوره لاحجام اسرائيل عن تحمل مخاطرات سياسية فيتعاملها مع العرب. التناقض الاول ربما كان مسؤولًا عن عدم فهم الكثيرين للتحليل السياسي الناصري ، وبالذات فيها يتعلق بالصراع العربي ـ الاسرائيلي ، اذ كيف يتسنى لفرد يرى ان العدو يمثل خطراً داهماً ويختار اقصى الاهداف المتاحة في الموقف السياسي ، ان يكون حدراً الى هذا الحد في التعامل مع هذا العدو ، او في تنفيذ تلك الاهداف ؛ ويوضح التحليل الذي قدمناه ان خبرة التعامل مع العدو في اوائل الخمسينات ، والمنظور التاريخي للسياسة هما اللذان انتجا الصورة السلبية للعدو ، والاعتقاد في اختيار الاهداف القصوى ( لأنها تتمشى مع السياق العام للتاريخ) ، وفي الوقت نفسه فإن الحذر الشديد في تطبيق الاهداف\_ وبالذات ازاء العدو\_ كان بمثابة ألَّية لضبط المخاطر المباشرة الناشئة عن تبنى تلك الصور والاهداف . ومن ثم فالاتساق هنا كان واتساقاً نفسياً ، اكثر منه واتساقاً منطقياً ، كما يخبرنا علم النفس الاجتماعي . بيد ان التناقض الثاني كان أكثر خطورة ، ومن المؤكد انه كان مسؤولًا عن الخطأ في حساب البـدائل عند اصدار قرار اغلاق خليج العقبة في ايار /مايو عام ١٩٦٧.

هـ انه نسق عقيدي يتسم بالترابط بين شتى اجزائه ، صواء على المستوى السكوني او المستوى الحكوني او المستوى الحركي . فعل المستوى السكوني ، لاحظنا وجود ثلاث مجموعات متشابكة من العقائد ، كل ان كلاً منها يرتبط أشد الارتباط بالمجموعات الاخرى . كلك ) ، اوضح التحليل ان تغير اي من عقائد النسق المعقائدي كان يستج آثاراً ممينة في عقائد النسق الاخرى . فقد لاحظنا مثلاً ان تزايد التعبير عن المفهوم المصراعي للعالم السياسي يصحبه تزايد في التعبير عن التغير على المعالمة السياسي ، وعن ضرورة التجيار مداف قصيدي ، مع تناقص في قوة الانتناع بجددي القوة العسكرية .

ومن ثم ، فإن النسق العقيدي النـاصري تضمن خمسة محاور اسـاســـة : هي المحــور الفلســـــي ، محــور العدو ، المحــور الادائي / الفلســــي / محــور الاســــراتيجية السـياســــة ، والمحــور الدولي ، وهـــي في مجموعها تشكل جوهر النـــوذج الناصري للنــــــق العقيدي .

٣- ان النسق العقيدي الناصري كان نسقاً مركباً يتضمن مجموعة من الانساق العقيدية الفرية ، هذه الانساق الفرية ، نسق العدو الفرية ، التي يتعامل كل نسق منها مع قضية محددة . هذه الانساق الفرعية هي : نسق العدو النسبة المخارجية المامة . تفاوتت هذه الانساق الفرعية في درجة البساطة والتركيب وفي درجة الساطة والتركيب وفي درجة النسبة المدورة للمدورة النسبة المدورة النسبة المدورة النسبة والمدورة النسبة السبطة والتركيب ولي درجة المدورة النسبة المدورة المدورة النسبة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المداورة الداخلي كان يتسم بالبساطة والتشدد ، بينها اتسم النسق العدورة التركيب والتوسط .

النتيجة الرابعة التي يمكن أن نستخلصها تتعلق بمصداقية الوثائق الناصرية في الكثف عن عقائد عبدالناصر . فعن خلال مجموعة من الاختبارات الاحصائية ، توصلنا الى نتيجة مهمة وهي ان التعبير عن العقائد في وثائق عبد الناصر ، لم يختلف من وثيقة الى اخرى او من جمهور الى آخر ، خلافاً لما تتصوره يعض الفراءات التقليدية لتلك الوثائق .

التنبجة الخامسة تتعلق بطبيعة نظام اتخاذ القرار في الفترة الناصرية . فرغم الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في صنع قرارات السياسة الداخلية ، الا انها صرفت عن التدخيل في قرارات السياسة الخارجية . وفي غيرة دور المؤسسات ، اصبح عبد الناصر هو المصائح الرئيسي \_ إن لم يكن الرحيد . لقرارات السياسة الخارجية . كذلك اتسمت عملية اتخاذ القرار لهذا بسيطرة نموذجي و الاختيار الرئياسي ٤، و التعزيز الإيجابي ٤ من مجموعة اتخاذ القرار لهذا الاختيار . وقد هيأت تلك الحقيقة المسرح لتعظيم دور الحسابات الكامنة في النسق العقيدي الناصري في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية .

النتيجة الاخيرة تتعلق بحدود التأثير الذي تمارسه العقائد السياسية للقائد على عملية اتخذة الغرار ، وبالذات في مجال السياسة الخارجية ، فعلم السياسة الحارجية من عملية تتسم بعدم البغن الحارجية من عملية تتسم بعدم البغن الحكومات وتضاربها ، عدوية القدرة على التأثير . ومن ثم ، فإن عقائد القائد السياسي تغدو هي المعيار الرئيسي للاختيار . وبالفعل ، فقد وجدنا ان تعامل عبدالناصر مع قضايا السياسة الحارجية كان مصحوباً بتعير عن العقائد السياسية الحارجية تتضمت الداخلية . وقد السياسية ، الحرار من التمير عن تلك العقائد عند التعامل مع قضايا السياسة الداخلية ، وقد المقائد السياسية ، بينا تصل النسية المماثلة من المقائد السياسية المائلة في جال السياسة الداخلية الى الم بالله الله المثالد السياسية المنافذ المنافذ المناسياسية المنافذ المناسيات المنافذ المناسيات المناطقة المناسيات المناسيات المناسيات المناسيات المناسيات ، بينا تصل النسبة المماثلة في جال السياسة الداخلية الى 14 بالمائة .

وقد اوضح تحليل بعض قرارات السياسة الخارجية في الفترة الناصرية ، ان الحسابات السياسية التي بنيت على تلك القرارات متوافقة الى حد كبير مع مضمون الحسابات السياسية الكاتمة في المقالد السياسية لمحبد الناصر . بيد ان قرار اغلاق خليج المقبة في ايار / مابو عام الكاتمة في المشتق الناصري ، الا ١٩٦٧ أو ان كان قد نتج الى حد ما عن سوه التقدير الكامن في النسي العربي ، فقد كانت تلك أنه قد تأثر بالى الحد الذي و المقدول العربي ، فقد كانت تلك المفخوط المبيئة الاتبقية من منبجه الحلم في العربي ، فقد كانت تلك والوقع ان هده الخليد الذي نقدة الى التخلي من منبجه الحلم في التعامل مع اسرائيل نسقة المقيدي ) في السياسة الحارجية . فمن المؤكد ان هذا اللور اكثر تعقيداً من التسيط الثنائي الذي يعز المناظرة التراجية حول دور القائد السياسي . فالدو الله عي الظروف التي يصبح كان القائد السياسي عليه الموالد التي تعظم من دور القائد السياسي من الحد المجالات التي تعظم من دور القائد السياسي ، كيا ان ظروف الأرجة الالزوية من شاخها أن تزيد من تعظيم هذا الدور .

# الملحق : وَشَائِق تَحليل المضون

#### ١ - الاعمال الكاملة

تصريحات الرئيس جال عبد الناصر . القاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.ع.

مجموعة خطب وتصريحات وبيانات أفرليس جمال عبد الناصر . الفاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت. ؟]. ج/ : ٣٣ يوليو ١٩٥٧ ـ يناير ١٩٥٨ ؛ ج/ : فيراير ١٩٥٨ ـ يناير ١٩٥٠ ؛ ج/ : فيراير ١٩٦٠ ـ يناير ١٩٦٧ ؛ ج ؛ : فيراير ١٩٦٧ ـ يونيو ١٩٦٤ ، وج ٥ : يوليو ١٩٦١ ـ يونيو ١٩٦٦ .

وثالق الرئيس هيد الناصر : عطب ، احاديث ، تصريحات . القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ۱۹۷۳ . ج 1 : يناير ۱۹۹۷ ـ ديسمبر ۱۹۹۸ ، و ج۲ : يناير ۱۹۹۹ ـ سبتمبر ۱۹۷۰ .

### ٢ \_ الكتب والمقالات

فلسفة الثورة . القاهرة: وزارة الأرشاد القومي ، ١٩٥٤ .

الميثاق : قلمه الرئيس جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للقوى الشمبية يوم ٢١ مايو ١٩٦٧ . القاهرة : الاتحاد الاشتراكي العربي ، ١٩٦٣ .

و البوبيا درلة شقيقة ، ع مقدمة كتاب : امين شاكر ، صعيد العريان ومصطفى امين . اضواء على الحيشة . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٧ . ص ه - ٨ . ( اخترانا لك ، ٢ )

« الاستعمار الوان . ٩ مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العربان ومصطفى امين . جنوب الربقيا : جنة البيض وجحيم الملوتين . القاهرة : دار المارف ، ١٩٥٤ . ص ٤ - ١٠ .

و تركيا الشقيقة ، ي مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العربان ومحمد مصطفى عطا . تركيا والسياسسة

- العربية : من خلفاء آل عثمان الى خلفاء اناتورك . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٥ . ص ٥ ـ ٨ . ( اخترنا لك ، ٢٠ )
- ر ثورة شعب . ٤ التحرير ( ادارة الشؤ ون العامة للقوات المسلحة المصرية ) : ٣١ كانون الاول / ديسمبر ١٩٥٧ . ص ٤ ـ ه .
- و شمال افريقيا بلادنا . » مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد المعريان ومصطفى امين . شمال افريقيا بين الماضى والحاضر والمستقبل . القاهرة : دار المعارف . ص ۞ ــ ٩ . (اخترنا لك ، ٨ )
- و الشيوعية . ؛ مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العريان وعلي أدهم . حقيقة الشيوعية . القاهرة : ادارة كتب سياسية ، ١٩٥٩ . ص٣-\$ . (كتب سياسية ، ٧ )
  - و كيف دبرنا هذا الانقلاب . و التحرير : 10 تشرين الاول / اكتوبر ١٩٥٢ . ص ١٠.١٠ .
- و مصر كمصدر اشعاع حضاري للعالم . يم مقدمة كتاب: حسين مؤنس . مصر ورسالتها القاهرة : دار المعارف . ص ٥ - ٨ . ( اخترنا لك ، ٥٥ )
- مقدمة كتاب : انور السادات . اسرار الثورة المصرية : بواعثها الخفية واسبابها المسيكولوجية . القاهرة : دار الهلال ، ١٩٥٧ . ص ٨ ــ ١١ .
  - مقدمة كتاب : محمد عطا . المدعوة الاسلامية . القاهرة : دار المعارف . ( اخترنا لك )

«The Egyptian Revolution.» Foreign Affairs: Vol. 33, no. 2, January 1955. pp. 199-211.

#### ٣ \_ المحادثات الخاصة

د تسجيلات دقيقة لاسرار اوثق واخطر علاقة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . z صباح الخير : ١٠ شباط / نبراير ١٩٧٧ .

### ٤ ـ المذكرات واليوميات

The Truth about the Palestine War. Calro: Al-Tahrir Press, 1956.

#### ٥ ـ الاجتماعات

- عاضر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية ، ٢٩ نوفمبر ٤ ديسمبر ١٩٦١ ،١٤ في :
   التخطيط الثوري للمستقبل . القاهرة : محافظة القاهرة ، المعلاقات العامة .
  - محاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، مارس ـ ابريل ١٩٦٣ . القاهرة : مؤسسة الاهرام ، ١٩٦٣ .
- و عاضر اجتماعات الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي ، ٢٤ ديسمبر ١٩٦٤ ـ ١١ مايو ١٩٦٠ . ٤ في : وفعت السعيد : اوراق تاصرية في ملف سري للغاية . القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ . ص ٢٠ ـ ٨٢ . .
- و مناقشات جال عبد الناصر مع اعضاء اللجنة المنتفيذية في الامائة العامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم
   السياسي . > الطليعة ( الفاهرة ) : السنة ١ ، العدد ٣ ، اذار / مارس ١٩٦٥ . ص ٩ ٢٦ .

- و المحاضر السرية لمناقشات عبد الناصر مع امناه المكاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة والجيزة ، ج 1 : ٧ / ٣ / ١٩٦٣ . و 2 : ٧ / ٣ / ١٩٦٦ . و 2 : جمال عبد الناصر . التنظيم والحركة : المحاضرات الحاصرات الحاصة بالتنظيم الطليعي . بيروت : [د.ن.، د.ت.]. ص ٢٧ ـ ٧٥ و ٥٩ ـ ٩٦ على التوالي .
- حديث جمال عبد الناصر التنظيمي في المؤتمر الاول لاعضاء المكاتب التنفيذية في المحافظات عن اسلوب
   المحمل في الاتحاد الاشتراكي . ، الطليمة: السنة ٧ ، العدد ٧ ، شباط / فبراير ١٩٦٦. ص ١١ ١٨٠.
- من محاضر اجتماعات عبد الناصر المربية والدولية، ١٩٦٧ ١٩٧٠ . بيروت : مؤسسة الابحاث العربية ، ١٩٧٩ .
- و المحاضر السرية لاجتماع الرؤ ساء العرب قبيل وفاة عبد الناصر .؛ في : موسى صبري . وثالق حرب اكتوبر . القاهرة : الكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥ . ص ١٩٣ - ١٩٨ .
- و محاضر مناقشات عبد الناصر مع المبعوثين المصريين ، ١٩٧٠ . » في : السميد . اوراق تأصرية في ملف سرى للغاية . ص ٨٥ ـ ١٠٤ .

### ٣ \_ الاحاديث الصحفية والخطب

- و حديث صحفي . ، التحرير : ٢٨ كانون الثاني / يناير ١٩٥٣ . ص ٤ .
- و مقابلة صحفية مع وكالة الانباء المصرية. ٤ الاهرام: ٢٦ / ٢ / ١٩٥٢ .
  - و حديث صحفي . ٤ التحرير : ٢٧ نيسان / ابريل ١٩٥٣ . ص ٧ .
- « حديث الى صحيفة بوريا البوجوسلافية . ٤ الجمهورية : ١ / ١ / ١ معيفة
- و حديث الى مندوب صحيفة صدى لبنان . والتحرير : ٧٧ شباط / قبراير ١٩٥٥.
  - و حديث الى مجلة نيوزويك . ي الاهرام : ٣٣ / ٥ / ١٩٥٥ .
    - و مقابلة مع الجارديان ، الأهرام : ٢٠ / ٧ / ١٩٦٦ .
    - و تعطاب في الحوامدية . ٤ الاهرام : ٢٧ / ٣ / ١٩٥٣ .
- و خطاب اعلان تأميم قناة السويس ، ٢٦ / ٧ / ١٩٥٦ ، الأهرام : ٧٧ / ٧ / ١٩٥٦ .
- و تنطاب عبد الناصر الى الملك حسين في سبتمبر ١٩٦٦ .، في : شباب اليوم ورجال الغد . القاهرة : عافظة القاهرة ، مطابع الشعب ١٩٦٦ .
  - و خطاب في جعية الصداقة العربية السوفيينية في موسكو . ٤ الاهرام : ٣٠ / ٨ / ١٩٦٥ .
    - و خطاب في الطلبة العرب في موسكو . ، الاهرام : ٣٠ / ٨ / ١٩٦٥ .
- د خطاب في مؤتمر الفمة العربي الثالث ، الدار البيضاء ، ١٣ / ٩ / ١٩٦٥ ، بوصفه رئيسًا للمؤتمر . . . الاهرام : ١٤ / ٩ / ١٩٦٥ .
- و خطاب في العيد الرابع عشر للثورة المصرية ، القاهرة ، ٢٢ / ٧ / ١٩٦٦ .، الاهرام : ٢٣ / ٧ /

- . 1977
- و كلمة في الاجتماع السنوي لاساتلة جامعة الاسكندرية . ٤ الاهرام : ٢٨ / ٧ / ١٩٦٦ .
- و كلمة في افتتاح مؤتمر المبموثين للدراسة في الخارج ، الاسكندرية ، ٦ / ٨ / ١٩٦٦ . : الاهرام : ٧ / ٨ / ١٩٩٦ .
- و منافشة مع المبعوثين للدراسة في الحارج ، الاسكندرية ٣ ، ٧ / ٨ / ١٩٦٦ . ، الاهرام : ٨ ، ٩ / ٨ /١٩٩٦ .
- و رسالة انى مؤتمر منظمة الطلبة العرب الخامس عشر في الولايات المتحدة وكندا . ٤ الاهرام : ١ / ٩ / ١ .
  - و خطاب في دار السلام بمناسبة زيارة تنزانيا . ، الأهرام : ٢٢ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - وخطاب في زنزبار ، ع الأهرام : ٢٥ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - و خطاب في دار السلام . ٤ الأهرام : ٢٧ / ٩ / ١٩٦٦ .
  - د خطاب امام الجمعية الوطنية في تنزانيا ، ٢٧ / ٩ / ١٩٦٣ . الأهرام : ٢٨ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - « خطاب في نيودلمي بمناسبة زيارة الهند . » الأهرام : ٢١ / ١٠ / ١٩٦٦ .
      - « مؤتمر صحفي في نيودلمي . » الاهرام : ٢٥ / ١٠ / ١٩٦٢ .
- «كلمة في الحفل الذي اقامتـه له منظمة التفسامن الآسيوي ــ الافــريقي في نيودلهي ، ٢٦ / ١٠ / ١٩٦٦ . الاهرام : ٧٧ / ١٠ / ١٩٩٦ .
  - و خطاب في اجتماع جماهيري في نيودقي . ٤ الاهرام : ٧٧ / ١٠ / ١٩٦٦ .
    - و خطاب بمناسبة انتهاء زيارة الهند ، الأهرام : ٧٧ / ١٠ / ١٩٦٦ .
      - و خطاب في اديس ابابا . ﴾ الأهرام : ٧ / ١١ / ١٩٦٦ .
  - : خطاب بمناسبة زيارة الرئيس التشيكي للقاهرة . » الاهرام : ١٤ / ١١ / ١٩٦٦ .
  - و خطاب عناسبة زيارة الرئيس البلغاري للقاهرة . ٤ الأهرام : ٢١ / ١١ / ١٩٦٦ .
- « خطاب في مجلس الامة بمناسبة افتتاح دورته الرابعة ، القاهرة ، ٢٤ / ١١ / ١٩٦٦ . ، الاهرام : ٢٥ / ١١ / ١٩٦٦ .
- ه خطاب بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري هواري بومدين للقاهرة ، ٢٨ / ١١ / ١٩٦٦ .. الاهمرام : ٢٩ / ١١ / ١٩٦٣ .
- « خطاب في الجلسة الخاصة لمجلس الامة التي عقدها للترحيب بالرئيس الجزائري هــواري بومــدين ، القاهرة ، ٣٥ / ١١ / ١٩٦٦ . ٤ الاهرام : ١ / ١٧ / ١٩٦٦ .

و خطف بمناسبة الذكرى الماشرة لعيد النصر ، ١٣ / ٣٧ ، ١٥ الأهرام : ١٤ (١٣ / ١٣ / ١٣ / ١٣ ). رسالة الى الملك حسين في ٢ / ٧ / ١٩٦٧ ، ع في : Peter Snow. Hussein: A Biography. Washington, D.C.: Luce, 1972. pp. 191-192.

### المكراجع

#### ١ - العربية

كتب

امام ، عبدالله . ملف عبد الناصر : مذبحة القضاة . القاهرة : : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ .

 ... الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصري. تقديم ضياء الدين داود. يبروت: مطبعة الوطن العربي ، [د.ت.].

بحيري ، محمد ابو زيد , المناصرية , القاهرة ; مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٠ .

البشري ، طارق . الديمقراطية والناصرية . القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ .

البغدادي ، عبد اللطيف . مذكرات عبد اللطيف البغدادي . القناهرة : المكتب المصنوي الحديث ، 14۷۷ . ٣ج .

بلال ، عبدالله . تأملات في الناصرية : ثورة انسانية خالدة . القناهرة : مكتبة الانجلو المصريبة . ١٩٧٠ .

ـــ ، هبد الناصر والجماهير . القاهرة : [د.ن. ، د.ت.].

بيبرس ، ضياء الدين . الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ .

... فتحي رضبوان يروي لضياء الدين بيبرس اسرار حكومة يوليو ـ مع دراسة شاملة بعنوان هوامش
 على لعبة المذكرات . الفاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٦ .

ــــ . هوامش على قصة محمد حسنين هيكل . بيروت : المكتبة العصرية ، ١٩٧٥ .

البيطار ، نديم . فحو الارتباط بمصر الناصرية او طويق الوحدة العربية . بيروت : دار الطليعة ، ١٩٧٣ .

جوهر ؛ سامي . الصامتون يمكلمون : عبد الناصر ومليحة الاخوان . ط ٧ . الاسكندرية : الكتب للصري الحديث ، ١٩٧٦ .

- حداد، سمير. المبررات الناريخية للعقيدة الناصرية. بيروت: لجنة العمل التعليمي النـاصري في دار المعلمين والمعلمات، ١٩٧٣.
  - الحديدي ، صلاح الدين . شاهد على حرب ٦٧ . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٤ .
- حروش ، احمد . قصمة ثورة ٢٣ يوليو . ج١ : مصر والمسكريون ؛ ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ؛ ج٣ : عبد الناصر والعرب وج٤ : شهود ثورة يوليو . بيروت : المؤمسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٤ - ١٩٧٧ .
  - دياب ، عمد . الحل الناصري لازمة الديمقراطية . بيروت : دار المسيرة ، ١٩٧٥ .
- رشاد، عمد. سري جداً: من ملفات اللجنة العليا لتصفية الاقطاع. القاهرة: دار التعاون،
- رياض ، محمود . ملكرات محمود رياض ، ١٩٤٨ ـ ١٩٧٨ : البحث عن السلام والصراع في الشرق الاوسط . ييروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٨٨ .
  - السادات ، انور . البحث عن اللات : قصة حياتي . القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ .
    - السباعي ، يوسف . أيام هبد الناصر : خواطر ومشاهر . القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٧١ .
- سرور ، طه عبد الباقي . جمال عبد الناصر : رجل غيّر وجه التاريخ . القاهـرة : المكتبة العلميـة ، ١٩٧٥ .
- السوداني ، محمود علي حسن . جمال عبد المناصر بين خصوم وانصار . القاهرة : المطبعة الكمالية ، ١٩٧٧ .
- شملان ، محمد سليمان ويوسف خليل يوسف . ايديولوجية جمال عبد الساصر ومضاهيمها في التعربية والتعليم . القاهرة : مكتبة غريب ، ١٩٧٠ .
- شلبي ، احمد . مصر في حريين ، ١٩٦٧ ١٩٧٣ : دراسة مقارنة لبيان اسباب الهزيمة ودصائم النصر . القاهرة : مكتبة النهشة المصرية ، ١٩٧٥ .
  - صادق ، حاتم . قضايا ناصرية. القاهرة : دار الموقف العربي ، ١٩٨١ .
- صايغ ، انبس . في مفهوم الزعامة السياسية : من فيصل الاول الى جمال عبــد الناصــر . بيروت : جريدة المحرر ؛ المكتبة العصــرية ، ١٩٦٥ .
  - صبري ، موسى . وثائق ١٥ مايو . القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ .
- طه ، رياض . قصة الوحدة والانفصال : تجبرية انسان عوبي من خملال احداث ١٩٥٥ ـ ١٩٦١ . بيروت : دار الأفاق الجديدة ، ١٩٧٤ .
  - عامر ، عامر . حكم عبد الناصر بين النظرية والمتطبيق . القاهرة : المكتبة النموذجية ، ١٩٧١ .
- عبد المنعم ، احمد فارس . « القرار المصري بعقد صفقة الاسلحة التشكيليـة عام ١٩٥٥ : دراسـة في السياسة الخارجية المصرية . » ( رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٠ ) .

- عبد الناصر ، جمال . قال الرئيس : روائع خالـة في احداث مصر الكبرى للرئيس جمال عبد الناصر . القاهرة : دار الهلال ، ١٩٥٧ .
- عطوي ، فوزي . جمال عبد الشاصر : رائـد التاريخ العربي الحـديث . بيروت : الشـركة اللبنــانية للكتاب ، ١٩٧٠ .
- العطيفي ، جمال . ايام خالسة من حياة عبد الناصر . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٠ . ( سلسلة اقرأ ، ٣٣٥ )
  - العقاد ، عامر . جمال عبد الناصر : حياته وجهاده . القاهرة : دار الشعب ، ١٩٧٠ .
  - ـــ ، صلاح . مأساة يونيو ١٩٦٧ : حقائق وتحليل . القاهرة : مكتبة الانجلو للصرية ، ١٩٧٥ .
  - علوان ، ابراهيم . مراحل مجهولة من حياة الرئيس. بيروت : الشركة اللبنانية للكتاب ، ١٩٧٠ .
- عودة ، بطرس عودة . جمال عبد الناصر : دوره في النضال الحربي . القاهرة : المطبعة الفنية الحديثة ، 1971 .
  - غندور ، صبحى . الناصرية . بيروت : دار الثقافة ، ١٩٧٢ . .
  - قراعة ، سنية . حارس المجد ، جمال عبد الناصر . القاهرة : مكتب الصحافة الدولي ، ١٩٥٨ .
- [كامل]، عبد المحسن مرتجى [الفريق]. الفريق مرتجى يروي الحقائق ، قائد جبهة سيشاء في الحرب ١٩٣٧ . بيروت : الوطن العربي، [د.ت.].
  - كروم ، حسنين . صلاح نصر : الاصطورة والمأساة . القاهرة : مكتبة كمال الدين ، ١٩٧٦.
- عفوظ ، عمد جمال الدين . حبد الناصر والقوات للسلحة . القاهرة : القوات المسلحة ، ادارة الترجيه المنوى ، ١٩٧١ . ( الثقافة العسكرية للشعب ، ٨ )
  - مراد ، محمود . حوار مع هدى عيد الناصر . القاهرة : ١٩٧٥ .
- مطر ، فؤاد ، بصراحة من هبد الناصر : حوار مع محمد حسين هيكيل . ط ٢ . بيروت : دار القضايا ، ١٩٧٥ .
  - مظهر ، سليمان . عملاق من بني مر . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٣ .
    - نصر ، صلاح . عبد الناصر وتجربة الوحلة . بيروت : [د.ن.]. ، ١٩٧٧ .
      - ... . عملاء الحيانة واحاديث الاقك . بيروت : [د.ن.]، ١٩٧٧ .
- مارلين . التصور القومي العربي في فكر جال عبد الناصر ، ١٩٥٢ . ١٩٧٠ : هواسة في علم المفرهات والمدلالة . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨١ .
  - هويدي، امين. مع عبد الناصر . بيروت : دار الوحدة ، ١٩٨٠ .

- هيكل ، محمد حسنين . حديث المبادرة . بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ١٩٨٠ .
- للصر . . . لا لعبد الشاصر : الحملة ضد جمال عبد الشاصر ما وراءها ؟ الكويت : دار السياسة ، ١٩٧٧ .
  - ـــ . ما الذي جرى في سوريا؟ القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٢ .
- يوسف ، احمد . « المدور المصسري في اليمن ، ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧ . « ( اطسروحة دكتموراه ، جمامعة القاهرة ، ١٩٧٨ ) .

#### دور پیات

- ابراهيم ، حسن . ۽ مقابلة صحفية . ۽ روز اليوسف : ١٤ نيسان / ابريل ١٩٧٦ .
- سعد الدين . و الاصول الاجتماعية والثقافية للقيادة القرومة ، نحوذج جمال عبد الناصر . ء
   المستقبل العربي : السنة ٣ ، العدد ٢٠ ، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ .
  - اسكندر ، امير . \* الناصرية والعالم الثالث . \* الفكر المعاصر : تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ .
    - بدران ، شمس . و مقابلة صحفية . ي الحوادث : ٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ .
- بطرس ـ غالي ، بطرس . 3 الناصرية وسياسة مصر الخارجية . 3 السياسة الدولية : السنة ٧ ، العــدد ٣٣ ، كانون الثاني / يناير ١٩٧١ .
- حافظ ، علوي . « مهمتي السرية بين عبد الناصس وامريكا . « الاخبار ( القــاهرة ) : ١ ، \$ / ٨ / ١٩٧٦ .
- ـــــ، منـير . و التاريخ السري لحكم جـال عبـد النـاصـــ : حــواديت السفــارات المصــريـة . ء روزُ اليوسف : ٢ ، ١٧ ، ٢٦ كا يار / مايو ؛ ١٤ ، ١٩ حزيراتُ / يونيو ١٩٧٦ .
- الحافظ ، ياسين . وعبد الناصر والصراع العربي ـ الاسرائيلي .» شؤون فلسطينية : العدد ١١ ، تموز/ يوليو ١٩٧٧ .
  - حسن ، احمد . في : الشعب : ٧ / ٩ / ١٩٨٢ .
  - الحسين بن طلال [ملك الاردن]. « مقابلة صحفية . ي الحوادث : ٢٧ تحوز / يوليو ١٩٧٣ .
  - حسين ، كمال الدين . « مقابلة صحفية . « روز اليوسف : ١٤ آب / اغسطس ١٩٧٥ .
  - دياب ، حسن . ٤ مقابلة صحفية . ٤ النصر ( القاهرة ) : تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ .
  - السادات ، انور . ٤ يوميات حرب اكتوبر . ٤ مايو ( القاهرة ) : ٥ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ .

- سلام ، حلمي . ٥ عبد الناصر كما عرفته .، الحوادث : ٢٩ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ .
  - شاكر، امين . « منطق العملاء .» الاهرام : ١٩ / ١٢ / ١٩٧٧ .
- شوقي ، يوسف حسن . « تصور القيادة الناصرية لاسلوب تسوية الصراع العربي الاسرائيل . ه شؤون عربية : تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ .
  - صبري ، حسين ذو الفقار . و مقابلة صحفية . ي روز اليوسف : ٩ ايار / مايو ١٩٧٧ .
- طلعت ، ابراهيم . « جمال عبد الناصر يروي تضاصيـل اتهـام الاخـوان بحـرق القـاهـرة . » ووز اليوسف : ١٧ كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ .
  - -- عبد الناصر وسراج الدين وجهاً لوجه . ع روز اليوسف ، ١٣ ايلول / سبتمبر ١٩٧٦ .
    - ــ . في : روز اليوسف : ١٠ كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ .
    - غولدمان ، ناحوم . و مقابلة صحفية . و الاهرام : ۲۷ / ٥ / ١٩٧٨ .
    - الفقي ، أحمد حسن . ٤ مهمة سرية في موسكو .٤ الاخبار : ٢٨ / ٤ / ١٩٧٩ .
    - فوزي ، محمسد ، ٥ شهادة على حرب يونيو ، ٤ الاخبار : ١٩ / ٦ / ١٩ ٠ ١ .
  - [كامل]، عبد المحسن مرتجى [الفريق]. في : روز اليوسف : ١٠ تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٧ .
- كوهين ، يروهان . في : التحرير ( ادارة الشؤون العامة للقنوات المسلحة المصرية ) : ١٧ ايلول / سبتمبر ١٩٥٣ .
- لطفي ، حمدي . وهزيمة يونيو ; حقائق عسكريـة حجبوهـا ١٥ سنة .ه السوادي : حزيـران / يونيــو ١٩٨٢ .
  - اللوزي ، سليم . د ما بعد عبد الناصر . ٤ الحوادث : ١٢ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٠ .
    - ه مذكرات سياسي عربي مطّلع . ي الاهرام : ٦ / ١٠ ه ١٠ / ٨ / ١٩٧٨ .
      - مرعي ، سيد . ۽ مذكرات سيد مرعي . ۽ الاهرام : ٢٠ / ٨ / ١٩٧٨ .
- منصور ، فوزي . s دور التجربة في فكـر عبد النـاصر .s الفكـر الماصـو : تشرين الشاتي / نوفمبــر ١٩٧٠ -
- هيكل ، محمد حسنين . وخطة القيادة العربية الموحدة ومن الذي سلمها الى الرجل القبيح ؟ ه الأهرام: ٣٢ / ١٢ / ١٧ .
- ..... وكيف اجتمعت بريطانها واسرائهل على طريق التواطؤ ثم العدوان . ، الأهرام : ٧/ ١٠ / ١٩٦٦ .
  - ... و الوحدة على مستوى القمة والعذاب . ، الاهرام : ٢٢ / ١ / ١٩٦٥ .

#### ٢ \_ الاجنبية

#### Books

- Abelson, Robert P. [et al.]. Theories of Cognitive Consistency: A Source Book. Chicago, Ill.: Rand McNally, 1968.
- Almond, G., S. Flanagen and R. Mundt, eds. Crisis, Choice and Change: Historical Studies in Political Development. Boston, Mass.: Little, Brown, 1973.
- Anderson, J., Jr. «The Operational Code Belief System of Senator Arthur Vandenberg: An Application of the George Construct.» (Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1974).
- Antoun, Richard and Biya Harik, eds. Rural Politics and Social Change in the Middle East. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1972. (International Development Research Center, studies in development, 5)
- Apter, David, ed. Ideology and Discontent, New York: Free Press, 1964.
- Archibeld, K. ed. Strategic Interaction and Conflict. Berkeley, Callf.: University of California Press. 1966.
- Armstrong, D.M. Belief, Truth and Knowledge. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1973.
- Ashtord, Douglas. Ideology and Participation. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1972.
- El-Ashram, E.«Nasser's Ideology and Organization: A Modernizing Experiment in Egypt, 1952-1970.» (Ph. D. dissertation, New York University, 1972).
- Avnery, Url. Israel without Zionists: A Plea for Peace in the Middle East: London: Macmillan, 1969.
- Axelord, Robert. Framework for A General Theory of Cognition and Choice. Barkeley, Callt.: University of California Press, 1972. (Institute of International Studies Research, series 18)
- -----, ed. Structure of Decision. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976.
- Baker, Raymond William. Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat. Cambrige, Mass.: Harvard University Press. 1978.
- Berber, J.D. The Presidential Character: Predicting Performance in the White House. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972.
- Bates, Frederick L. and Ctyde C. Harvey. The Structure of Social Systems. New York: Gardner, 1975.

- Bauer, R. J., L. Dexter and I. de Sola Pool. American Business and Public Policy: The Politics of Foreign Trade. New York: Atherton, 1963.
- Be'eri. Eliezer, Army Officers in Arab Politics and Society. New York: Praeger, 1970
- Bem, Daryl J. Beliefs, Attuudes and Human Affairs. Belmont, Calif.: Cole, 1970.
- Berindranath, Dewan. Nasser, the Man and the Miracle. New Delhi: Afro-Asian Publications,
- Bossell, Hartmut, S. Klaczke and N. Muller, eds. Systems Theory in the Social Sciences. Basel; Stuttgart: Birkhauser, 1976.
- Boulding, Kenneth J. Ecodynamics. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1978.
- ---- . The Image. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1956.
- Brlm, Orville G., Jr. (et al]. Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of Thinking. Stanford, Calli.: Stanford University Press, 1962. (Stanford studies in sociology. 2)
- Burgess, Philip M. Elite Images and Foreign Policy Outcomes: A Study of Norway. Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1967.
- Burns, Eadon Louis Millard. Between Arab and Israeli. Toronto: Clarke and Irwin, 1962.
- Chittick, William O, ed. The Analysis of Foreign Policy Outputs. Columbus, Ohio: Merril, 1975.
- Copeland, Miles. The Game of Nations: The Amorality of Power Politics. London: Weldenfeld and Nicolson. 1970.
- Coplin, William D. and Charles W. Kegley, Jr., eds. A Multi-Method Introduction to International Politics: Observation, Explanation and Prescription. Chicago, Ill.: Markham, 1971
- Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. Glencoe, Ill.: Free Press, 1956.
- Cottam, Richard W. Foreign Policy Motivation: A General Theory and a Case Study. Pltt-sburgh: University of Pittsburg Press, 1977.
- Cummins, H.W. Mao, Hsiao, Churchill and Montgomery: Personal Values and Decision-Making. Beverly Hills, Ceiif.: Sage, 1973.
- Dawisha, A [deed] I. Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy. London: Macmillan, 1976.
- Dekmejian, Richard Hrair. Egypt Under Nasir: A Study in Political Dynamics. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1971.
- De Rivera, Joseph. The Psychological Dimension of Foreign Policy. Consultant, James N. Rosenau. Columbus. Ohio: Merril, 1968.

- Di Renzo, Gordon J., ed. Personality and Politics, New York: Anchor Books, 1974.
- Downs, Roger M. and David Stea, eds. Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior. Foreword by Kenneth E. Boulding, Chicago, Ill.: Aldine, 1973.
- and Maps in Mind: Reflections on Cognitive Mapping. New York: Harper and Bow. 1977.
- Dubols, Shirley Graham. Gamal Abdel Nasser, Son of the Nile: A Biography. New York: Third Press. 1972.
- Dyal, James, ed. Readings in Psychology: Understanding Human Behaviour. New York: McGraw-Hill, 1967.
- East, Maurico [et al.], eds. Why Nations Act: Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1978.
- Ellis, Henry C. Fundamentals of Human Learning and Cognition. Dubuque, Iowa: Brown, 1972.
- Elme, Alan. Personality in Politics. New York: Harcourt Brace, 1976.
- Falkowski, Lawrence. Presidents, Secretaries of State and Crises in U.S. Foreign Relations: A Model and Predictive Analysis. Boulder, Colo.: Westview, 1978.
- Feigenbaum, E. and J. Feldman, eds. Computers and Thought, New York: McGraw-Hill, 1983.
- Feldman, S., ed. Cognitive Consistency. New York: Academic Press, 1966.
- Fenney, E.L., ed. Comparative Politics and Political Theory. Durham, N.C.: University of North Carolina Press, 1966.
- Fessor, Richard and S. Feshback, eds. Cognition, Personality and Clinical Psychology. San Francisco, Calif.: Jossey- Bass, 1968.
- Finlay, David J., Ole R. Holstl and Richard R. Fagen. Enemies in Politics. Chicago, Ill.: Rand McNally, 1967.
- Fishbein, Martin and loek Ajzem. Belief, Attitude, Intentions and Behavior; An Introdution to Theory and Research. Reading, Mass.; Addison- Wesley, 1975.
- Frank, J. Sanity and Survival: Psychological Aspects of War and Peace. New York: Vintage, 1967.
- George, Alexander L. Towards a More Soundly Based Foreign Policy: Making Better Use of Information. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1975.
- —— and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice. New York: Columbia University Press, 1974.
- Gilbert, J. «John Foster Dutles' Perceptions of the People's Republic of China: A Study of Bellef

- Systems and Perceptions in the Analysis of Foreign Policy Decision-Making.» (Ph.D. dissertation, Texas Tech University, 1973)
- Ginsberg, Mitchell. Mind and Belief: Psychological Ascription and the Concept of Belief. New York: Humanities Press, 1972.
- G.V. Goelho, D.A. Hamburg and J.A. Adams, eds. Coping and Adaptation. New York: Basic Books, 1974.
- Creenstein, Fred I. Personality and Politics: Problems of Evidence, Inference and Conceptualization. Chicago, Ill.: Markham, 1989.
- Haas, Michael, ed. International Systems. A Behavioral Approach. New York: Chandler, 1974.
- Hanreider, Wolfram F., ed. Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays. New York: McKay, 1971.
- Harkabi, Y[ehoshafat]. Arab Attitudes to Israel. Jerusalem: Israel Universities Press, 1972.
- ....... Arab Strategies and Israel's Response. New York: Free Press, 1977.
- Harris, Nigel. Beliefs in Society. London: Watts, 1988.
- Harvey, O., ed. Motivation and Social Interaction. New York: Ronald, 1963.
- Heikal, Mohamed [Hasaneyn]. The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationships with World Leaders, Rebels and States men. New York: Doubleday, 1972.
- ---- . The Road to Ramadan. New York: Ballentine, 1975.
- Heradstyeit, Daniel. Arab and Israeli Elite Perceptions. New York: Humanities Press, 1974. (Norwegian foreign policy studies, 7)
- «An Operational Code Study of the Middle East.» Oalo, The Norwagian Institute for Foreign Affairs, 1978. (Manuscript): The Arab-Israell Conflict: Psychological Obstacles to Peace. Ools: Universitets Foreiget, 1979; New York: distributed by Columbia University Press, 1979.
- Hermann, Charles F. ed. International Crises: Insights from Behavioral Research. New York: Free Press, 1972.
- Research Tasks for International Crisis: Avoidance and Management.U.S.Advanced Research Projects Agency, 1975.
- , Margaret and T. Milburn, eds. A Psychological Examination of Political Leaders. New York: Free Press, 1977
- Houer, Richard , Jr., ed. Quantitative Approaches to Political Intelligence: The C.I.A. Experience. Boulder, Colo.: Westview 1978.
- Hilsman, Roger and Robert C. Good, eds. Foreign Policy in the Sixties: The Issues and In-

- struments. Essays In honor of Arnold Wolfers. Homewood, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1965.
- Hofstadter, Dan. Egypt and Nasser. New York: Facts on File, 1973. 3 vols.
- Holsti, K.J. International Politics: A Framework for Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1978.
- Ole R. Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1969.
- Crisis, Escalation, War. Montreal: McGIII-Queen's University Press, 1972.
- Houreni., Albert. Middle Eastern Affairs, No. 4. London: Oxford University Press, 1965. (St. Antony's papers, 17)
- Janis, Irving L. Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy Decisions and Fiascoes. Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1972.
- —— and Leon Mann. Decision-Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment. New York: Free Press, 1977.
- Jervis, Robert. The Logic of Images in International Relations. Princeton, N.J. Princeton University Press, 1970.
- Perception and Misperception in International Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976.
- Kelly, George. The Psychology of Personal Constructs. New York: Norton, 1955.
- Kelman, Herbert, ed. International Behavior. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965.
- Kennan, George. Memoires, 1925-1950. New York: Atlantic, 1967.
- Kerr, Melcolm. The Arab Cold War, Gamal Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970. London: Oxford University Press, 1973.
- , ed. The Elusive Peace in the Middle East. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1975.
- Khaddouri, Majid. Arab Contemporaries: The Role of Personalities in Politics. Homewood, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1973.
- Khouri, Fred J. The Arab-Israeli Dilemma. 2nd ed. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1976.
- Klesler, Charles A., Berry E. Collins and Norman Miller. Attitude Change: A Critical Analysis of Theoretical Approaches. New York: Wiley, 1969.
- Kirk, Elizabeth. International Perceptions and Foreign Policy: A Literature Survey and Assexyment. Bathesda: Mathematica, 1976.
- Klineberg, O. The Human Dimension of International Relations. New York: Holt, Rinshart and Wisnton, 1964.

Knorr, Klaus Eugen and Sidney Verba, eds. The International System: Theoretical Essays. Princeton, N.J.; Princeton University Press, 1961.

Knuston, N.J. The Human Basis of Polity: A Psychological Study of Political Men. Chicago, Ill.: Atherion, 1972.

Koch, S., ed. Psychology: A Study of a Science. New York: McGraw-Hill, 1959.

Kolko, Joyce and Gabriel Kolko. The Limits of Power: The World and the United States' Foreign Policy, 1945-1954. New York: Harper and Row, 1972.

Lamberth, John and Herbert Rappaport and Margaret Rappaport. Personality: An Introduction. New York: Knoph, 1978.

Lane, Robert, Political Ideology, New York: Free Press, 1962.

- Political Man. New York: Free Press, 1972.

--- , Ruth. Political Man: Toward A Conceptual Base. Beverly Hills, Callf.: Sage, 1973.

Laqueur, Walter. Nasser's Egypt. London: Weidenfeld and Nicolson, 1956.

Leites, Nathan . The Operational Code of the Politburo. New York: McGraw-Hill, 1951.

- , A Study of Bolshevism. Glancoe, Ill.; Free Press, 1953.

Lenczowski, George, ed. Political Elites in the Middle East. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975. (Foreign affairs Study, 19)

Lenin, Vladimir Illich Collected Works, vols. 9 and 24, Moscow: Progress, 1964, 1965.

Levy, L. Conceptions of Personality, Theories and Research. New York: Random, 1970.

Lewin, D. Principles of Topological Psychology, New York: McGraw-Hill, 1936.

Lindzey, Gardner and Elliot Aronson, eds. The Handbook of Social Psychology, Vol. 2: Research Methods. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1988, and Vol. 5: Applied Social Psychology. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1989.

Lippman, Walter, Public Opinion, New York: Free Press, 1965.

Lipset, Seymour Martin. Political Man: The Social Basis of Politics. New York: Doubleday, 1963.

Little, Tom. Modern Egypt. New York: Praeger, 1968.

, G. and H. Lasswell. Politics and Personal Style. Melbourne. Nelson, 1973.

Lave, Kenneth. Suez, the Twice Fought War: A History. London: Longman, 1970.

McNeil, Elton, ed. The Nature of Human Conflict. New York: Prentice-Hall, 1965.

Macridis, Roy C., ed. Foreign Policy and World Politics. New York: Englewood Cliffs,

Mahgoub, Mohamed Ahmed. Democracy on Trial Reflections on Arab and African Politics. London: Deutch, 1974. Mandel, Robert. Percption, Decision-Making and Conflict. Washington, D.C.: University Press of America, 1979.

Mansfield, Peter. Nasser. London: Methuen, 1969.

Meritt, R., ed. Foreign Policy Analysis. New York. Lexington, 1975.

Milbrath, L. Political Participation. Chicago, Ill.: Rand McNally, 1965.

Milburn, T. ed. A Psychological Examination of Political Leaders. New York: Free Press. 1977.

Miller, David W. and Martin K. Starr. The Structure of Human Decisions. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967.

Minsky, Marvin, ed. Semantic Information Processing. Cambridge, Mass.: MIT, 1968.

Morris, William. Decision Analysis. Columbus, Ohio; Grid. 1977.

Mueller Robert, Risk, Survival and Power. New York: American Management Association, 1970.

Murchson, C., ed. The Case For or Against Physical Belief. Worcester, Mass.: Clark University, 1927.

Murray, H. Explorations in Personality. New York: Science Editions, 1962.

Nelsser, U. Cognitive Psychology. New York: Appleton-Century, 1967.

Nutting, Anthony. Nasser. New York: Dutton, 1972.

O'Shaughnessy, John. Inquiry and Decision: A Methodology for Management and the Social Sciences. New York: Barnes and Nobles. 1973.

Paige, Glenn. The Scientific Study of Political Leadership. New York: Free Press, 1977.

Pearson, Lester. Mike, The Memoires of the Right Honorable Lester Pearson. Toronto: Toronto University Press, 1972.

Perlmutter, Amos. Egypt , The Praetorian State. New Brunswisk, N.J.: Transaction Books, 1974.

Pettman, Raiph, Human Behavior and World Politics, New York: St. Martin's Press, 1975.

Phares, Jerry. Locus of Control in Personality. Morristown: General Learning Press, 1976.

Putnam, Robert D. The Beliefs of Politicians. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1973.

Rappoport, Leon and David Summers. Human Judgement and Social Interaction. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973.

Reed, G. The Psychology of Anomalous Perception. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1972.

Rejwan, Nissim. Nasserist Ideology: It's Exponents and Critics. New York: Wiley, 1974.

- Rikhve, Indar Jit, The Singi Blunder. New Delhi: Oxford and IBH Publising, 1978.
- Rokeach, Miton. Beliefs, Attitudes and Values. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1972.
- . The Open and Closed Mind: An Investigation into the Nature of Belief Systems and Personality Systems. New York: Basic Books, 1960.
- Rosenau, James N., ed. Comparing Foreign Policies: Theories, Findings and Methods. New York: Halsted, 1974.
- . ed. In Search of Global Patterns. New York: Free Press, 1976.
- --- , ed. International Politics and Foreign Policy. Rev. ed. New York; Free Press, 1969.
- , Vincent Davis and Maurice E. East, eds. The Analysis of International Politics. Essays in honor of Harold and Margaret Sprout. New York: Free Press, 1972.
- Kenneth W. Thompson and Gavin Boyd, World Politics: An Introduction. New York: Free Press, 1976.
- El-Sadat, Anwar. Revolt on the Nile. Foreword by President Nesser. Trans. by Thomas Graham. London: Vingate, 1957.
- Safran, Nadav. From War to War: The Arab-Israeli Confrontation, 1948-1967. New York: Pegasus, 1989.
- Schank Roger and K. Kobly, eds. Computer Models of Thought and Language. San Francisco, Calit.: Freeman, 1973.
- Schiebe, Karl. Beliefs and Values. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970.
- Schroder, H. M., M. Driven and St. Streufert. Human Information Processing. New York: Holl, Rinehart and Winston, 1967.
- and P. Sueteld. Personality Theory and Information Processing. New York: Ronald, 1971.
- Seidenberg, B., ed. Basic Studies in Social Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965.
- Sharabi, Hisham. Palestine and Israel: The Lethal Dilemma. New York: Pegasus, 1969.
- Sigler, John, John O. Field and Murray L. Adelman. Applications of Events Data Analysis: Cases, Issues and Programs in International Interaction. Beverty Hills, Callf.: Sage, 1972.
- Singer, J.D., ed. Quantitative International Politics. New York: Free Press, 1988.
- Snyder, Glenn and Paul Diesing. Conflict among Nations: Bargaining, Decision-Making and System Structure in International Crises. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977.
- Richard, H. Bruck and B. Sapin. Foreign Policy Decision-Making. New York: Free Press, 1962.

- Sprout, Harold and Margaret Sprout. The Ecological Perspective on Human Affairs with Special Reference to International Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press for the Center of International Studies, 1965.
- Stagner, R. Psychological Aspects of International Conflicts. Belmont: Brooks and Cole, 1967.
- Stein, Janice Gross. «Elite Images and Foreign Policy: Nehru, Mennon and India's Policies.» (Ph.D. dissertation, McGill-Queen's University, Montreal, 1989).
- Steinbruner, John. The Cybernetic Theory of Decision. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974.
- Stephens, Robert Henry. Nasser: A Political Biography. London: Allen Lane; Penguin,
- Stupack, Ronald J. The Shaping of Foreign Policy: The Role of the Secretary of State as Seen by Dean Acheson. New York: Odyssey, 1969.
- Tolman, E. Purposive Behavior in Animal and Man. New York: Century, 1932.
- Tworaser, K. Changing Patterns of Political Beliefs: The Foreign Policy Operational Code of J. William Fullbright. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1974.
- Vatikiotis, Panayiotis J. The Egyptian Army in Politics: Pattern for New Nations? Bioomington, Ind.: Indiana University Press, 1961.
- ...... ed, Egypt Since the Revolution, London: Allen and Unwin, 1968.
- Wheelock, Keith. Nasser's New Egypt: A Critical Analysis. New York: Praeger, 1960. (Foreign Policy Research Institute series, 8)
- Wordhei, P. and D. Byne, eds. Personality Change. New York: Wiley, 1965.
- Wright, Quincy. The Study of International Relations. New York: Appleton-Century Crofts,
- Zinnes, Dina. Contemporary Research in International Relations. New York: Free Press, 1976.

#### **Periodicals**

- Abelson, Robert P. and J. Douglas Carroll. «Computer Simulation of Individual Belief System.» The American Behavioral Scientist: Vol. 8, no. 9, May 1965.
- Allison, Graham and Morton H. Halpenn. "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy implications." World Politics: Vol. 24, 1972.
- Andriole, Stephen. «Artificially Intelligent Foreign Policy Decision-Making.» Comparative Foreign Policy Notes: Vol. 8, Summer 1980.

- Art, R. J. « Bureaucratic Politics and American Foreign Policy: A Critique.» Policy Science: Vol. 4, 1973.
- Axelord, Robert. "Psych-Algebra: A Mathematical Theory of Cognition and Choice with an Application on the Brilish Eastern Committee in 1918." Peace Research Society International Papers: Vol. 18, 1972.
- Ball, D.J. "The Blind Man and the Elephant: A Critique of Bureaucratic Politics Theory." Australian Outlook: Vol. 28, 1974.
- Barron, Frank. «Some Personality Correlates of Independent Judgement.» Journal of Personality: Vol. 21, 1973.
- Bennet, S. E. "Modes of Resolution of a Belief Dilemma in the Ideology of the John Birch Society." Journal of Politics: Vol. 33, no. 1, January 1971.
- Ben-Zvi, Abraham. «Misperceiving the Role of Misperception: A Critique.» The Jerusalem Journal of International Relations: Vol. 2. 1976.
- Bonham M. and Shapiro. «Simulation in the Development of a Theory of Decision-Making.» Sage International Yearbook of Foreign Policy, 1973. Ed. Patrick J. McGowan. Beverly Hills, Callt.: Sage. 1973.
- Bowers, Kenneth S. «Situationism in Psychology: An Analysis and Critique.» Psychological Review: Vol. 80, no. 5, September 1973.
- Brecher, Michael, Blema Steinberg and Janice Gross Stein. «A Framework for Research on Foreign Policy Behaviour.» Journal of Conflict Resolution: Vol. 13, no. 1, 1969.
- Brenner, M. "The Problem of Innovation and the Nixon-Klasinger Foreign Policy." International Studies Quarterly: Vol. 17, 1973.
- Brodin, Katarina. «Bellef Systems, Doctrines and Perception.» Cooperation and Conflict: Vol. 2, 1972.
- Budner, Stanley. «Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable.» Journal of Personality: Vol. 30, no. 1, March 1962.
- Choucri, Nazil. "The Nonalignment of the Afro-Asian States: Policy, Perception and Behavior." Canadian Journal of Political Science: Vol. 2, no. 1, March 1969.
- Cobb, Roger W. «The Belief-Systems Perspective: An Assessment of a Framework.» Journal of Politics: Vol. 35, 1973.
- Cohen Yeruham. «The Secret Negev Talks.» Jewish Observer and Eastern Review: Vol. 7, 1953.
- Davis, Dianne, "The Operational Code of Bruce Beetham." Political Science (Australia): Vol. 32, 1980.

- Dekmejian, Richard Hrair. «The U.A.R. National Assembly: A Ploneering Experiment.» Middle Eastern Studies: Vol. 4, 1967-1968.
- Dougherty, James. «The Aswan Decision in Perspective.» Political Science Quarterly: Vol. 74, no. 1, March 1959.
- Etheridge, Liyod S, «Personality and Foreign Policy: Bullies in the State Department.» Psychology Today: Vol. 8, no. 10. March 1975.
- Fishbein, Martin and Bertram H. Rayen. «The AB Scales: An Operational Definition of Belief and Attitude.» Human Relations: Vol. 15, no. 1, February 1982,
- Fiapan S [Imha] . «Resolving the Israeli-Arab Conflict: Some Missed Opportunities.» New Outlook: Vol. 16, no. 4, May 1973.
- George, Alexander L. "The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Leaders and Decision-Making." International Studies Quarterly: Vol. 13, 1969.
- Glenn, Edmund. «A Cognitive Approach to the Analysis of Cultures and Cultural Evaluation.» General Systems Yearbook of the Society for General Research. Eds. L. Bertalanity and A. Rapoport's Vol. 11, 1986.
- Goldhamer. «Public Opinion and Personality.» American Journal of Sociology: Vol. 55, no. 4, January 1950.
- Greenstein, Fred I. «The Impact of Personality and Politics: An Attempt to Clear away Underbush.» American Political Science Review: Vol. 81, no. 3, September 1987.
- Harik, Illya. "The Single Party as a Subordinate Movement," The Case of Egypt." World Politics: Vol. 26, no. 1, October 1976.
- Helkal, M [ohamed ] H.[ asanayn]. «Egyptlan Foreign Policy.» Foreign Affairs: Vol. 58, no. 4, July 1978.
- Hoisti, K. J. «National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy.» International Studies Quarterly: Vol. 14, 1970.
- Ole R. "Cognitive Process Approaches to Decision Making." American Behavioral Scientist: Vol. 28, no. 2, 1978.
- ... "The "Operational Code" Approach to the Study of Political Leaders: John Foster Dulles Philosophical and Instrumental Beliefs." Canadian Journal of Political Science: Vol. 3, no. 1, March 1970.
- Kelman, Herbert C. "Attitudes Are Alive and Well and Gainfully Employed in the Sphere of Action." American Psychologist: Vol. 29, no. 5, May 1974.

- Kerr, Malcolm [ H.]. "Corning to Terms with Nasser: Attempts and Fallures." International Affairs (Oxford): Vol. 31, no. 1, January 1967.
- Kirkpatrick, S.A. "Psychological Views of Decision-Making." Political Science Annual: Vol. 6, 1975.
- Lampton, David M. "The US Image of Peking in Three International Crises." Western Political Ouarterly: Vol. 26, no. 1, March 1973.
- Levi, W. «Ideology, interests and Foreign Policy.» International Studies Quarterly: Vol. 14, 1970.
- Levinston, Daniel J. «The Relevance of Personality for Political Participation.» Public Opinion Quarterly: Vol. 22, no. 2, Spring 1958.
- Llouk, Amnon Kape, dans; Le Monde; 3/6/1972.
- Luttbeg, Norman R. «The Structure of Beliefs among Leaders, and the Public.» Public Opinion Quarterly: Vol. 32, no. 3, Fall 1968.
- McLellan, David S. «The "Operational Code" Approach to the Study of Political Leaders: Dean Acheson's Philosophical and Instrumental Beliefs.» Canadian Journal of Political Science: Vol. 4, no. 1. March 1970.
- May, Ernest. "The Nature of Foreign Policy: The Calculated Vs. the Axiomatic." Daedalus:
- Moore, Clement Henry. "Authoritarian Politics in Unincorporated Society: The Case of Nasser's Egypt." Comparative Politics: Vol. 6, no. 2, January 1974.
- New York Times: 3/11/1955.
- «On Nasser and His Legacy.» Journal of Peace Research: Vol. 4, 1974.
- Osgood, Charles E. and L. Anderson. "Certain Relations among Experienced Contingencies: Associative Structure and Contingencies in Coded Messages." American Journal of psychology: Vol. 70, no. 3. September 1957.
- Phares, Jeny. «Internal-External Control as a Determinant of the Amount of Social Influence Exerted.» Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 2, 1965.
- Pike, D. "The Operational Code of the North Vietnames's Politburo." Asia Quarterly: Vol. 1, 1971.
- Putnam, Robert D. «Studying Elite Political Culture: The Case of Ideology.» American Political Science Review: Vol. 65, no. 3, September 1971.
- Rabin, Isaac. «Nasser Wanted Gains without War.» New Outlook: Vol. 20, no. 2, 1977.
- Raser, J. «Personal Characteristics of Decision Makers: A Literature Review.» Peace Research Society International Papers: Vol. 5, 1966.
- Robinson, Thomas W. «Chou En-Lai's Political Style: Comparison with Mao Tse-Tung and Lin Plao.» Asian Survey: Vol. 10, no. 12, December 1970.

- Rokeach, Milton. "Attitude Change and Behavioral Change." Public Opinion Quarterly: Vol. 30, no. 4, Winter 1966.
- . «The Organization and Modification of Ballefs.» Centental Review: Vol. 7, 1983.
- Sarbin, J.R. "Anxlety, Reification of a Metaphor." Archives of General Psychiatry: Vol. 10, 1964.
- Sartori, Giovanni. «Politics, Ideology and Bellef Systems.» American Political Science Review. Vol. 63, no. 2, June 1969.
- Schueften, Dan. «Nesser's 1967 Policy Reconsidered.» Jerusalem Quarterly: Vol. 3, 1977.
- Schulze, R. «Some Socio-Psychological and Political Functions of Ideology.» Sociological Quarterly: Vol. 10, 1969.
- Scott, William A. "Reliability of Content Analysis: The Case of Nominal Scale Coding." Public Opinion Quarterly: Vol. 19, no. 3, Fall 1955.
- Semmel, Andrew, "Understanding Foreign Policy: Some Thoughts from Academia and Department of Defense." Comparative Foreign Policy Notes; Vol. 8, Winter 1981.
- Shapiro, Michael and M. Bonham, "Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making." International Studies Quarterly: Vol. 17, 1973.
- Shupe, Michael C. et al. "Nationalization of the Suez Canal: A Hypergame Analysis." Journal of Conflict Resolution: Vol. 24, no. 3, September 1980.
- Sniderman, Paul M. and Jack Citrin. «Psychological Sources of Political Belief: Self-Esteem and IsolationIst Attitudes.» American Political Science Review: Vol. 65, no. 2, June 1971.
- Snyder, Jack L. "Rationality at the Brink: The Role of Cognitive Processes in the Failures of Deterrence." World Politics: Vol. 31, no. 3, April 1978.
- Sprout, Harold and Margaret Sprout. "Environmental Factors in the Study of International Politics." Journal of Conflict Resolution: Vol. 1, 1957.
- Stassen, Glenn H. «Individual Preference Versus Role Constraint in Polloy-Making: Senatorial Responses to Secretaries Acheson and Dulles.» World Politics: Vol. 25, no. 1, October, 1972.
- Stein, Janice Gross. "Freud and Descartes: The Paradoxes of Psychological Logic." International Journal; Vol. 32, no. 3, Summer 1977.
- Stupak, Ronald J. «Dean Rusk on International Relations: An Analysis of Philosophical Perceptions.» Australian Outlook: Vol. 15, 1971.
- Subramaniam, V. «Fact and Value in Decision-Making.» Public Administration Review: Vol. 23, no. 4, Decimber 1963.
- Triandis, H. and E. David. "Race and Bellef as Determinants of Behavioral Intentions." Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 2, 1965.
- Walker, Stephen G. «The Interface between Beliefs and Behavior: Henry Klssinger's Oper-

- ational Code and the Viet-Nam War.» Journal of Conflict Resolution: Vol. 21, no. 1, March 1977.
- Wicker, Allan W. "Attitudes Versus Action: The Relationships of Verbal and Overt Behavioral Responses to Attitude Objects." Journal of Social Issues: Vol. 25, no. 4, 1969.
- . "An Examination of the "Other Variables" Explanation of Attitude-Behavior Inconsistency," Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 19, no. 1, 1971.
- Worchel, Philip. "Social Ideology and Reactions to International Events." Journal of Conflict Resolution: Vol. 11, no. 4, 1967.

#### Papers

- Fenn, P. H. «The Operationalization of the Cognitive Map: Nasser during Suez.» (Mimeo.)
- George, Alexander L. and Ote R. Holsti. «The Operational Code Belief System and Foreign Policy Decision-Making.» 1975. (Mirneo.)
- Holsti, Ole R. "The Operational Code as an Approach to the Analysis of Bellef Systems."

  Duke University, 1977. (Mimeo.)
- ---- . «Operational Code Beilef System: A Code Book,» Duke University, 1976. (Mimeo.)
- ---- . « A Typology of Operational Code Belief Systems. » Duke University, 1977. (Mimeo. )

#### Conferences and Meetings

International Studies Association [ISA]. Meeting, Toronto, 1976.

- . Meeting, St. Louis, 1977.
- . Meeting, Washington, D.C., 1978.
- Norsk Uterniks politish Institut. European Consortium for Decision- Making Process, Grenoble, 1978.
- Work Conference on Content Analysis, Monticell, Ill., 1955. Trends in Content Analysis:

  Papers of the Work Confrence on Content Analysis, Monticell, Ill., 1955. Ed. Ithlel
  de Sola Pool. Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1959.

## فهرِسْعَام

الاتراك: ٧٩

(b)

اتشيسون ، دين : ١٠ آسا: ۱۲۷ ، ۷۷۷ اتفاقية الاتحاد المسرى والسوري والعراقي آل سعود (١٩٢٢) انظر الوحدة الثلاثية (مصر ـ سعود بن عبد العزيز: ٢١٤ : ٢٣٩ وسوريا والم اق ١٩٦٣) - قيصل بن سعود : ١٤٧ إتفاقية الجلاء (١٩٥٤) : ١١١ ، ١١٤ آل هاشم اتفاقية الدقاع المشترك : ٢٧٠ ـ حسين بن طلال ( ملك الاردن ) : ١٤٧ ، ٢١٠ ، اتفاقية القسطنطينية (١٨٨٨) : ١٩٧ ، ٢٢٧ TIA : YOY : YTA اتفاقية المدنة المصرية - الاسرائيلية (١٩٤٩) : ٨٨ ، - عبدالله ( الملك ) : ١٤٩ آلة جولدووتر : ٣٨ 151: - 151 آلون ، ايغال : ٨١ الاخوان السلمون: ١٤٧ م ٨٨ م ٨١ م ٨٨ ٢١٤٢ ابراهیم ، حسن : ۳۹۲ ، ۳۴۴ اذاعة صوت امريكا: ٨٩ الاتاسى ، نور الدين : ٣٤٠ (Kui: 01, 011, 111, 101, 101, 101) الاتحاد الاشتراكي العربي: ١٩٧، ١٩١، ١٩٢، . T1 . . T . 9 . T . T . TT . T . E . 19T Tio . Ti. . TYE . YOU T10 . T17 \_ التدخل السوري ( ۱۹۷۰ ) : ۲۸ ، ۲۹ الإتحاد السوفياتي: ١٩، ١٠٣، ١٤٥، ١٤٩، ازمة قناة السويس (١٩٥٦): ٨٧ ، ٨٥ ، ١٢٩ ، . TYO . TYY . TIA . TIO . 1VY . 1VI 141 . 175 انظر ایشاً تأمیم الشرکة العالیة لقناة السویسی اتحاد العمال العرب: ٣٤٦ (1903) الاتحاد القومي : ١٣٩ ، ٣٠٩، ٣٣١

الاسلام: ۲۰۷ الاستراتيجية السياسية: ٥٦ ، ٥٨ ، ١١٧ ، الاشتراكية : ٤١ ، ١٧٩ ، ١٣٦ ، ١٧٦ ، ١٨١ ، Y17 : 17 : 11A 4 Y . E . 190 . 19E . 197 . 197 . 1A0 الاستعمار: ٩٠ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٧ ، ٩٦ TT. . TIE . T.A . 170 . 1 . 2 . 1 . 7 . 1 . 7 . 1 . 1 . 1 . . . . الاشرم ، أ . : ٤١ . 160 . 166 . 167 . 17V . 176 . 177 الاصلاح الزراعي: ١٤١ 131 , VII , 101 , 101 , 101 , 11V , 157 الاغريق: ١٣٣٠ افريقيا: ١٩٧ ، ١٧٧ 1 YO A . YOY . 197 . 190 . 1AT . 1AE افلاطون: ۲۳ . 774 . 710 . 715 . 711 . 71. . 7.4 افتیری ، پوری: ۹۲ 477 . 77 . 784 . 787 . 787 . 77A الاقتصاد المصرى: ٣١٩ ، ٣٢٠ TEY . YAV 121 : 177 : 177 : 121 الاستعمار الامريكي: ٧٤٥ الاقلية الاقطاعية : ٨٧ الاستعمار البريطاني: ١١١ ، ١٤٣ ، ٢١٣ المانيا: ۲۴ ، ۱۶۸ الاستعمار الغربي: ٨٨ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ام بكا اللاتينية: ١٦٧ 430 : 15A الاستعمار القرنسي: ١٨٣ الامم التحدة: ٨١ ١٩، ٢٠، ٣٠ ، ٢٠١٠ اسرائيل: ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۵۰ ، ۷۳ ، ۸۱ ، ۸۸ ، ۸۸ . 10V . 17 . 11A . 11F . 117 . 111 . 40 . 42 . 47 . 47 . 41 . 4 . . . . . . . . . 4 147 ( 147 ) 177 ( 177 ) 171 ( 171 41. VP. AP. 411. 411. VII. TET . TE1 . YAA . YST . Yas . 14v : 17. : 114 : 11A : 11V : 11F : 11Y الامن القومي العربي: ١٥١ . 155 . 157 . 177 . 174 . 177 . 176 الامن الوطني المصري : ١١٢ + 101 . 10+ . 164 . 16A . 167 . 160 الاسة المربسة : ١٢٤ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، 701 , 701 , 301 , 001 , 701 , Vol , . 1A. . 1V7 . 1V0 . 10V . 10Y . 101 1 177 1 177 1 174 1 17A 1 17V 1 17T 781 , 381 , 981 , 7:7 , 8:7 , 187 . 194 . 197 . 197 . 187 . 181 . 1A. 727 . 779 . 777 A.Y . P.Y . \* 17 . \* 17 . 017 . \* 17 . اندرسون ، روبرت : ۹۶ 1 770 : YYY : YYY : YY : YIX : YIY اندریولی ، ستیفن : ۳۸ . TYT . TYP . TYT . TYT . TYV . TYT الانكليز: ٧٩ . YEV . YET . YEO . YEE . TET . YTV الأهداف السياسية : ٣٤ ، ٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، . YOE : YOY : YOY : YO! : YO : YEA . YTY . YTY . YTY . YEY . YET . YET . T.Y . 197 . 177 . 177 . 171 . 11V L TVE . YOU . YOU . YET . YET . YE . YEE 377 , 977 , 777 , VEY , AEY , AVY , TAY . TIA . YAY . YAE . TAY . YAT 747 . 745 . 747 . 741 اوروبا: ۲۷۷ . TE+ . TT4 . TTA . TTO . TTE . TT1 اورياك، موريس: ٩٧ . TET . TEO . TEE . TET . TET . TET ایبان ، ابا : ۲۶۹ TOT . TO. . TEA . TEV

. ایدن ، انتونی : ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۱۳ ، ۹۲۰ ، ۹۲۸ ، ۳۱۸ ، البوليس الدولي : ٢٧٥ 441 بومدین ، هواری : ۲۲۳ الايديولوجية الماركسية \_ اللينينية : ٥٠ يرتبأم ، م . : ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۹ ايزنهاور ، دوايت : ۹۳ ، ۹۴ ، ۱۷۱ ، ۱۷۷ بيرس ۽ شياء اللين : ۲۹۲ ۽ ۲۲۳ ۽ ۲۲۳ ابطاليا : ٢١٦ بيرسون ، ليستر : ٢٦٢ ، ٢٦٢ پیرنز ، ادسون : ۹۶ ، ۹۶ بيفن ، مناحيم : ٩٣ ، ٩٤٨ ( U) بارسونز ، تالكوت : ١٤٠ (0) بايرود ، هنري : ۹۳ ألبحث العلمي : ۲۷ ، ۲۸ التاريخ العربي: ۱۸۲ ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، البحر الابيض التوسط: ١٤٧ ، ١٧٧ ، ٣١٧ YAA L YAY البحر الأحر: ١٧٧ التأميم: ٢٢٠ بلران ، شمس : ۳۱۱ ، ۳۶۰ ، ۳۶۲ ، ۳۲۲ تأميم الشركة العالمة لقناة السريس (١٩٥٦) : ٥١ ، بريطانيا: ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ٩٣ ، ٩٩ ، 174 . 177 . 11A . 4V . 40 . 4E . TYT . TY1 . TIS . TIV . T.S . T.T . 150 . 175 . 170 . 11A . 115 . 5V TEV , TYA , TYY , TY3 , TYE , TYT . YEE . YIV . IAV . IIV . IEV . IET 177 . Y.T . PTT . PTT . TTT . TTT . ـ انظر ايضاً ازمة قناة السويس (١٩٥٩) TEL CTYA CTTY CTTL CTT تأميم الصناحات: ٢٢٠ التبعية الاقتصادية : ١٦٥ البشرى ، طارق : ٣٠٩ التبعية السياسية: ١١١ البغسدادي ، مسداللطيف : ۸۰ ، ۹۳ ، ۲۹۱ ، التتار : ۱۸۳ . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* التحرير: ١٠٤ 78 Y التحول الثورى: ١٢٩ بلاك ، بوجين : ٢١٨ ترکیا: ۱۱۴ ، ۳۴۰ البلدان العربية انظر الوطن العربي ترومان ، هاري : ۵۰ بن غوريون، دانيند: ۹۳، ۹۰، ۹۷، ۱۰۱، تشوش، فرانك: ٤٧ TTY . TY . . 10A . 10Y . 10 Y تشيكوسلوفاكيا : ٢٦١ البتك الدولي: ١٢٢ التضامن الاسلامي : ١٩٦١ ، ٢٠٥ البتك الدولي للانشاء والتعمير: ٣١٨ التضامن العربي: ١٥٤ ، ١٨١ - ١٩٦ ، ١٩٩ بودغورتي: ۲۴۱ التطور الاجتماعي ـ التاريخي : ١٠٨ ، ١٠٨ بودنر ، ستانل : ۳۳ التفاؤل السياسي: ۷۷ ، ۱۰۹ ، ۲۷۶ ، ۲۷۶ البورجوازية : ١٦٨ ، ٢١٤ TAR . TAY . TA. . TYA . TYY . TYY البورجوازية المصرية : ١٩١ Tot . To. . YAY . YAO . YAT . Y4. T+ E : June 141 التنبل السيساسي : ٥٧ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٨١ ، يررقيق الخبيب: ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٩٩ ، ٢١٦

جورج ، ألكسندر : ٢٧١ ، ٥٥ ، ٢٧١ CYAA CYAY CYVE CYEY CYES CYAY جونستون ، اريك : ٩٣ YAV . YAS جونسون ، ليندون : ٣٤٧ تبطيم الضياط الاحسرار: ٥٠ ، ٨٧ ، ١٢٧ ، جيرفيس ، رويرت : ٢٩ \*17 . T. A . T. V . T. 1 التنمية الاقتصادية : ١٠٩ ، ١٩١ ، ١٢٩ (2) التنمية الصناعية: ١٠٩ توحيد العرب: ١١١ حاتم ، عبد القادر : ٣٣٤ تولمان ، آ . : ۲۷ الحاسب الآلي: ۲۷ ، ۹۹ ترنس: ۱٤٥ : ۲۱۹ ، ۱۶۵ الحافظ ، امين: ۲۲۳ ، ۲۶۰ تويريسر ، ك . : ٥٥ حافظ، متبر: ٣٠٩ تيتو : جوزيف : ۲۱۱ ، ۲۵۱ ، ۲۹۲ ، ۳۱۹ الحديدي ، صلاح الدين : ٣١١ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ( t) حرب الاستنزاف : ٢٣٧ حرب السويس (١٩٥٦) انظر الحرب العربية م الثورة الاجتماعية : ٢٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٣ الاسرائيلية ( ١٩٥٦ ) الثورة السياسة : ١٠٩ ، ٥٠٢ الحرب العالمية الاولى: ١٤٦ الثورة العربية : ٢٣٩ الحرب العربية \_ الأسرائيلية ( ١٩٤٨ ) : ٨٧ الثورة الوطنية : ٢٠٩ الحرب العربية . الاسراليلية ( ١٩٥٦ ) : ١٢٦ : A+ : (1904) why Es it 779 . 777 . 179 الحرب المربية \_ الأسرائيلية ( ١٩٦٧ ) : ٨٣ (5) الحرب العربية \_ الأسراليلية (١٩٧٣): ٣٩ ، ٣١ الحرب المربية الباردة: ٣٤٠ الجادرجي ، كامل : ١٩٦ الحرب الكورية: ٣١ جاسترو ، ج . : ۲۷ حركة حلم : ٨١ جامعة الاسكندرية: ١٥٧ الحروب الصليبية : ٢٠٩ ، ١٨٤ ، ٢٠٩ جامعة الدول العربية : ١٩٦٩ ، ٢٠٠٠ ، ٣٣٠ ، ٣٤٠ حريق ، أيليا : ٣٠٩ جامعة سينسناتي : ٣١ الحرية : ٢٩ ، ١٠٤ ، ١٢٠ ، ١٤٢ جامعة كارلتون (كندا) : ٧٠ حرية الملاحة: ٣٢٧ الجار ، محمود : ۲۹۷ ، ۲۳۷ حزب البحث : ۱۸۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۰ عزب الجزائر: ٩٩ ، ١٨٣ حزب الشعب : ۳۳۰ \_ الثورة الجزائرية : ١٧٩ ، ٣٧٥ الحزب الشيوعي السوري : ٣٣٠ جهورية افلاطون : ١٣١ الحزب الشيوعي السوفياتي : ١٨ الجمهورية العربية المتحدة: ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، حزب مصر الفتاة : ١٢٠ ، ١٢٠ 4 117 4 118 4 T 1 4 147 4 1AE 4 1AF حزب الوقد : ۲۵ ، ۸۸ TTO : TT. : TT4 : T.V : TT. الحسن الثال ( ملك المعرب ) : ٢٢٣ الجنوب : ١٧١

\_الحوادث: ۲۲۲ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ حسيب، خبر الدين: ٢٠ - روز اليرسف ، مع ، ١٢٠ ، ٢٠٩ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٢ حسين ۽ احمد : ١٢٠ ، ١٢٩ ـ الشعب : ١٢٠ حسين ، كمال الدين : ١٥٠ ، ٣١٢ ، ٣٣٧ برالطلحة : ١٢٧٤ الحسيني ، امين : ۸۱ ٧٥٠ : ١١٠٠ الحقناوي ، مصطفى : ٣٢٦ \_ عبلة الشؤون الخارجية : ١٢٥ حق تقرير المصير: ١٠٤، ٢٠١ - النصر : ۳۲۳ حلف الاطلنطى : ٣٤٠ -نیوزویك : ۱۲۲ ، ۱۱۳ ، ۱۲۲ ، ۱۳۳ حلف بمداد : ۲۲۷ ، ۲۹۹ ـ نيوكرونيكل: ١١٩ حروش ، احد : ۸۱ ، ۸۷ ، ۹۲ ، ۹۲۲ ، ۲۸۲ ، ـ نيويورك تايمز : ١١٣ ، ١١٣ 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 دیاب ، حسن : ۲۲۳ الجمزاوي ( المقيد ) : ٣٣٣ دیان ، موشی : ۱۲۳ ، ۲۶۹ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ الحوراني ، اكرم : ۲۲۰ ، ۲۲۹ ديلكاسيه ، تيوفيل : ٣٤ الحياة انسياسية : ١٣٧ الديتراطية ، ٢١ ، ١٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ١٩٣ ، TILL YOU STAR (3) الدعق اطبة الأشتراكية: ٢١٨ خروشوف ، نیکیتا: ۱۷۱ الخلاف المصرى . المراقى : ٢٣٠ (4) الحليج العربي: ١٩٢ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ٢١٣ خطيع العقبة: ٥١ ، ٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ٢٢٩ راين ، اسحاق : ۳٤٥ TOT . TO . TEV . TET . TEE . TE1 راجا ، عليم : ٢٦٢ ، ٢٦٤ الرئسالية: ١٤٤، ١٠٠، ١٣٤، ١٣١، ١٢١، ١٤٤، (4) 7 . 2 الرأسمالية الوطنية : ١٣١ ، ١٣٤ دالاس ، جون فرستر : ١٩، ٩٩ ، ١٠١ ، ١٠٣ ، الرأى العام العللي: 279 الرجية: ٢٨، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٣١ ، ١٢١ ، ١٤١ ، TYE . TIA . TIA . T. . . IV. 231 , 971 , 981 , 781 , 981 , 781 , الدائرة المربية : ١١٩ ، ١١٩ P. 7 . 477 . 717 . 779 . 779 الدخل القومي : ١٩٤ الرجمية الصربية : ١٤٧ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، دكمجيان ، ريتشارد هراير : ۲۰ V21 . YFF . YFF . P.F . . FF . 177 . 127 . ده و بات 337 , 077 , VPF , APF , 787 رالاخبار: ٩٢ ، ٩٤٥ - الأهسرام : 14، 41، 44، 47، 111، 117، رجوان ، نسيم : ٤١ \*\*\* : \*\*\* : \*\*\* : \*\*\* : \*\*\* : \*\*\* رضوان، فتحي: ٩٥ روديسيا : ١٦٧ ـ التايم : 374

. النحرير : ٩٠ . الجريدة العسكرية الاسرائيلية : ١٥٠

روسو ، جان جاك : ١٣٢

رونيه : ۲۴

السياسة : ١٣٠ 177 c V4 : 177 l السياسة الخارجية : ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٧٤ ، رياض ، محمود : ٣٤٩ 0.7, 3/7, FPY, APY, Y.T, 0.T. . TIT . T.4 . T.A . T.V . T.T (3) TOY . TO1 . TIV . TIE الساسة الداخلية : ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ٢١٤ زيتوتة ، كاظم : ٣٣٦ TOY . TIT . T.A . YST الساسة الدولية: ١٦٦ ( س ) سيجلر ، جون : ۲۰ سيمل ، اندرو : ٣١ السادات، انبور: ٥١، ٣٠٩، ٣١١، ٣٧١، سيناء : ۱۵۰ ، ۲۵۴ ، ۲۵۷ YEA . YET . YEO . YET . YYA . YYV السياعي ، يوسف: ٦٥ سبراوت ، هارولد : ۲۳ (ش) سبيتوزا ، باروك : ١٩٩ ستيوارت ، ديزموند : ٩٣ شابيرو ، ميشال : ۲۹ ، ۳۸ ، ۲۹ السد المالي: ۲۰۸ ، ۱٤۱ ، ۲۲۸ ، ۳۱۷ ، شاریت ، موشی : ۹۲ . TYO . TYE . TYT . TYT . TY! . TY. شاكر ، امين : ٩٤ ، ٣٣٢ 277 شتاین ، جانیس : ۲۹ السراج ، عبد الحميد : ٣٣٩ الشعوبيون : ١٤٤ السعودية : ٩٣ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ٢١٤ ، شمال الريقيا: ٩٦ . 77 . 780 . 788 . 771 . 717 . 710 شيللنج ، توماس : ٣٥ TEO . TE . . TT1 الشيبوعية : ٥٧ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ، السميد ، رفعت : ١٩٢ Y10 . 1V. الشيوميون المصريون: ٨٥ ، ٨٨ السعيد ، نورى : ٢١٤ السلوك السيساسي : ٩٢٢ ، ٤٤ ، ٥٨ ، ١٩٢٢ ، . 774 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 (ص) YOA سليم ، محمد السيد : ۲۰ صادق ، حاتم : ٦٨ سليمان ، محمد صدقي : ٣٤٥ صايغ ، ائيس: ٩٥ السودان: ٨٠ ١٣٧٠ صايغ، فايز: ٧٠ سسوريا: ۳۶، ۹۵، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۵۱، صبري ، حسين ذو الفقار : ٣٠٩ 201 , 001 , 784 , 381, 717 , 177 , صبری ، علی : ۲۱۰ ، ۲۱۲ . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* صبري ، موسى : ٢٩٦ CTTS CTTO CTTE CTTT CTTT CTT الصراع: ١٤٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٤٠ TET . TEE . TET . TE+ . TT4 . TTA الصراع الاجتماعي: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، السيادة الكاملة: ١١١ 14. : 18V

1 TVE 1 TVT 1 TVT 2 TV1 1 TE1 1 TFA L TAT . TAT . TA+ . TVT . TVA . TVV AAY . PAY . PPY . PPY . PPY . PPY . TO1. TO. . TE4 العالم العربي انظر الوطن العربي عامر،عبد الحكيم:٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١١،٣١٠ TTT : TTT : TTT : TTT : TTT : TTT عامر ، على: ٢٣٥ ، ٢٣٧ عبد الثمي احد فارس: ٣٠٧ ، ٣٠٧ عبد الناصري جال: ١٧ ، ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٣٩ ، PY . 13 . 73 . A3 . P2 . 10 . 70 . . YY. Y. . 3A . 3E . 3Y . 3Y . 3. 4 AT 4 AT 4 AT 4 A 4 4 4 4 4 7 1 4 Y EST EST ESTEAR LAY LAT CAD 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 7 1 4 7 1 4 9 1 4 7 4 1 · A + 1 · Y + 1 · Z + 1 · E + 1 · F + 1 · Y c 110 : 115 : 117 : 117 : 111 : 11 : . 37F . 37F . 373 . 335 . 337 . 337 4 17 : 174 : 177 : 177 : 176 : 178 . IFT . IFO . IFE . IFF . IFF . IFF . 154 . 16A . 16T . 16T . 161 . 1TV . 100 . 101 . 107 . 107 . 101 . 10. . 170 . 17E . 17F . 10A. 10Y , 107 (L) . 1VY . 1V' . 174 . 174 . 177 . 177 . 1AT . 1A1 . 1VV . 1V0 . 1VE . 1VV . 14- . 144 . 144 . 145 . 140 . 1AE . 14V , 147 , 140 , 146 , 197 , 14Y . \*\*\* . \*\*\* . \*\* . \*\*1 . \*\*\* . 144 . TIE . TIT . TIT . TI. . T.A . T.V . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . TT - . TY4. TTV . TY3 . TT0 . TTP . TEV . TET . TEO . TEF . TET . TET (8) . TEO . YEE . YEV . YE. . YTT . YTA . Too , Tot , ToT , Tot , To. , TEV . Tit . Til . Ti. , Tot . Toy . Tol

الصراع الأقليمي: ١٣٧ ، ١٣٣ ، ١٣٧ الصراع الدولي : ١٧٣ الصراع السياسي: ١٣٤ الصراع الطبقي: ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٩ ، الصراع المالي: ١٣٧ الصراع العربي - الاستراليلي : ٤٩ ، ٥١ ، ٨٨ ، 178 . 178 . 08 . 78 . 111 . 371 . : 10" : 11V : 11E : 17V : 17A : 170 1197 . IVE . IVE . IVY . 100 . 101 . 114 . 117 . 1.7 . 1.6 . 147 . 147 . Yet . Yet . YET . YTT . YY1 . YY. . 777 . 777 . 777 . 777 . 771 . 771 . 700 AVY 2 TAY 2 TPY 2 3PY 2 APY 2 PYY 2 TO. LTEY الصراع العربي .. الغربي : ٩٩ ، ٩٩ الصلسون: ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ٢٠٩ الصهيولية : ١٩٨ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، . 10 . . 164 . 167 . 166 . 167 . 1.1 . 147 . 13V . 10V . 103 . 106 . 10Y YYA : YTE : YEO : YTT : YYY المين الشعبية : ٣١٨

الطاقة الكهر بائية : ٣١٧ العلبقة البورجوازية : ١٣٥ الطبقة البورجوازية المصرية : ١٠٩ الطبقة العاملة : ١٩٨ الطبيعة البشرية : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤١ طلعت ، ابراهيم : ٦٥ ، ١٢٠

العالم الثالث : ٢٣٨ ، ٢٣٩ المنالم السيناسي : ٥٥ ، ٨٩ ، ١١٢ ، ١٣٠ ،

العقد الاجتماعي : ١٣٢ \* 77.4 . 3.77 . 4.77 . 77.7 . 77.7 . 77.7 . عكاشة ، ثروة : ٣٢٣ PFF 1 TYF 1 0 YF 1 FYF 1 AYF 1 TAF 1 علم السياسة الخارجية : ١٩ ، ٣٣ ، ٢٤ 3AY . FAY . PAY . . PY . . PY . YPY . علم النفس الاجتماعي : ١٩ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٨ ، 1794 . 494 . 494 . 497 . 499 . 497 PY . YY . TF . TF . YY . YY . YY . T1. . T.4 . T.A . T.V . T.7 . T.T . TIV . TIP . TIE . TIT . TIT . TII 187 . 188 . 181 : Jeall AIT . PIT . - YT . ITT . TYT . TIT . العمال العرب: ١٨٣ 377 , GTT , FYT , VYT , AYT , PTT , العمل العربي للشترك: ٢٢٣ . Fre . Fre . Frr . Frr . Fri . Fr. العملة الاجتبية : ٣١٧ ، ٣٢٣ CTET CTES CTE CTTA CTTV CTTS . TEA . TEV . TET . TEO . TEE . TET (è) TOY . TES السدالة: ١١ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٢ ، ١٨٠ 198 غزة \_ الغارة الأسرائيلية ( ١٩٥٥ ) : ٩٤ ، ٩٣ ، ٩٤ ، العدالة الاجتماصة: ١١١، ١١٦، 110: 119 عدم الانحياز: ١٠٤ غلب ( المنزال ) : ۳۱۸ عدن: ۲۲٤ غولدمان ، تاحوم : ۲۵۱ العبدر السيناسي: ٥٥ ، ٩٩ ، ١٥٩ ، ٢٤٢ ، 437 . Y42 . Y47 . Y47 . YVY . YEA (4) البعبدوال المشالالي حيل منصبر (١٩٥٦) فاتیکیوتیس ، ب . : ۱۰ انظر الحرب العربية . الاسرائيلية (١٩٥٦) فاروق ( ملك مصر ) : ۸۰ ، ۸۷ ، ۳۳۹ السعسراق: ۹۲، ۹۵، ۹۵۱، ۱۵۰، ۱۸۳، فاندېرنج: ٥٤ ، ٤٧ . 750 . 77. . 777 . 771 . 715 . 717 فتح : ۲۴۱ \*\*\* . YET - الثورة العراقية (١٩٥٨ ) : ٢٧٩ ، ٢٢٠ ، ٣١٥ الفتح العثماني: ١٣٣ نىرنىسا: ۲۴، ۹۰، ۱۱۸، ۲۴، ۱۲۹، ۱۹۸ العرب: ٩١١ ، ٩٥ ، ٩٠ ، ١٩٢ ، ١٩٣ TYV . TY7 . TYP . Y71 . 1AT . 13T عرفات ، ياسر : ۲۳۸ الفرنسيون: ٧٩ العروبة : ١٩٥ ، ٢٠٠ ، ٢٧٠ فريد ، عبد المجيد : ٥٣ عزت ، ابراهیم : ۹۲ فلابان ، سيمحا : ٩٢ المقاد ، مبلاح: ٣٤١ 4 117 497 490 496 497 6 AY : Madei المقائد الادائية : ٧٤ ، ٧٥ \* 101 . 107 . 10. . 154 . 174 . 11F المقائد الساسية : ٢٣ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ . 1A1 . 1A7 . 1A1 . 137 . 130 . 102 المقائد الفلسفية : ٤٧ ، ٥٥ ، ٣٦ . Y.A . Y.V . Y.T . 199 . 19V . 1AT المقائد المركزية : ٤٦ ، ٧٤ . YIA . YIV . YIZ . YIE . YI\* . Y+4 المقائد الحامشة : ٤٧

. YE . . YAV . YTE . YTY . YO! . YO. Yes . Yie . Yii . YYY . 14V دانظر ايضاً ازمة تناة السويس (١٩٥١) 414 - التقسيم: ٨١ ، ١١٣ ، ١١٩ تأميم الشركة العالمية لقشاة السويس \_ الدولة الفلسطينية : • ٢٥٠ (1907) القنبلة السلريسة : ٢٠٩ ، ٢١٧ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ - الضفة الغربية : ٣٤١ ، ٢٥٠ - القضية الفلسطينية : ٨٩ ، ٩٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، 77A . 777 . YOY . YO. . 197 . 197 . 1A7 . 1YF قوات الطواريء الدولية : ٣٤٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٢ 777 . 777 القوتل، شكرى: ٣٣٠ القربية العربية: ٢٩ : ٢٤ ، ٩٤ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ـ قطاع غزة: ١٠١، ٢٧٠، ٢٥٠ . 10 - . 144 . 147 . 14F . 174 . 4V ـ المقاومة الفلسطينية : ٣٨ ، ٢٣٧ ، ٢٥٧ . 17A . 17V . 10V . 107 . 10E . 101 در ، پ ، : ۲۹ . 144 . 144 . 147 . 140 . 171 . 170 فرزی ، عمد : ۳۱۷ ، ۳۶۳ ، ۳۴۵ ، ۸۶۳ 779 . 199 قوزى ، محمود : ١٩٥٠ TY. . TYA . TYV . TYE : TANK فولبرايت : ٤٥ ، ٤٧ القرة المسكرية : ٥١ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٧٣ ، ١٩٤٤ فيتنام الشمالية : ٩٩٧ 474 . TTV . 174 . 177 . 171 . 177 . . TTO . TTE . TTT . TTT . TTT . TT. (ق) TYN , FRY , YOY , YOY , FFY , FFY . TA+ . TV4. TVV . TV4 . TVE . TVY قاسم ، عبد الكريم : ٧١٥ ، ٢٣٠ TAE . TAY . PAY . PAY . TAY . TAY قانون الاحكام العسكرية: ٣١١ . TY1 . TT. . T.T . YAA . YAY . YA قانون التقويض : ٣٠٨ . TTE . TYT . TYT . TYT . TYY . TYE القائد السياسي : ١٤٤ ه ٤٤ ١٤٤ ٧٤ ، ٨١ ١ . TO. . YEY . YEY . YYA . YTY . YYO 11 . 17 . 0A . 0V . 01 . 0 . 17 . 27 . AF 3 Yet 3 Act 3 Pet 3 -111 3 111 3 القيسولي ، عبد المنعم : ٣٢٥ 411 . 311 . AAL . AAL . 111 . 111 . YP . YT . Y . . . . 199 . 197 . 197 . (3) . TET . TET . TE . TYT . TYP . TYT كارانجا: ١٤٤ ، ١٨٤ ، ٢٣٢ ، ١٩٤٠ . 775 . 777 . 777 . 777 . 77. . 70. کامل ، احد : ۳۳۲ . YAO . YAY . YA. . YYA . YYA . YYY كامل، عبد للحسن مرتجي: ٣٤٨ TAY . YAY . TAY . TAY . YAY . YAY . كتب TOY . TO1 . 744 \_ الاتجاهات العربية إزاء اسرائيل: ٢٩٢ قبيلة المزازمة: ٩١ ـ الاستراتيجيات العربية والردود الاسرائيلية : ٢٩٧ القدس: ١١٣: \_ الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر: ٣١٢ ، القرآن الكريم: ٢٠٧، ١١٦ 777 . 777 قناة السويس: ٩١ ، ١٠٧ ، ١١٢ ، ١١٤ ،

. 141 . 147 . 10- . 17V . 170 . 11A

. 757 . 770 . 777 . 777 . 770 . 777

\_ ما اللي جرى في سوريا؟: ٣٣٧ ـ اوراق ناصرية في ملف سرى للغاية : ١٩٣ .. مأساة بونيو ١٩٦٧ : ٢٤١ .. ايام عبدالناصر: ٦٥ \_ مجتمع جال عبدالناصر: ٣٠٧، ٣٢٩، ٣٢٦ .. الأيديولوجية الناصرية : 13 \_ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال \_ الايديولوجية والتنظيم الناصري : ١ ٤ عبدالناصر: ٧٩ ، ٨٦ ، ١١٣ ، ٢٦٣ ـ البحث عن السلات ، قصة حيسالي : ٣٢٧ ، . محاضر اجتماعات المؤتمر الوطني للقوى الشعبية : WET . WEO \_ بروتوكولات حكياء صهيون: ١٤٤ \_ محاضر محادثات الوحدة الثلاثية : ٢١٢ ، ٢٢٢ ، \_ بصراحة عن عبدالناصر : ٢٧ ، ٨١ ، ١٨٠ ، TTT , TTT , TTT W . 4 . تصريحات الرئيس جال عبد الناصر: ٨٨ ، ٩١ ، \_ مالكرات عبداللطيف البغدادي : ٩٣ ، ٨٠ : TEV . TTO . TYT . TYO . TYY . TIL 177 : 117 : 117 : 1 . . .. التصور القومي العربي في فكر جال عبد الناصر : \_مذكرات محمد رياض، ١٩٤٨ - ١٩٧٨ : ٣٤٦ 04 . 17 \_ مصر بين تورتين في ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ : ـ التنظيم والحركة ، المحاضرات الخاصة بالتنظيم AA الطليمي : ١٩٣ ، ٢١٣ \_ مصر عبد الناصر: ٢٦١ - حديث المادرة : ٢٦٣ \_ مصر والعسكريون: ٨١ ، ٨١ \_ الحركة الصهيونية : ٩١ مم عبدالناصر: ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۱۴ ـ الديمقراطية والناصرية : ٣٠٦ \_ الميثاق : ٩٨ \_شاهد على حرب ٦٧ : ٣١٣ ، ٣٤١ ـ ميشاق العمل الـوطني : ١٤٨ ، ١٩٤ ، ٢٠١ ، شهور ثورة يوليو : ٩٢ ، ٣٣٢ 774 . 777 . 7.7 . 7.7 \_ صلاح نصر ، الاسطورة والمأساة : ٣١٧ ، ٣٤٧ \_ وثاثق حرب اكتوبر : ٢٥٦ . حيد الناصر وتجربة الوحدة : ٣٣٧ - وثاثق عبدالناصر ، خطب ، احادیث ، \_عبدالناصر وجيله: ٥٤ تصریحات : ۸۱ ، ۲۹۳ ، ۲۹۶ \_ حيد الناصر والعرب : ٢٣٧ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، .. وتاثق محادثات الوحدة الثلاثية : ٣٥ کروسمان ، رشارد : ۹۳ \_عملاه الخانة واحاديث الافك : ٣٤٥ ، ٣٤٦ کروم ، حسنین : ۳۱۱ ، ۳۴۷ ـ الفريق مرتجى يروى الحقائق : ٣٤٨ کندا: ۲۲۲ - فلسفة الشورة: ٢٢ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٨٦ ، ٨٨ ، کوژر ۽ لويس : ١٤٠ YAY . 1 . A . 1 . W . AY الكونغو: ٢٩٤ ـ في مفهوم الزعامة السياسية : ٣٥ کوهین ، اسرائیل : ۹۱ ـ قال الرئيس ، رواثم خالدة في احداث مصر کوهین ، پروهان : ۸۱ ، ۹۰ الكبرى للرئيس جمال عبد الناصر: ٩٥ الكويت: ۲۳۰ ـ قصة ثورة ٢٣ يوليو : ٨١، ٨٢ ، ٩٢ ، ٢٣٢ ، کینسجر ۽ هتري : ٥٩ \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* کیلی، جورج: ۲۸ . قضايا ناصرية : ٩٨ کينيدي ، جون : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۳۵ \_ الصر . . . لا لعبد الناصر : ٣٤٧ ، ٣٤٤ ، ٣٤٧

| محكمة العدل الدولية : ٣٤٧ ، ٣٤٧          | (J)                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| محمود ، محمد صدقي : ٣٣٧                  | (-)                                       |
| المحيط الاطلسي : ١٩٢                     | لاقون ، يتحاس : ٩٣                        |
| محيي الدين ، خالد : ٣٢٥ ، ٣٢٥            | لاكير، والتر: ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٥٥          |
| محيي اللدين ، زكريا : ٣٢٩ ، ٣٤٧          | لایتسی، ناتان: ۲۲۱ ۲۲۱                    |
| المخابرات المركزية الامريكية : \$\$      | لبنان : ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۹۶۳              |
| المخاطرة السيامية : ٢٤ ، ٥٩ ، ٧٠ ، ١٣١ ، | الملجنة الاستشارية: ٣٠٨، ٣١٤              |
| TTI ATI ANI ANT ANT ATT                  | لطقی ، حدی : ۳۱۱                          |
| FFF                                      | لف ، کینیٹ : ۹۲ ، ۹۲                      |
| PYY . AY . IAY . YAY . PAT .             | لوید ، سلوین : ۳۲۷                        |
| YPY , YPY , APY , YPY , YBY ,            | لريس التاسم: ١٨٣                          |
| 701 . TE4 . TEA . TE1 . TEE              | لوين ، د. : ۲۷                            |
| مذبحة دير ياسين : ٢٤٦                    | ليبيا : ۵۰۰ ، ۳۲۶                         |
| مراکش : ۳٤                               | لينين ، فلاديمير ايليش : ٨٦               |
| عرض ۽ سيل ۲۱۹                            |                                           |
| مركز دراسات الوحدة العربية : ٢٠          | (e)                                       |
| السالك السياسية : ٢٧٣ ، ٢٧٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢  | -1,                                       |
| FAY 2 PAY 2 PAY                          | ماخوس ، ابراهیم : ۳۶۶                     |
| 140 c 198 c 197 c 81 c 79 : 14mlells :   | مارکس ، کارل : ۱۳۳                        |
| مسلك التوانق: 29                         | الماركسية : ۱۳۵ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ، ۲۵۹         |
| مسلك الملاقات التبطية: ١٥                | الماركسيون : ١٠٦                          |
| . 41 . 47 . AT . A+ . V4 . IV :          | ماكدونالد ، رامزي: ٤٤                     |
| 1111 1112 1117 1111 111 111 111 1        | مائطة : ٢٧٤                               |
| 311, VII. AII. 171. TTI.                 | ماهيو ، کريستوفر : ۲۹۲                    |
| 771 . PTI . 131 . 731 . +01 .            | ماثیر، غولدا : ۱۹۷ ، ۲۰۱۰ ۲۰۱۰            |
| 101, 701, 771, 371, 371,                 | مبسادرة روجىرز للسلام (١٩٧٠) : ٥١ ، ٣٢٧ ، |
| eyr, ryr, tar, skr, rff,                 | V37 . Y97                                 |
| VPI , **Y , 7/T , 7YY , 07F ,            | المجتمع الاشتراكي : ١٣٦                   |
| VYY , AYY , FYY , 187 , 337 ,            | المجتمع العربي: ١٢٩                       |
| . TIV . T'T . T'O . YOT . YOT            | المجتمم المصري الماصر: ٨٧                 |
| ATT ATT ATT ATT                          | عِلْسِ الأمة : ٣٠٨                        |
| 377, 677, 277, 177, 277,                 | ب.<br>يجلس الدفاع الوطني : ٣١٧            |
| #\$V . Y\$7 . Y\$Y . Y\$.                | مجالس الرئاسة : ۳۱۸ ، ۳۱۸                 |
| مطر، اؤاد: ۲۲، ۸۱، ۱۸۰، ۲۳۱، ۲۳۳،        | عملس قيادة الثورة : ٣٠٧                   |
| YET                                      | عمجوب ، عمد : ۲۳۷ ، ۲۰۲                   |

المرب: ۲۲۳ التزاع المسري .. السوداق (١٩٥٨) : ٢٣٠ مقياس سبيرمان الترتيبي : ٢٩٠ النسق العقيدي : ۲۷ . ۳۷ ، ۳۷ ، ۹۲ ، ۲۷ الملكية الخاصة: ١٩١ النسق العقيدي الستاليني: ٤٠ الملكية العامة: ١٩١ نصر، صلاح: ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۲۹، ۳۲۷ المنطقة العربية: ١٧ 717 , 717 , 719 منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط: ١٠٤ نصر ۽ مارلين : ٢٤ ۽ ٣٠ منظمة الوحدة الافريقية : ١٦٨ النضال العربي: ١٤٨ ، ١٨٠ ، ٢٠١ متهج الاسلوب السياسي : ٣٧ ، ٣٩ النظام الدول: ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٠٠ متهج الايديولوجية : ٣٧ ، ٤٠ النقط: ١٧٤ منهج تحليل حقول الدلالة: ٤١ النهج الاجرائي: ٤٧، ٤٧، ١٤٤، ١٥٤، ٢٤٠ منهج الحريطة المعرفية : ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ A3 , 10 , 70 , 30 , 07 , 17 , 1A7 , منهج الذكاء الاصطناعي: ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٤ PIT'S 177'S 177'S 377'S VYT'S الموارد البشرية العربية : ٧٩٠ 717 , 717 , 77A مؤتمر باندونغ ( ۱۹۵ ) : ۱۰۱ ، ۲۰۴ نهر الأردن: ٩٤ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٨٠ ، مؤتمسر القمسة الافسريقس الاول (١٩٦٣ / اديس WE . . YYY . YYY . YIT . YIF ابابا ): ۱۹۸ ٢١٩ : ٤٦ : ١٩٨ ٢١٩ مؤتمر القمة العربي الاول ( الشاهرة / ١٩٦٤ ) : نیکسون ، ریتشارد : ۲٤٧ 441 المؤتمر الوطئ لتحرير فلسطين : ٧٢٥ (A) مورخان ، دیفید : ۲۰۸ ، ۱۵۸ ، ۲۰۸ موليه ، ځي دو : ۳۲٤ هارکان ، پېدوشافساط : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ميثاق جامعة الدول العربية : ١١٧ YAE . YAA . YAY . YAP . YAE . YAY میثاق حلف بغداد : ۹۳ الهدنة المصرية - الاسرائيلية : ١٩٦ ميثاق الدفاع المشترك: ٥٥٥ هرتزل ، تيودور : ۲۵۲ ، ۳٤٠ ، ۲٤٦ ميثاق الضمان الجماعي العربي : ١٩٢ هلال عمل الدين : ٢٠ ميتون: ٢١ ملال ، فؤاد : ۳۲۳ همرشولد ، داغ : ۱۹۷ (0) 1 . 4" : 3141 1AT: 540 ناتينغ ، انتوني : ١٢٩ ، ٣٤٦ نادي فلسطين : ٩٦ ھولىش، اولى: ١٩، ٥٩ ئارقىسىن : 22 ھولستى ، ك . ج . : ١٧٤

هویدی ، ادین : ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۱۴

هوير ، ريتشارد : ٤٤

هيرادسفايت ، دانيال : ١٤

هیرمان ، مارجویت : ۳۳

النافوري ، امين : ٢٣٢

التحاس ، مصطفى : ٨٠

نجيب ، عمد : ۲۹ ، ۸۲ ، ۹۳ ، ۴۰۷

التزاع الالمالي - الفرنسي (١٩٠٥) : ٣٤

| •A1 : FA1 : A+Y : +1Y : 11Y: 31Y :        | هیکل، محمد حسنین: ۹۲، ۹۳، ۹۳،                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 017 : F/Y : PYY : YYY : -FY :             | 017 , 717 , 757 , 757 , 017 ,                 |
| 157 3 757 3 757 3 757 3 757 3             | 174 , 277 , 977 , 777 , YTT ,                 |
| 7 to : 777 . 770                          | 74Y . 744                                     |
| وط <i>ن قومي ل</i> ليهود : ١٤٩            | هيئة التحرير : ٣٠٩                            |
| وعد بلفور : ١٤١ ، ١٥١ ، ٢٦١               |                                               |
| الـولايات المتحدة الامريكية : ٩٠، ٩١، ٩٣، | (9)                                           |
| 431 - V31 - A31 - V71 - 1V1 -             | وايزمان ، حاييم : ٣٤٦                         |
| " YF , YEY , YEY , YOY , YY               | الوحدة الأفريقية: ٢٠٠                         |
| COT: CTT CTT CTT : TTT                    | الوحدة الثلاثية ( مصر وسوريا والعراق ١٩٦٣ ) : |
| 177 , 777 , 677 , A77 , PT7 .             | TE . T . 4 . TYP . TYT . TIY                  |
| Y8A : Y83 : Y8Y                           | الوحدة الدستورية العربية : ٢٩٢                |
|                                           | وحدة الصف : ٢١٥                               |
| (ی)                                       | الرحيدة العربية : ١٢٧ ، ١٣٧ ، ١٤٢ ،           |
| 1.5                                       | 197 - 109 - 104 - 101 - 107 - 105             |
| پارٽم : ۲۵۹                               | · Y· Y · Y· P · Y· S · Y· · · 194             |
| اليمن: ۱۹۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱،           | **** *** *** **** ****                        |
| 71. LT.A. T.P                             | . TTY . TT YAY . YAY . YT.                    |
| _ الدورة اليمنية (١٩٦٧) : ١٧٦ ، ١١٥ ، ٢٣١ |                                               |
| اليمن الديمراطية : ٢٥٠                    | YTA . YYE                                     |
| (184 (181 (47 (4) (4) ))                  | وحدة العمل: ٢١٥                               |
| YOF . YET . 170. 10V . 10Y                | الوحدة المصرية السورية(١٩٥٨): ١٤٣٠٢٩٠         |
| سائت : ۳۴۷ و ۳۴۲                          | 1711 - 1A1 - 7A1 - 1A1 - 171                  |
| یوست : ۱۹۰۱ : ۲۰۳ سبت                     | TTV . TTV . TTV . TV4 . TY1 . T10             |
| 24                                        | وحدة الهدف : ٣١٥                              |
| يوغوسلانيا : ٣١١                          | السوطين العسريي : ٢٨ ، ١٠٣ ، ١١٢ ، ١٢٥ ،      |
| يوم تحرير افريقيا : ١٦٨                   | PY1 , TY1 , Y31 : 301 : Y01 :                 |
| اليونان : ٧٩                              | Ants VPTs avts PVts 3Ats                      |
| (A)                                       | Apter, David                                  |
| Abdel Nasser, Gamel                       | Archibaid, K.                                 |
| Abelson, Robert P. YA                     | Armstrong, D.M.                               |
| Aggrawal, Vinard 1V                       | Al-Achram, E.                                 |
| Alzen, loek Almond, G.                    | Aspaturian, Vernon                            |
| Anderson, J. EV . Se . Se                 | Axelord, Robert Ye , YA , YY                  |
| Anderson, L.                              | (B)                                           |
| Andriole, Stephen YA                      | Beker, Raymond William 1919                   |

| Bates, Frederick L.<br>Bauer, R.J.                         | 4.4        | Fundamentals of Human Learning ar                                        |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 1.4        | Cognition                                                                |
| Bern, Daryl J.                                             | A7 2 F3    | <ul> <li>General Systems Yearbook of the Society f</li> </ul>            |
| Bonham, M.                                                 | 79 c 79_   | General Systems Research £                                               |
| Books                                                      |            | <ul> <li>Human Judgement and Social Interaction</li> </ul>               |
| Books                                                      |            | - Ideology and Disconlent \$1 . Y                                        |
|                                                            |            | - Image and Environment: Cognitive Mapping                               |
| - American Business and Public Policy                      |            | and Spatial Behavior                                                     |
| - The Analysis of Foreign Policy Or                        |            | - In Search of Global Patterns YY : Y                                    |
| <ul> <li>The Analysis of International Politics</li> </ul> |            | - Inquiry and Decision *                                                 |
| - Arab Attitudes to largel Y74 , Y7                        |            | - International Perceptions and Forlegn Policy Y                         |
| <ul> <li>Arab Strategies and Israel's Response</li> </ul>  |            | - The International System: Theoretical Essays                           |
| <ul> <li>Archives of General Psychiatry</li> </ul>         | Y .        | 1                                                                        |
| <ul> <li>Attitude Change: A Critical Ar</li> </ul>         |            | - Israel without Zionists                                                |
| Theoretical Approaches                                     | Y £        | The Limits of Power 14 ( )                                               |
|                                                            | ycological | - Maps In Mind: Refelctions on Cognitive Mapping                         |
| Obstacles to Peace                                         | 01         | *                                                                        |
| - Belief, Attitude, Intentions and Behavio                 | or 4"1     | Memoires, 1925-1950 **                                                   |
| <ul> <li>Belief, Truth and Knowledge</li> </ul>            | 4.         | - Mike: The Memoires of the Right Honorab                                |
| - Beliefs and Values                                       | YA         | Lester Pearson YTY , 4                                                   |
| <ul> <li>Beliefs, Attitudes and Human Affairs</li> </ul>   |            | - Motivation and Social Interaction £                                    |
|                                                            | 47 . 73    | -Nasser , 770 , 777 , 771 , 717 , 17                                     |
| <ul> <li>Beliefs, Attitudes and Values</li> </ul>          | YA         | 7£7 ; 7£                                                                 |
| - Batween Arab and Israel!                                 | 46 : 48    | - Nasser: A Political Biography                                          |
| - The Cairo Documents TIA ( )                              | 3 P. 777   | TEE , TTA , TTV , A                                                      |
| - The Case for or against Physical Belle                   | 4 44       | Nasser and His Generation A                                              |
| -Changing Patterns of Political Belief:                    | 8 EV , 10  | - Nasserist Ideology: It's Exponents as                                  |
| - Cognitive Consistency                                    | YA         | Critics £                                                                |
| — Collected Works                                          | A٦         | — Nasser's Egypt Y                                                       |
| Computer Models of Thought and Lan-                        |            | - Nasser's New Egypt: A Critical Analysis 4                              |
| outipator monoto of friends in an and                      | ۳۸         | - The Operational Code of the Politiburo                                 |
| - Computers and Thought                                    | 44         | Perception and Misperception in Internation                              |
| Conflict among Nations                                     | Yź         | Politics 1A . Y                                                          |
| - Content Analysis for the Social                          |            | - Perception, Decision- Making and Conflict Y                            |
| and Humanities                                             | 7.7        | Personality and Decision Processes                                       |
| - Cooperation and Conflict                                 | 1.4        | - Personality and Politics                                               |
| — Crisis, Choice and Chi., ge                              | 6.6        | — Political Ideology                                                     |
|                                                            | Yie if A   | — Political Man                                                          |
|                                                            | 07 . YYY   | - Principles of Topological Psychology                                   |
| - Deterrence in American Foreign Police                    |            | The Psychological Dimension of Foreign                                   |
| - Egypt in the Arab World                                  | 712        | Policy Y                                                                 |
| - Egypt in the Alab World                                  | 1.15       |                                                                          |
| - Igypt under Nesser                                       | 117        | <ul> <li>A Psychological Examination of Political Lea<br/>era</li> </ul> |
| - Egypt's Uncertain Revolution under                       |            | Psychology: A Study of a Science                                         |
| and Sadat                                                  | *\*        |                                                                          |
| - Eremles in Politics                                      | £V . 19    | - The Psychology of Anomatous Perception                                 |
| - Foreign Policy and World Politics                        | 14         | The Psychology of Personal Constructs                                    |
| - Foreign Policy Decision-Making                           | Y£         | — Public Opinion                                                         |
| - Foreign Policy in the Sixtles                            | 12         | - Purpsive Behavior in Animal and Man Y                                  |
| — From War to War                                          |            | - Quantitative Approaches to Political Intelligence                      |
| THE THE IN THE                                             | Tii        | į,                                                                       |

| - Quantitative International Politics **1                                                    | Dougherty, James YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — The Road to Ramaden                                                                        | Downs, Roger M. Y. CYA CYV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>Sage International Yearbook of Foreign</li> </ul>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Policy Y4                                                                                    | (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Semantic Information Processing **V                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Shaping of Foreign Policy      *                                                         | East, Maurice E. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The Sinal Blunder  Strategic Interaction and Conflict  Y   T   T   T   T   T   T   T   T   T | Ella, Harry C. Ys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Structure of Decision Ve L TA L TY                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Structure of Human Decisions Ye                                                          | (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - The Structure of Social Systems ***                                                        | (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - A Study of Boleshevism § Y                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Suez, the Twice Fought War                                                                 | Fagen, Richard R. £V c 14 Felcenbaum, E. #V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770 . 771 . 777 . 90 . 97 . 91                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Towards a More Soundly Based Foreign                                                       | Feldman, J. **V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Policy §Y                                                                                    | Feldman, S. YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trends in Content Analysis YAe                                                               | Fenn, P.H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                              | Finlay, David J. 4V . 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - The Truth about the Palestine War . A1                                                     | Fishbein, Martin Y1 4 7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| World Politics: An Introduction TYT                                                          | Flanagen, S. \$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boyd, Bavin Y1Y                                                                              | Flapan, Simha 4 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brecher, Michael Y: Brenner, M. 6v                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                              | (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 1 171                                                                                     | George, A. Y''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                                                           | Geage, Alexander L. £Y', £Y', YÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                                                                           | Glenn, Edmond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Burns, Eedson Louis Millard 4 & 4 4 P                                                        | Good, Robert C. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (C)                                                                                          | Gond, Hoort Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (6)                                                                                          | ATT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carroll, J. Douglas                                                                          | (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chattick, William O. Ye                                                                      | Mark War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cobby, K. WA                                                                                 | Haric, liya Y1 . , Y . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oohen, Yaruhan                                                                               | Harkabi, Yehoshafat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Collins, Berry E.                                                                            | 777 , 777 , 777 , 377 , 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Converse, P. £1 . W.                                                                         | Hervey, Clyde C. YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 81 (1)                                                                                       | Harvey, O. £A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (D)                                                                                          | Heikal, Mohamed Hasanyan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (2)                                                                                          | 77 4 3 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Davis, Vincent                                                                               | Heradstveit, Daniel et : E1 : Ee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dawisha, Adeed ( 1911                                                                        | Hermann, Margaret YY , Y .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| De Rivera, Joseph yri                                                                        | Heuer, Richard £ £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dekmejian, Richard Hear 11. 17. A                                                            | Hillman, Roger E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dexter, L.                                                                                   | Hofstadter, Dan 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di Renzo, Gordon J.                                                                          | Holsti, Cid. 1978. Holsti, Ole R. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 1979. 19 |
| Dresing, Paul Ys                                                                             | ************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14                                                                                           | 77 . 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Jastrow, J.                      | **                  | (N)                                 |             |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Jenkins, Jerry                   | 40                  |                                     |             |
| Jervis, Robert                   | PY 1 A3             | Nervesen                            | \$7 . 51    |
| Johnson, Loch                    | ŧ٧                  | Nutting, Anthony ( "Y" , "Y" )      | . 41A c 114 |
|                                  | (K)                 | Y27                                 | . 44 . 44.  |
|                                  |                     | (0)                                 |             |
| Kavanagh, D.                     | ££                  | (0)                                 |             |
| Kelly, George                    | AV                  | Osgood, Charles E.                  | YA# 4 %     |
| Kelman, Herbert C.               | 11                  |                                     |             |
| Kennan, George                   | ۳۰                  | (P)                                 |             |
| Klesier, Charles A.              | 3.7                 | 4-7                                 |             |
| Kirk, Elizabeth                  | 74                  | Pearson, Lester                     | Y37 4 4:    |
| Koch, S.                         | ¥V.                 |                                     |             |
| Kolko, Gabriel                   | 14 + 1A             | Periodicals                         |             |
| Kolko, Jayce                     | 14 : 14             |                                     |             |
| Knorr, Klaus Eugen               | 1.4                 | The American Behavioral Scientis    | t T         |
|                                  |                     | - American Journal of Psychology    | 3           |
|                                  | (IL)                | - American Political Science Review |             |
|                                  |                     | -Comparative Foreign Policy Notes   |             |
| Lane, Robert                     | 20 . 79             | - Cooperation and Conflict          | 4           |
| Laqueur, Waiter                  | 177                 | - Foreign Affairs                   | 4           |
| Leites, Nathan                   | 43                  | - International Studies Quarterly   |             |
| Lenin, Vladimir illich           | rA.                 | \Y£ , £Y , £                        | Y . P4 . 1  |
| Levi, W.                         | 14                  | - Jewish Observer and Eastern       | Baylaw      |
| Lewin, D.                        | *V                  | construction and Landon             | A           |
| Lippman, Walter                  | 44.                 | - Jewish Observer and Middle East   | Review 4    |
| Love, Kenneth                    | 1777 . 40 . 47 . 41 | Journal of Conflict Resolution      | 4 YE 4 Y    |
|                                  | 770 , 771           |                                     | 441 . 0     |
|                                  | 0.0                 | - Journal of International Affairs  | 4           |
|                                  | (M)                 | Journal of Personality              | 4"          |
| McClefand, Charles               |                     | - Journal of Social Issues          | ٧           |
| McLellan, David S.               | 144                 | - Middle Eastern Affairs            | ٧           |
|                                  | £+                  | - Middle Eastern Studies            | 71.         |
| Macridis, Roy C.<br>Magnus, Rati | 1.4                 | - New Outlook                       | 450 . 4     |
| Mahqoub, Mahamed A               | Y17                 | - New York Times                    | 4           |
|                                  |                     | - Political Science Annual          | 40          |
| Mandel, Robert                   | ٣٠                  | - Political Science Quarterly       | **          |
| Milburn, T.<br>Miller, David W.  | £V                  | - Public Administration Review      | ۳           |
|                                  | T0                  | Public Opinion Quarterly            | 7           |
| Miller, Norman                   | 44                  | Sociological Quarterly              | £           |
| Minsky, Marvin<br>Mongar, Thomas | **                  | - World Politics                    | 4+4 + Y     |
|                                  | £Y                  | Pool, I. de Sola                    | 1/          |
| Mundt, R.                        | 11                  |                                     |             |

| (R)                  |                 | Snyder, Richard           | 71                                      |
|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                      | •               | Sprout, Harold            | 74                                      |
| Rabin, Isaac         | 750             | Sprout, Margaret          | 77                                      |
| Raos, Elim           | 771             | Starr, Martin K.          | To                                      |
| Rappoport, Leon      | 77              | Stea, David               | T : 11 . TV                             |
| Reed, G.             | 3.7             | Stein, Janice Gross       | 27 . 72                                 |
| Regwan, Nissim       | 11              | Steinberg, Blema          | 7 £                                     |
| Rächys, Indar Jit    | 727             | Steinbruner, John         | Y+0 : EA                                |
| Rokeach, Milton      | YA              | Stephens, Robert Henry    |                                         |
| Rosenberg, J.P.      | 01              | 711                       | 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Roseneau, James N.   |                 | Stupak, Ronald J.         | ٤٠                                      |
|                      | T17 . TT . T 14 | Subramaniam, V.           | 7"1                                     |
|                      |                 | Summers, David A.         | the the                                 |
| (8                   | )               |                           |                                         |
|                      | •               | (T)                       |                                         |
| Safran, Nadav        | 711             |                           |                                         |
| Sapin, B.            | 78              | Thompson, Kenneth W.      | 717                                     |
| Sarbin, T.R.         | **              | Tolman, E.                | YY                                      |
| Sarton, Giovannii    | YA              | Trumble, T.               | 44                                      |
| Sayegh, Fayez        | ٧٠              | Tweraser, K.              | £V . £0                                 |
| Schank, Roger        | 4.4             |                           |                                         |
| Schelling, Thomas    | 77              | (V)                       |                                         |
| Schebe, Karl         | YA              |                           |                                         |
| Schulze, R.          | £ 3             | Vatikiolis, Panayiotia J. | A. LE                                   |
| Scott, William A.    | 77              | Verba, Sidney             | 1.4                                     |
| Semmel, Andrew       | **              | (W)                       |                                         |
| Shapiro, Michael     | 79 . 79         |                           |                                         |
| Shaughnessy, John O. | *1              | Wheelock, Kelth           | 94                                      |
| Shupe, Michael C.    | 441             | Wicker, Allan W.          | 70                                      |
| Singer, J.D.         | 77              |                           |                                         |
| Smoke, Richard       | 7 8             | (Z)                       |                                         |
| Snyder, Glenn H.     | Y£              |                           |                                         |
| Snyder, Jack L.      | YE              | Zinnes, Ding              | 15                                      |



# من منشورات مركز دراسات الوحدة المربية

| مجموعة من الباحثين                          | ■ الهوية القومية في السينما العربية (٢٧٦ ص - ٥٠٥٠ \$)                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | ■ العقد العربي القادم المستقبلات البديلة (١٦٨ من ، \$                                                                                               |
|                                             | ■ تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة (٢٧٣ من - ٠٥،٥ \$) .                                                                                      |
|                                             | ■ الابعاد التربوية للصراع العربي - الاسرائيل (٢٤٥ من - ١٠٠٠٠ \$)                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                                                     |
|                                             | <ul> <li>■ بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العر<br/>(نقد العقل العربي (۲)) (۱۹۰ من ۱۲۰ \$)</li></ul>                 |
|                                             | سلسلة الثقافة القومية:                                                                                                                              |
| . د. عصمت سوف الدرلة<br>۲ \$                | ه حقوق الأنسان في الوطن المربي (١) (-١٠ من ٢٠٠٠)                                                                                                    |
|                                             | مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية:                                                                                                               |
| ١٩١ (١) (٤٠) ص ١١٠ \$)د. علي محافظة         | <ul> <li>موقف فرنسا و المانيا و إيطاليا من الوحدة العربية ١٩١٩ ٥٤</li> </ul>                                                                        |
|                                             | <ul> <li>تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقبل العربي (١</li> <li>الوحدة الإقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان).</li> </ul> |
| د. محمد لبيب شقي                            | (١٢٩٦ هن ـ تبيليد عادي ٢٦ \$/ تجليد فني ٢٠ \$)                                                                                                      |
| ندوة فكرية                                  | <ul> <li>■ تطور الفكر القومي العربي (٢٠٨ م _ ٨ أؤ)</li></ul>                                                                                        |
| مجموعة من الباحثين                          | (سلسلة كتب المستقبل العربي (٧)) (٤٠٨ ص ـ ٨ \$)                                                                                                      |
| ندوة فكرية                                  | 🗷 تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (٤١٥ من - ١١ \$)                                                                                               |
| د. محمد رضوان الخولي                        | 🔳 التصحر في الوطن العربي (١٧٦ من - ٢,٥٠ \$)                                                                                                         |
| د. ابراهیم سعد الدین وآخرون                 | <ul> <li>■ كيف يصلُع القرار في الوطن العربي (٢٦٠ ص ٥٠)</li></ul>                                                                                    |
|                                             | ■ صناعة الإنشاءات العربية (٢٩٢ ص ـ ٨ \$)                                                                                                            |
|                                             | ■ التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الإصالة والمعاصرة (٨٧٢).                                                                                    |
| ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | <ul> <li>■ السياسات التكثولوجية في الإقطار العربية (٢٨٥ من - ١٠،٥٠ \$)</li> </ul>                                                                   |
| ندوة لكرية                                  | ■ القلسفة في الوطن العربي المعاصر (٣٣٦ من ـ ١٠٥٠ \$)                                                                                                |
| )د. علي خليفه الكواري                       | <ul> <li>■ نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة طبعة ثانية (١٩٦ ص ـ ٤ \$</li> </ul>                                                                 |
|                                             | ■ الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدوني العربي طبعة ثانية                                                                                 |
|                                             | <ul> <li>■ صورة العرب في صحافة الثانية الاتحادية طبعة ثانية (سلسلة اطروحا،</li> </ul>                                                               |
| رسامي مستم                                  | (۲۲۰ من _ ۲۲۰)                                                                                                                                      |
| ندوة فكريه                                  | <ul> <li>ارُحة الدينقراطية في ألوطن العربي (٢٨٨ من - ١٨٠٥ \$)</li> <li>التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل طبعة ثانية،</li> </ul>              |
| الباعثين الباعثين                           | (سلسلة كتب المستقبل العربي (٦)) (٢٦٠ ص - ٧٩)                                                                                                        |
| للة (٢٢٦ ص _ ٠٠، ٦٠٥ ) د. عبد العزيز الدوري | <ul> <li>التكوين التاريخي للامة العربية. نراسة في الهوية والوعي طبعة ثاا</li> </ul>                                                                 |
| )) (٣٨٤ من ٧,٥٠ \$)مجموعة من الباحثين       | <ul> <li>■ دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (٥)</li> </ul>                                                              |
| ١٥٢) عن ٢٠٠٠) د. محمد رضا محرم              | ■ الثروة المعدنية العربية: امكانات اللنمية في اطار وحدوي طبعة ثانيا                                                                                 |
|                                             | <ul> <li>■ البحر الاحمر والصراع العربي الإسرائيل: التنافس بين استراتيجية</li> </ul>                                                                 |
| المناطان                                    | طبعة ثانية (سلسلة اطريحات الدكتوراء (٧)) (٣٦٠ ص - ٧ \$)                                                                                             |
|                                             | <ul> <li>التعاون الإنعائي بن اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي:</li> </ul>                                                                          |

#### الدكتور مدهد السيد سليم

■ مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ومحاضر في الجامعة الامريكية في القاهرة ، وخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام .

■ حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام 19۷۹ ، وزمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة ، 19۸۳ .

■ عمل استاذاً زائراً بجامعتي زامبيا واديس ابابا .

■ متخصص في السياسة الخارجية والعلاقات
 الدولية .

■ نشر مؤخراً كتاباً بعنوان تحليل السياسة الخارجية ( بالعربية ) ، وآخر عن عـدم الانحياز في عـالم متغير ( بالانكليزية)، الى جانب دراساته الاخرى المنشورة في الدوريات العربية والاجنبية .

#### مركز دراسات الوحدة المربية

بناية (سادات تاور) شارع ليون

ص. ب: ۲۰۰۱ - ۱۱۳ - ۱۲۳ - بیروت ـ لبنان تلفین: ۸۰۲۷۳ - ۸۰۱۵۸۷ - ۸۰۲۷۳۴

بوقیاً : ( مرعربی )

تلكس: ۲۳۱۱٤ ماراني، فاكسيميلي ۸۰۲۲۳۳

